# أمريكا والعسالم في التاريخ الحديث والمعاصر

# الدكتور رأفت غنيمي الشيخ

الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ / ٢٠٠٦م

عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية EIN FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES

## المشرف العام : دكتون قاسم عبده قاسم

و قانشر معفوظة و النشر على النسانية والاجتماعية والاجتماعية و الناشر: عين الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية و شارع ترمة المريطية - الهرم - عمر ع تليفون وفاكس ٢٨٧١٦٩٣ . Publisher: EIN FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES 5, Maryoutia St., Elharam - A.R.E. Tel : 3871693 E-mail : dar\_Ein@hotmail.com book ein @ yahoo.com
web site: WWW.Dar Ein.com

الستشارون د. احمد إبراهيم الهواري د. شوقي عبد القوي حبيب د. قاسيم هبده قاسيم المبر التنفيلي، شير التنفيلي، مدير الانتاج ا

# يتفراتكا المختال فيتنا

# تقديم

منذ أن صدر كتابنا هذا عن أمريكا والعلاقات الدولية عام ١٩٧٩م حدثت أحداث كبيرة في العالم كان للولايات المتحدة الأمريكية دور مباشر أو غير مباشر في صنعها ، ففي العالم الأمريكي حدثت انقلابات وحروب في عدة دول من أمريكا اللاتينية ، وفي أوروبا سارت السوق الأوروبية المشتركة خطوات لتصبح اتحاداً يضم الآن ٢٥ دولة ينافس الهيمنة الأمريكية. إلى جانب أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١م في واشنطن ونيويورك .

وفى الوطن العربى حدثت أحداث جسام مثل الحرب الأهلية فى لبنان والتى استمرت 10 سنة من ١٩٧٥ حتى ١٩٩٠م، وألحرب العراقية الإيرانية والتى استمرت ثمانى سنوات من ١٩٧٥ إلى ١٩٩٨م، وغزو العراق للكويت ثم تحريرها بين عامى ١٩٩٠ و ١٩٩١م، وأخيرا حدث العدوان على العراق بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ، عام ٢٠٠٣م بدعوى وجود أسلحة دمار شامل لدى العراق. وازدياد التأييد الأمريكي لإسرائيل على حساب العرب.

وفى آسيا حدثت أحداثًا كبيرة أيضًا ، منها الحرب الأفغانية وظهور تنظيم القاعدة وجماعة طالبان ، وفجرت كل من الهند والباكستان تجارب نووية ، وحدثت الثورة الإسلامية فى إيران المعادية للولايات المتحدة الأمريكية واشتعال مشكلة كشمير بين الهند والباكستان ، وتفكك الاتحاد السوفيتى وظهور دول وسط آسيا الإسلامية المستقلة الخمس ودول القوقاز الثلاث ، إلى جانب مشكلات الشيشان والأنجوش والأبخاز وغيرها .

وفى آسيا أيضًا ظهور مجموعة دول النمور الاقتصادية التى تسعى للبناء الاقتصادى القوى بعيداً عن الهيمنة الغربية عمومًا والأمريكية ، بوجه خاص ، واهتمام الكوريين بوحدة شبه الجزيرة ، والتوتر بين جمهورية الصين الشعبية وتايوان المدعومة من الولايات المتحدة .

لذلك كان لابد لنا من تسجيل هذه الأحداث التي جدت بعد عام ١٩٧٩م ، مع إجراء التعديلات اللازمة على فصول الكتاب الأول ليصبع الكتاب في طبعته هذه أشمل ، وفي شكل يواكب تطور الأحداث التي كان لأمريكا التي أصبحت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي عام ١٩٩٨م القطب الأوحد والأعظم في السياسة الدولية فيما عرف بالنظام العالمي الجديد .

كما أننا ألحقنا بهذا الكتاب عدة ملاحق كانت على النحو التالى:

- ١ قائمة بأسماء رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية من أولهم الرئيس جورج واشنطن حتى الرئيس الحالى جورج دبليو بوش ، والأحزاب التى ينتمى إليها كل منهم ، ومدة شغل كل منهم للرئاسة الأمريكية .
- ٢ علاقة رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية باليهود ، اعتباراً من الرئيس الأول للولايات المتحدة جورج واشنطن ، حتى الرئيس الحالى جورج دبليو بوش ، سواء كانوا مستشارين للرئاسة أو رجال أعمال أو اليهود في دولة إسرائيل .

والله ولى التوفيق

أ.د. رأنت غنيمي الشيخ

#### مقدمة

للتاريخ الأمريكى دور بارز فى تاريخ البشرية ، ومع ذلك لم يحظ من المؤرخين العرب بالاهتمام الذى يتناسب مع ما له من أهمية ، فرغم أن الشعب الأمريكى لا علك تاريخًا طويلاً بالمقارنة بكثير من الشعوب فى أوروبا وأفريقيا وآسيا مثلاً ، إلا أن الخبرات التى مر بها هذا الشعب منذ بدء تكوينه على الأرض الأمريكية والأحداث التى صنعها هناك جديرة بالدراسة والمناقشة .

فقصة اكتشاف الأمريكتين وهجرة الأوروبيين إليها ومواجهتهم للصعاب هناك في جهودهم من أجل الاستيطان وتكوين المستعمرات ومواجهة الهنود الحمر وشعرب الأمريكتين الأصليين وتأثيرات تلك الصعوبات في بطء حركة الاستقرار الأوروبية في الأمريكتين ، كل ذلك جدير بالدراسة لإظهار عزيمة الإنسان وصلابته .

وقصة استقلال المستعمرات الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية مثال آخر على طموح الإنسان ورغبته في تحسين أحواله السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة إذا تذكرنا ما ارتبط باستقلال المستعمرات الإنجليزية من وضع دستور كان قريبًا من المثالية في احترامه لآدمية الإنسان وشخصيته وتحريره من أية عوائق من خوف أو ضغط أو قيد لينطلق بنشاطه مبتكرًا ومضيفًا جديدًا إلى حياة مجتمعه.

كما أن اتحاد المستعمرات الإنجليزية بعد استقلالها ذات مغزى كبير فى تاريخ الرحدة والقومية بما يساعد على الاهتداء ، بما تم أثنا ها من جهود أسفرت فى النهاية عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية كدولة متحدة مكونة من ثلاث عشرة ولاية زادت مع الأيام لتصبح الآن أكثر من خمسين ولاية وهذا وحده دليل على قوة الاتحاد الأمريكي في ظل دستور ديوقراطي متكامل ، الإنسان فيه هو محور الاهتمام والنشاط .

وانطلاق الإنسان الأمريكي في البناء والعمران ارتبط في بدايته بالدعوة إلى العزلة عن مشكلات القارة الأوروبية « أرض العنف » كما سميت آنذاك ، وذلك عندما أعلن الرئيس «منرو » ما عرف بجدأ منرو عام ١٨٢٣م الداعي إلى « أمريكا للأمريكيين » ولكن هذا المبدأ وإن دعا إلى إبعاد اليد الأوروبية عن الأمريكتين فإنه أطلق يد الولايات المتحدة في

الأمريكتين لتحقيق سيطرة مارستها حكومة واشنطن هناك بوسائل عسكرية أو اقتصادية أو سياسية .

إلا أن العلاقات الأمريكية الأوروبية لم يحكمها مبدأ العزلة بصفة دائمة أى أن الأحداث الأوروبية اضطرت الولايات المتحدة إلى كسر العزلة والمشاركة فى المشكلات العالمية ، كما حدث فى مشاركة الولايات المتحدة فى معارك الحرب العالمية الأولى وفى معارك الحرب العالمية الثانية ، وإن كانت الولايات المتحدة قد عادت بعد الحرب العالمية الأولى إلى العزلة فإنها بعد الحرب العالمية الثانية استمرت قارس دوراً متناميًا فى المشكلات العالمية .

ولعل مشاركة الولايات المتحدة في تأسيس هيئة الأمم المتحدة ، وفي عدة معاهدات دفاعية مع دول أوروبا الغربية ودول جنوب شرقى آسيا وبعض دول الشرق الأوسط ، ومشاركتها في حروب محلية في بعض مناطق العالم دليل على محاولة الولايات المتحدة اتخاذ موقف قيادي في عالم اليوم عما أسفر عما عرف بالحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي، تلك الحرب التي انتهت إلى ما عرف بالوفاق الدولي بين القوتين العظميين .

وكانت علاقة الولايات المتحدة بالعالم العربى ترتبط بظروف كل من الطرفين ، فبينما كانت الولايات المتحدة تتخذ سياسة العزلة من القضايا العالمية وكان العالم العربى يخضع فى معظمة للحكم العثمانى أو للسيادة العثمانية قثلت العلاقات بين الطرفين فيما يمكن أن نسميد الخدمات ، أى نشاط البعثات التبشيرية الأمريكية والتجار وعلماء الآثار والخبراء الأمريكيين في القضاء والجيش والاثار والهندسة الزراعية والرى والمعادن والبترول .

ومنذ الحرب العالمية الثانية اتخذت الولايات المتحدة سياسة إيجابية نحو العالم العربى قشيًا مع خروجها من العزلة ، ومن ثم وجدنا لها مواقف من قضايا العرب عامة مثل القضية الفلسطينية ، وقضية الاستقلال والوحدة ، وقضية المصالح الأمريكية في العالم العربي ، إلى جانب ما عرف باسم الخطر الشيوعي . كما كان لها مواقف محددة مع كل دولة من الدول العربية كانت في معظم الأحيان غير ودية وغير مستقرة بسبب موقف التأييد غير المحدود للولايات المتحدة نحو إسرائيل .

ويرجع اهتمامى بكتابة التاريخ الأمريكي منذ أن تعاقدت مع مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس عام ١٩٧٤م لكتابة بحث عن العلاقات العربية الأمريكية في التاريخ الحديث والمعاصر، وبدأت استناداً للوثائق الأمريكية أسجل صفحات من هذا التاريخ وقمت

بتدريسها لطلاب وطالبات جامعة قطر بين أعوام ١٩٧٦م إلى ١٩٨٠م، والآن وقد قارب عام ١٩٧٩م على الانتهاء يسعدنى أن يخرج هذا الجهد إلى حيز الوجود لعله يسد فراغًا فى المكتبة العربية ، وهو جهد لا أدعى فيه الكمال وآمل أن يلقى الدراسة والنقد البناء . كما يسعدنى أن أقدم شكرى لكل من ساهم فى إخراج هذا الكتاب وأخص الأستاذين على عبد اللطيف ومحمد رفعت المعيدان بقسم التاريخ بكلية التربية جامعة عين شمس على جهدهما فى مراجعة اليروفات

والله ولى التوفيق الدوحة في ٥ يونيو ١٩٧٩م

# الباب الأول بداية التاريخ الأمريكي الحديث

# الفصل الأول: الكشوف الجفرافية وتكوين المستعمرات:

أولاً : الاكتشاف وتكوين المستعمرات

ثانيا: الهجرة والاستيطان

الفصل الثاني : نشأة دولة الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية .

أولاً: الثورة الأمريكية ضد الإنجليز.

ثانياً: الدستور ونظام الحكم.

ثالثًا: غو الولايات المتحدة العمراني والتوسع الإقليمي

رابعًا: استقلال المستعمرات الإسبانية والبرتغالية.

خامسًا: مسألة الرقيق والحرب الأهلية.

## الفصل الأول

## الكشوف الجغرافية وتكوين المستعمرات

أولاً : الاكتشاف وتكوين المستعمرات (مقدمة - كشف الأمريكتين و السكان الأصليون - إسبانيا والبرتفال - المجاترا - فرنسا هولندا به - ثانيًا : الهجرة والاستيطان (المهاجرون - للستعرات وسكانها).

# أولاً: الاكتشاف وتكوين المستعمرت:

#### مقدمة:

مع نتائج النهضة الأوروبية استأنف الملاحون الأوروبيون نشاطهم متأثرين بالفكرة الإغريقية القائلة بأن من الممكن الوصول إلى الشرق إذا اتجه الملاح جهة الغرب من شواطئ أوروبا الغربية. وقد ساعدت عدة عوامل على تحقيق النشاط الملاحي لكشف الطريق إلى الشرق أي إلى الهند والصين منبع تجارة التوابل ذات الإغراء الكبير للأوروبيين .

وكان لظهور الدولة الوطنية الحديثة ذات الحكومة المركزية القوية في أوروبا دور كبير في تشجيع الملاحين على ارتياد البحار لكشف الطريق إلى الهند، ويؤيد هذا الرأى أننا وجدنا الدول التي سبقت لنشر نفوذها فيما وراء البحار هي تلك التي تم تكوينها وتوحدت السلطة بها مثل إسبانيا والبرتغال وهولندا وانجلترا وفرنسا.

كما كان للرغبة فى نشر الديانة المسيحية خارج أوروبا دور فى تشجيع الكشف الجغرافى ، فنجد أن الفرنسيين تحملوا المشاق وهم يدعون إلى المسيحية على يد اليسوعيين فى حوض نهر المسيسيبى ومنطقة البحيرات العظمى بأمريكا الشمالية . وقد ارتبطت الرغبة فى نشر الديانة المسيحية بالعمل على محاربة الإسلام كما فعل البرتغاليون أثناء نزولهم إلى الشواطئ الشمالية والغربية ثم الشرقية فى أفريقيا .

ولعل أهم العوامل التي ساعدت على القيام بعمليات الكشف الجغرافي هو الرغبة في الربح التجاري ولا يتم ذلك إلا بإيجاد طريق تجاري مع الشرق بعيداً عن الأقطار الإسلامية

واستئثار الأوروبيين بالمتاجر الشرقية وإنهاء احتار العرب لها ، والاتصال المباشر بالمناطق التي تصدر هذه المتاجر ، وكسبها كأسواق لتصريف المنتجات الأوروبية .

ويكن أن نضيف عوامل أخرى ساهمت فى دفع حركة الكشوف الجغرافية مثل غريزة حب الاستطلاع ورغبة بعض الناس فى أن يعيشوا عيشة مفعمة بالحوادث والمغامرات ، مثل الفاتحين الإسبان Conquestadores والملاحون الإنجليز فى عهد الملكة إليزابيث . ورغبة البعض الآخر فى الهجرة إلى بلاد مأمونة يستطيعون فيها عارسة شعائرهم الدينية ، وذلك حينما اشتد الاضطهاد الدينى فى أوروبا نتيجة لانتشار حركة الإصلاح الدينى البروتستانتى وانتعاش الكاثوليكية ، وما ترتب على ذلك من حروب واضطهادات ، كما حدث عندما اضطر كل من « البيوريتان » أو المطهرون البروتستانت إلى الهجرة من انجلترا ، والهوجونوت من فرنسا ، و « الكلفينيون » الهولنديون البروتستانت .

#### كشف الأمريكتين:

#### السكان الأصليون:

لم تكن قارتى أمريكا الشمالية والجنوبية أرض خلاء لا مالك لها Res Nullius عندما قدمها المستكشفون ثم المهاجرون الأوروبيون ابتداء من القرن الخامس عشر الميلادى . إذ كانت عامرة بأهلها وحضارتهم القديمة التى أثبتت جنورهم التاريخية في تلك البقاع . وإذا كانت الآراء قد اختلفت حول كيفية ومتى دخل الإنسان الأول إلى الأرض الأمريكية فإننا نرجح وصول الإنسان الأول إلى تلك الأرض من طرقين : الأول اجتازه الشماليون Northmen من أهل شبه جزيرة اسكنديناوة وهم يجوبون البحار الشمالية عن طريق جزيرة جرينلاند بين عامى أهل شبه جزيرة اسكنديناوة وهم يجوبون البحار الشمالية عن طريق جزيرة جرينلاند الجهوا إلى الغرب ، وإن كان هؤلاء الشماليين عجزوا عن الاستقرا في العالم الجديد (١) . والطريق الثاني استخدمه الإنسان الأول قادمًا من شرقي آسيا عن طريق شبه جزيرة ألاسكا . ويعتقد بعض المؤرخين إن الإنسان الأول وفد إلى الأرض الأمريكية منذ عشرة آلاف سنة مضت على الأقل ، وأنهم جاءوا في ظروف وموجات متعددة وفي مجموعات قليلة .

١ - د. السيد حراز: عصر النهضة ، ص ٣٢٨ .

ويمكن أن تحدد الشعوب التى سكنت الأرض الأمريكية قبل مرحلة الكشوف الجغرافية فيما يلى:

أولاً: شعوب ذات حضارة واقية مثل و الأزتك » Eztec ذو الحضارة القديمة التي تمتد من العصور الوسطى في المكسيك، وهم الذين أسسوا مدينة المكسيك الحالية عام ١٣٢٥م، وشعب و الإنكا » Inca الذي عاش في أراضي كل من بنما وبيرو وشيلي وبوليفيا الحالية والذي أسس في تلك الجهات إميراطورية كبيرة استغلت مناجم الذهب والفضة الغنية وبني المدن العظيمة الغاصة بالمعابد الفاخرة والقصور الشاهقة ، والطرق والجسور والقناطر وغير ذلك من أدوات العمران ووسائله.

ثانيًا: قبائل الهنود الحمر الذين امتد وجودهم من قارتى أمريكا الشمالية والجنوبية إلى الجزر المحيطة بها والمكملة لامتدادها الجغرافي والتي عرفت بجزر الهند الغربية. وتتميز هذه القبائل بالبشرة النحاسية والتي تختلف عن البشرة الأوروبية البيضاء وتقترب من البشرة الأسيوية الصفراء ولعل هذا يفسر لماذا أطلق « كريستوف كولبس » على سكان جزر البهاما وكوبا وهاييتي وجمايكا عام ١٤٩٥م اسم الهنود الحمر عندما نزل بهذه الجزر وواجه سكانها ببشرتهم النحاسية ، ولعل التسمية جاءت أيضًا من الاعتقاد بأن الأرض التي تسكنها هذه القبائل جزء من الهند التي كانت هدفًا للكشوف الجفرافية منذ أوائل القرن الخامس عشر ، ومن ثم أطلق المستكشفون على الجزر الأمريكية اسم جزر الهند الغربية . وفي رأينا أنه لا يمنع أن يكون العاملان : لون البشرة النحاسية والاعتقاد بالأرض الهندية مسئولان عن تسمية هذه القبائل بالهنود احمر .

وتوجد قبائل هندية أخرى تسكن فى كندا الحالية بخلاف تلك القبائل التى قابلها كولمبس Algonquins وقبائل « الجونكين » Hom وقبائل « الجونكين » Algonquins وهى الجزر الأمريكية عرفت بقبائل « الهورن » المحارة ، وكانت تنزل إلى الشمال من نهر « سنت لورنس » ومنطقة البحيرات العظمى ، وقد قامت بدور الوسيط فى تبادل المتاجر بين الفرنسيين والقبائل الهندية الأخرى . وكانت أكثر القبائل الهندية قوة تسكن فيما عرف بالولايات المتحدة . ومن هذه القبائل « الأيروكوا » Iroquois التى كانت تنزل غربى نيويورك الحالية ، وتشتهر بالميل إلى الحرب واتباع سياسة العدوان ، ومن ثم كانت القبائل المجاورة تخشاها .

#### أسبانيا:

شارك في عمليات الكشف الجغرافي للأرض الأمريكية كل من أسبانيا والبرتغال وانجلترا وفرنسا وهولنده. وقد قامت الكشوف الأسبانية على أكتاف رجال غير أسبان في غالبيتهم فقام كريستوفر كولمبس Christoper Columbus ( ١٤٥١ – ١٤٥١م) الملاح الإيطالي ابن جنوة بكشف الطريق إلى العالم الجديد وذلك من خلال أربع رحلات قام بها في الفترة من 1٤٩٢ إلى ١٠٥٤م كشف خلالها كلاً من جزر كوبا وهايتي وجمايكا وترينداد ، كما كشف مصب نهر الأورينوكو ، وذلك لتحقيق الفكرة التي تسلطت عليه بإمكان الوصول إلى آسيا بالسير في المحيط والاتجاه غربًا من شبه جزيرة أيبيريا .

وكان لرحلات كولمبس وكشوفه منذ أن وطنت قدمه أرض سان سلفادور التى كانت بمثابة بوابة الدخول إلى قارتين (١) أثران هما : الأثر الأول تمثل فى نشاط ملوك أسبانيا لتثبيت ملكيتهم للأرض الجديدة وخصوصًا عندما نشط البرتغاليون فى كشوفهم ، وحصلوا من البابا إسكندر السادس عام ١٤٩٧م على قرارات أعطت الأسبان الحق المفرد والملكية المطلقة فى جميع الأراضى التى استكشفوها أو من المنتظر أن يستكشفوها فى الغرب أو الجنوب صوب الهند . وأما الأثر الثانى لرحلات كولمبس فكان فتح الطريق لرحلات الأفراد المغامرين الذين استطاعوا الوصول إلى مصب نهر الأمازون ويرزخ بنما ومصب نهر لابلاتا وشواطئ البرازيل والمكسيك وبيرو .

وكان من المكتشفين الأسبان « بنزون » الذي خرج من أسبانيا على رأس القرن الخامس عشر فوصل جنوبي مصب نهر الأورينوكو وكشف رأس « سان أوجسطين » ودار حول رأس «سان روك » ثم سار بحذا - الشاطئ فسر عصب نهر الأمازون والأورينوكو حتى بلغ خليج «باريا » ثم عاد إلى أسبانيا . كما كان هناك المغامر الأسباني « بلباو » الذي انفرد بالسلطة في بنما وعبر البرزخ وشاهد المحيط الهادي وأعلن امتلاكه باسم ملك أسبانيا عام ١٥١٣م .

كما شارك المغامر الفلورنسى الإيطالى أمريجو فزبوتشى Amerigo Vespucci فسى الكشف الجغرافي باسم ملوك أسبانيا ، فاكتشف عام ١٤٩٩م ساحل فنزويلا ، وبعد عامين اكتشف ساحل البرازيل ، وعندما عاد إلى أوروبا أخذ ينشر أخبار رحلاته بكتابة تقارير

<sup>1</sup> - Garraty, J.A. : A Short History of the American Nation, p.  $\mathbf{1}$  .

مفصلة أكد فيها أنه عثر على قارة كبيرة فى القسم الجنوبى من المحيط الأطلنطى ، ولقد أفادته هذه التقارير حيث طالب أحد علماء الجغرافية الألمان بإطلاق اسم أمريكا على الأرض التى اكتشفها أمريجو ، وبالفعل ظهرت الخرائط للعالم الجديد منذ عام ١٥١٧ وعليها الاسم الجديد « أمريكا » . بينما كان المكتشف الحقيقى لتلك الأرض هو كريستوفر كولمس الذى توفى عام ١٥٠٦م.

وشارك الملاح البرتغالى و فرديناند ماجلان به Magellan فى رحلة للبحث عن الطريق الغربى إلى الهند منذ عام ١٥١٩ إلى ١٥٢٢م ، وقد وصل ماجلان إلى ساحل البرازيل عند ربو دى جانيرو ثم إلى محصب نهر لابلانا ثم دار حول أمريكا الجنوبية ودخل فى نوف مبر ١٥٢٠م إلى المحيط الذى سماه بالباسيفيكى أي الهادى وبلغ جزر الفليين فى مارس ١٥٢١م – وقد سميت كذلك نسبة إلى فيليب الثانى ملك أسبانيا بين عامى ١٥٥٦ و ١٥٩٨م – وعندما قتله الوطنيون فى إحدى المعارك هناك فى أبريل من السنة نفسها تمكن أحد رجاله وهر وسباستيان ديلكانو به من قيادة بقية الحملة والعودة بها عن طريق رأس الرجاء الصالح إلى أسبانيا حيث بلغ « سان لوكار » معطة القيام فى سبتمبر ١٥٧٢م.

وأهمية رحلة ماجلان بالنسبة لحركة الكشوف الجغرافية أنها قضت على أخطاء كثيرة كانت شائعة وقتئذ . كما أنها صححت موقع الأراضى التى اكتشفها كولمبس وغيره ، وأظهرت أن هذه الأراضى المكتشفة حديثًا إنما هي عالم جديد لا صلة له بأوروبا وآسيا . وأنه يمكن لأسبانيا إرسال الحملات من شاطئ الباسفيكي إلى جزر البهار في الهند الشرقية دون إثارة مخاوف أو معارضة البرتغال ، ومن ثم بدأ تكوين الإمبراطورية الأسبانية في أمريكا .

وقد تكونت الإمبراطورية الأسبانية في أمريكا الوسطى والجنوبية ، ففي أمريكا الوسطى المبانية بن المريكا الوسطى المبان في المسيك على حساب علكة و الأزتك و خلال المدة من ١٥١٧ إلى ١٥٢١م بينما نجح الأسبان في الاستيلاء على العاصمة المكسيك وقتلوا ملك الأزتك . كما أقام الأسبان مستعمرات لهم في جواتيمالا ١٥٢٢ وفي سلفادور وهندوراس بين عامى ١٥٢٢ و ١٥٣٦ إلى جانب إنشاء عدة مدن جديدة في أمريكا الوسطى . ومستعمرة للاستيطان في ميناء سنت أوجستين في فلوريدا .

أما المستعمرات الأسبانية بأمريكا الجنوبية ققد تكونت على حساب شعب « الإنكا » في المدة من عام ١٥١٩ إلى عام ١٥٥٩م تمكن الأسبانيون خلالها من احتلال بيرو وكل إقليم

شيلى وبوليفيا ، وإكوادور وفنزويلا وكولومبيا ، والأرجنتين ، وقد أسس الأسبّانَ عدة مدن جديدة منها مدينة « ليما » عاصمة بيرو ومدينة « بيونس أيرس » عاصمة الأرجنتين .

استدعت رحلات الكشف وتكوين المستعمرات الأسبانية من البداية العمل على تنمية إيرادات المستعمرات الأسبانية فى أمريكا والإشراف على الراغبين فى الهجرة إليها وانتقاء العناصر الصالحة فقط للهجرة إليها ، ثم تنظيم مركز فى أسبانيا تدار منه هذه المستعمرات الجديدة ، فأنشئ ما يسمى محكتب الإدارة الرئيسية للهند الغربية فى إشبيلية منذ عام ١٤٩٣م. حتى إذا تأسس مجلس الهند الغربية عام ١٥٢٤م صارت له اختصاصات واسعة فى تعيين وعزل نواب الملك أي حكام المستعمرات ورؤساء الأساقفة ورجال الدين ، وكان مقر هذا المجلس مدريد وقد ظل عارس اختصاصاته حتى ألغى عام ١٨٣٤م.

وأما فى المستعمرات الأسبانية فى أمريكا فقد قام بالحكم فيها نواب الملك ثم مجالس كانت فى الأصل عبارة عن محاكم قضائية ولكن سرعان ما أضيف إلى اختصاصاتها فى المستعمرات أعمال جديدة ، فصار لرؤسائها سلطات تنفيذية واسعة فهى إذن تتمتع بسلطات قضائية وسياسية معًا . وكان لبعد المسافة بين أسبانيا والمستعمرات وبطء المواصلات وصعوبتها وتعذر الوقوف فى أوروبا على حقيقة الأحوال فى تلك الجهات البعيدة أكبر الأثر عند اختيار رجال الإدارة ونواب الملك على وجه الخصوص .

وكانت أهداف ملوك أسبانيا الرئيسية إلى جانب الحصول على الإيرادات الكبيرة نشر المسيحية بين الهنود الحمر ، وأرادوا أن تصبح هذه المستعمرات مكتفية باحتياجاتها ثم تصبح مصدر ربح لأسبانيا ، وأخيراً طغت الرغبة في الربح على كل اعتبار آخر ، فصار تشغيل الأهالي في المناجم سخرة وكثر استخدام الرقيق ، واشتدت قسوة المستعمرين في معاملة الوطنيين بالعنف والشدة .

وهكذا صارت أراضى أمريكا الوسطى والجنوبية بكاملها تقريبًا - فيما عدا البرازيل - مستعمرات أسبانية ، وعرفت هذه الأراضى باسم أمريكا اللاتبنية نظراً لأن اللغة السائدة فى هذه المستعمرات كانت اللغة الأسبانية - والبرتغالية فى البرازيل - وهى مشتقة من اللغة اللاتبنية ، وظلت المستعمرات الأسبانية فى أمريكا اللاتبنية خاصعة للتاج الأسباني حتى ظهور حركات الاستقلال فى تلك المستعمرات إبان الربع الأول من القرن التاسع عشر .

#### البرتغال:

وأما كشرف البرتغال في الأمريكتين فتتمثل في اكتشاف البرازيل بوجه الصدفة وذلك حينما خرج المستكشف البرتغالى كابرال Capral في رحلة كشفية للدوران حول أفريقيا عام ٠٠٥٠ م ووصل إلى ساحل البرازيل عند خط عرض ١٦ درجة جنوبًا عندما أراد كابرال أن يتجنب هدوء خليج غانة بأن اتجه نحو الجنوب الغربي ، وترتب على ذلك أن أرسل الملك البرتغال عمانويل السعيد لكشف هذه البلاد أمريجو فيزبوتشي Amerigo Vespucei الملاح الفلورنسي ، وقد أسس البرتغاليون مستعمرة حقيقية كبيرة في البرازيل وعينوا لها حكامًا أدخلوا بها زراعة قصب السكر وتربية الماشية وأنشأوا المصانع لصناعة السكر كما أسسوا المدن الجديدة ، ونظراً لمشاركة البرتغاليين في الرحلات والحملات اضطروا إلى استخدام الرقيق الذي جليوه من مستعمراتهم في أفريقيا .

#### الجلترا:

وكانت انجلترا ثالث دولة أوروبية تتجه لتكوين مستعمرات فى أمريكا بعد أسبانيا والبرتغال وتوفرت عدة عوامل دفعت انجلترا إلى القيام بذلك مثل الصراع الإنجليزى الأسبانى على السيادة البحرية الذى انتهى بتدمير الأسطول الأسبانى فى القنال الإنجليزى عام ١٥٨٨ على السيادة البحرية الذى انتهى بتدمير الأسطول الأسبانى فى القنال الإنجليزى عام ١٥٨٨ أثناء حكم الملكة البزابيث الأولى أو التى عرفت باسم البصابات والتى حكمت فى المدة من ١٥٨٨ إلى ١٠٣٣م ، وكانت الملكة قد طلبت من الكابتن و فرانسيس دريك » التفوق على الأسبان بامتلاك أراضى فى الأمريكتين ومهاجمة السفن الأسبانية المحملة بالذهب والفضة من المستعمرات الأسبانية فى الأمريكتين ، وقد قام « دريك » برحلة أبحر بها عبر مضيق ماجلان وأظهر قوة انجلترا فى ساحل أمريكا الجنوبية الغربى ، ثم تقدم شمالاً حتى اكتشف ساحل كاليفورنيا التى أعلن امتلاكها باسم التاج الإنجليزى ، ثم عاد إلى انجلترا منتصراً فى عام كاليفورنيا التى أعلن امتلاكها باسم التاج الإنجليزى ، ثم عاد إلى انجلترا منتصراً فى عام كاليفورنيا التى أعلن امتلاكها باسم التاج الإنجليزى ، ثم عاد إلى انجلترا منتصراً فى عام كاليفورنيا التى أعلن امتلاكها باسم التاج الإنجليزى ، ثم عاد إلى انجلترا منتصراً فى عام

كما كان من العوامل التى ساعدت على تكوين مستعمرات إنجليزية فى أمريكا اضطهاد الكاثوليك الإنجليز منذ قيام حركة الإصلاح الدينى فى انجلترا واعتناق الدولة للمذهب البروتستانتى أو الأنجليكانى ، وفى عهد الملكة اليزابيث ، ثم اضطهاد البروتستانت فى عهد

<sup>1 -</sup> Garraty, J.A. Ibid, p. 7.

الملك جيمس الأول ( ١٦٠٣ - ١٦٢٥) اضطر المضطهدون إلى البحث عن أماكن يفرون إليها عنداهبهم التي يعتنقونها .

ولا يمكن أن نغفل عامل الربح التجارى فى نشاط انجلترا لتكوين مستعمرات بأمريكا ، خاصة بعد أن أخذت أسبانيا تستورد من مستعمراتها فى الأمريكتين كميات كبيرة من الذهب والفضة ساهمت فى اضطراب الحالة الاقتصادية بانجلترا كما أحدثت نقصًا فى هذين المعدنين ، بالإضافة إلى بدء اهتمام انجلترا بتحويل أجزاء كثيرة من أراضيها الزراعية إلى مراعى لكى تقيم صناعات صوفية تنافس بها هولندا ، مما أوجد أيد عاملة عاطلة لم تستوعبها المصانع ، فساعد ذلك على الاضطراب الاقتصادى فى انجلترا .

ويمكن اعتبار مستعمرة فرجينيا أول مستعمرة إنجليزية بأمريكا أقيمت هناك على يد شركة لندن التي أوفدت الكابتن « كريستوفر نيوبورت » على رأس ثلاث سفن دخل بها إلى نهر جيمس ورسا بسفنه عام ١٦٠٧م في صباح يوم من أيام شهر مايو(١)، بعد أن كان قد تم اكتشافها على نفقة سير « والتر رالي » منذ عام ١٥٨٦م . ومن فرجينيا استمرت عملية تأسيس المستعمرات الإنجليزية لتشمل كل الشاطئ الشرقي لأمريكا الشمالية الممتدة على ساحل المحيط الأطلنطي من نهر سانت لورنس في الشمال إلى فلوريدا في الجنوب .

ونتيجة لتشجيع المغامرين الإنجليز للجماعات المضطهدة فى أوروبا قدم إلى الأرض الأمريكية جماعات « الكلفينيون البروتستانت » وجماعات « البيوريتان » المطهرون . مع ازدياد هجرة هؤلاء تأسست خمس مستعمرات إنجليزية عرفت باسم انجلترا الجديدة New ازدياد هجرة مؤلاء تأسست خمس مستعمرات إنجليزية عرفت باسم المجلترا الجديدة England منذ أوائل الثلاثينات من القرن السابع عشر ، ثم استعمر الكاثوليك الإنجليز إقليم ميريلاند عام ١٦٣٥م واستعمر جماعة من كبار الملاك الإنجليز عام ١٦٦٥م إقليم كارولينا ، وأسس أتباع مذهب « الكويكر » Quaker - من كلمة علمه ومعناها يرتجف عند ذكر كلمة الله - مستعمرة في المنطقة التي عرفت باسم بنسلفانيا كما أنشأوا مدينة فيلادلفيا . Philadelphia ومعناها مدينة الحب الأخوى ، التي صارت عاصمة لمستعمرة بنسلفانيا .

وتتابع إنشاء المستعمرات البريطانية بأمريكا الشمالية ، ولم يأت عام ١٧٣٣م حتى كانت قد تأسست في منطقة ساحل المحيط الأطلنطي ثلاث عشرة مستعمرة بريطانية قتد حوالي ألف ميل ، ويقطنها حوالي مليونين من السكان ، وهذه المستعمرات هي :

1 - Buchan, A.: The U.S.A., p. 25.

| Vergenia وتأسست عام ۱۹۰۷م       | ۱ – مستعمرة فرجينيا            |
|---------------------------------|--------------------------------|
| New Hampshire وتأسست عام ۱۹۲۳م  | ۲ – مستعمرة نيو هاميشير        |
| Masachustes وتأسست عام ۱۹۲۹م    | ۳ – مستعمرة مساتشوستس          |
| Maryland وتأسست عام ١٦٣٤م       | ٤ – مستعمرة ميريلاند           |
| Rod Island وتأسست عام ١٦٣٦م     | ه - مستعمرة رود أيلاند         |
| North Carolina وتأسست عام ۱۹۵۳م | ٦ - مستعمرة كارولينا الشمالية  |
| Connecticut وتأسست عام ۱۹۹۲م    | ۷ - مستعمرة كونيكتكت           |
| New Jersey وتأسست عام ۱۹۹۴م     | ۸ - مستعمرة نيو جيرسي          |
| New York وتأسست عام ۱۹۹۶م       | ۹ - مستعمرة نيويورك            |
| South Carolina وتأسست عام ۱۹۷۰م | ١٠ - مستعمرة كارولينا الجنوبية |
| Delware وتأسست عام ۱۹۷٤م        | ۱۱ – مستعمرة ديلوير            |
| Pennsylvania وتأسست عام ۱۹۸۲م   | ۱۲ - مستعمرة بنسلفانيا         |
| Georgia وتأسست عام ۱۷۳۳م        | ۱۳ - مستعمرة جورجيا            |
|                                 | _                              |

وعا تجب ملاحظته أن عملية بناء المستعمرات الإنجليزية بأمريكا الشمالية لم تكن سهلة إذ أن قبائل الهنود الحمر – الأيروكوا وغيرها – واجهوا الهجرات الإنجليزية منذ بدايتها مواجهة عاتبة فقارموا المهاجرين الإنجليز الذين نزلوا فيما عرف باسم فرجينيا زاحفين من التلال القريبة كما تزحف الدببة على أربعة حاملين أقواسهم في أقواههم . وإذا كانت مستعمرة فرجينيا قد تأسست بجهود شركة لندن التي ظلت تديرها فإن المستعمرات ما لبثت عام ١٦٢٤م حتى صارت مستعمرات ملكية .كما أن هجرة الجماعات المضطهدة ونزولها في أماكن محددة قد صبغ تلك الأماكن بصبغة المهاجرين ، إذ صبغ الكلفينيون مستعمرة فرجينيا ببرامج إصلاحهم الديني ، كما صبغ البيوريتان الذين هاجروا في جماعات كبيرة العدد وكثيرة في عدد الرحلات ما عرف بنيو إنجلند بمستعمراتها الخمس المشار إليها بصبغتهم الدينية ، كما صبغ المستعمرون الإنجليز الكاثوليك إقليم ميريلاند بأفكارهم ، وصارت مدينة في الدلفيا مكانًا لمعيشة المهاجرين المختلفي الديانات أو الانتماء في الأصل .

وقد تعددت الأسباب التي جعلت المستعمرات الإنجليزية بأمريكا الشمالية تنمو وتعمر مثل:

١ - حمل المستوطنون معهم إينما ذهبوا الحقوق التي يتمتع بها الأحرار البريطانيون وما ورثوه من تقاليد الإنجليز في الكفاح من أجل الحرية .

٢ - لم يتقيد المستوطنون في نشاطهم أو في حركتهم بملازمة منطقة معينة بل كان لهم
 مطلق الحرية في أن ينتقلوا من مكان إلى آخر وأن يتوغلوا في البلاد وينتشروا بين الهنود
 سكان هذه الجهات الأصليين .

٣ - كانت حكومة لندن تشترط عند إعطاء هذه الأقاليم إلى الشركات أو كبار الملاك أن يفلحوا قدراً معيناً من الأرض في زمن معين بعيث إن قصر هؤلاء في ذلك خرجت الأرض من أيديهم(١).

وتقدم المستعمرات الإنجليزية للوطن الأم تفوقًا على الأسبان الذين كانوا يتباهون بالثروة التى كانوا يحصلون عليها من مستعمراتهم بالأمريكتين ، كما تقدم سوقًا للمصنوعات الصوفية الإنجليزية ، كما تدر عائدًا من الرسوم والضرائب التى تفرض على النشاط الاقتصادى المحلى والخارجي هناك ، إلى جانب أنها تقدم قرصًا لتشغيل الشباب الكفء الذي لا يجد عملاً في الوطن الأم ، كما أن الفابات الكبيرة بأمريكا تساهم في بناء سفن الأسطول الكبيرة والسفن التجارية (٢).

#### فرنساء

أما فرنسا فقد بدأ نشاطها في الكشف والاستعمار بالأمريكتين منذ عام ١٥٢٤م ، ولكن هذا النشاط اصطدم بمقاومة الهنود الحمر وببرودة الجو في كندا . فعندما وصلت هجرات فرنسية إلى مصب نهر « سنت لورنس» عام ١٥٣٥م وتوغلت إلى مكان كويبك ومونتريال الحالية واجهتهم قبائل الأيروكوا الهندية بمقاومة شديدة أرغمت الفرنسيين على التراجع والعودة إلى فرنسا عام ١٥٤١م دون تحقيق هدفهم بإقامة مستعمرة فرنسا في الشمال الأمريكي ،

2 - Garraty, J.A. Ibid, pp. 7-8.

١ - د. السيد رجب حراز: المرجع السابق ، ص ٣٦٣ - ٣٦٤ .

وظلوا بعيداً عن هذا الهدف حتى أواخر القرن السادس عشر عندما عاودوا نشاطهم مرة أخرى في تلك المناطق .

ورغم توقف النشاط الاستعمارى الفرنسى فى الشمال فقد استمر جنوبًا فى البرازيل وفلوريدا ، ففى عام ١٥٥٥م نزل الفرنسيون بالقرب من ريو دى جانيرو حيث أسسوا حصنًا ، وحاولوا النزول فى فلوريدا عام ١٥٦٢م ، ولكن المحاولتين فشلتا بسبب معارضة البرتفال لنزول الفرنسيين فى ريو دى جانيرو ومعارضة الأسبان لنزولهم فى فلوريدا .

إلا أن النشاط الفرنسى عاد مرة أخرى إلى الشمال حيث تأسست مستعمرة فرنسا الجديدة Samuel de وهى كندا الحالية - بجهود « صمويل دى شميلان » La France Neuve وهى كندا الحالية - بجهود « صمويل دى شميلان » Champlain والذى أسس مدينة كويبك عام ١٦٧٨م . كما تأسست مدينة مونتريال عام ١٦٧٣م قرب التقاء نهر سنت لورنس بفرعه « الأوتاوا » Ottawa ، وفي عام ١٦٧٣م امتدت المستعمرات الفرنسية من المحيط الأطلنطى إلى البحيرات العظمى .

وفى عام ١٦٨٢م اكتشف دى لاسال de la Salle الفرنسى مصب نهر المسيسبى على خليج المكسيك ، وأعلن امتلاك فرنسا لحوض نهر المسيسيبى – أى لكل الروافد التى تدخله ولكل الأراضى التى ترويها مياهه – وسمى الإقليم « لويزيانا » Louisiana نسبة إلى لويس الرابع عشر ملك فرنسا ، كما أسس الفرنسيون فى مستعمرة لويزيانا عام ١٧١٨م مدينة « يو أورليانز » New Orleans .

وبهذا النشاط الفرنسى فى إقامة المستعمرات بأمريكا امتدت الممتلكات الفرنسية من كندا شمالاً إلى نيو أورليانز فى الجنوب فى شكل هلال أو قوس ضخم يحيط بالمستعمرات الإنجليزية على ساحل المحيط الأطلنطى ، ولكن الإنجليز ما لبثوا أن انتزعوا كلاً من كندا من أيدى الفرنسيين ، وفلوريدا من يد أسبانيا فى صلح باريس لعام ١٧٦٣م . لأن المستوطنين الإنجليز شعروا بأن المستعمرات الفرنسية تحد من رغبتهم فى التوسع غربًا وأن أعدامهم من الأسبان والفرنسيين يقفون فى طريق توسعهم غربًا خاصة أن الأسبان حاولوا التوسع من فلوريدا باتجاه نهر المسيسيى ، بينما سعى الفرنسيون إلى إنشاء سلسلة من المراكز التجارية خلف الأبلاش وإلى الجنوب الغربى من البحيرات العظمى (١٠)، حيث كانت تنزل قبائل الهورن

1 - Buchan, A.: The U.S.A., p. 28.

والألجونكين الهندية المسالمة والتي تعاقدت مع الفرنسيين لتنشيط التجارة الفرنسية بين القبائل الهندية الأخرى ، وفي نفس الوقت تنشيط تجارة الفراء ذات الربح الكبير .

ولم تكن المستعمرات الفرنسية من القوة والتماسك بحيث يمكن لها البقاء كالمستعمرات الإنجليزية ، ولذلك كان من السهل على انجلترا احتلال كندا ، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن الحكومات الفرنسية المتعاقبة لم تشجع كثيراً على الهجرة إلى المستعمرات الفرنسية الجديدة ، وإن كانت سمحت لجماعات قليلة من المبشرين المتحمسين الذين يمثلون الفرنسيسكان والجزويت ( اليسوعيين ) للتبشير بالكاثوليكية بين قبائل الهنود ، لم تسمح لمهاجرين فرنسان غير كاثوليك بالذهاب إلى فرنسا الجديدة .

كما أن الفرنسيين الذين نزلوا إلى فرنسا الجديدة لم يهتموا بزراعة الأرض والاستقرار أو البحث عن الذهب والفضة ، بل كان جل همهم السعى لصيد الأسماك والحيوانات ذات الفراء الثمين وخاصة الثعالب ذات اللون الفضى والمتاجرة مع قبائل الهنود ، ومن ثم كانت فرنسا الجديدة ضعيفة إذا ما قورنت بانجلترا الجديدة ( نيو إنجلند) ، كما أن قبائل الأيروكوا الهندية بطشت كثيراً بالفرنسيين عما جعل الفرنسيين يعزفون عن الهجرة إلى فرنسا الجديدة بل وارتحال المتيمين منهم فيها إلى فرنسا ثانية .

#### هولندا:

أما نشاط هولندا في الكشف والاستعمار فقد جاء صغيراً ومتأخراً عن نشاط الدول الأوروبية الأخرى في نفس المجال ، إذ اقتصر على اكتشاف الملاح الإنجليزي هنري هدسون Henry Hudson العامل لحساب شركة الهند الشرقية الهولندية في عام ١٦٠٩م لخليج نيويورك ونهر هدسون – الذي سمى باسمه – وفي عام ١٦١٦م اكتشف القبطان الهولندي شوتين Schouten طريق رأس هورن Cape Horn الذي أصبح منذ ذلك التاريخ طريقاً ملاحياً هاماً .

وقد ظل خليج نيويورك خاضعًا للهولنديين حتى استولى عليه الإنجليز عام ١٦٦٤م وتحول اسم المدينة من « نيو أمستردام » إلى « نيويورك» ، نسبة لدوق يورك شقيق ملك انجلترا ، وتأكدت ملكية الإنجليز لنيويورك في عام ١٦٧٤م بعد أن كانت هولنده قد حاولت استردادها عام ١٦٧٣، وكان الهولنديون قد نزلوا في جويانا Guiana بأمريكا الجنوبية واحتلوا جزمًا كبيرًا من البرازيل لمدة ثلاثين سنة من ١٦٥٤ إلى ١٦٥٤م ، وهكذا اتضع أن الهولنديين لم

يستطيعوا استعمار أجزاء من أمريكا ، بل كان نشاطهم الرئيسى فى الشرق الأقصى حيث ورثوا الدور الذى قام به البرتغاليون هناك (١).

### ثانيًا: الهجرة والاستيطان:

#### أ - المهاجرون:

كانت أمريكا تمثل أمام المهاجرين إليها السور الذي تحطم والباب الذي فتع على مصراعيه، جاء بعضهم كالزنوج ضد إرادتهم ومكبلين بالسلاسل ، أما الباقون سواء منهم من جاء ليملك الأرض أو بسبب توافر الفرص الاقتصادية أو الحرية فإنهم جاءوا مدفوعين بما حرموا منه في الماضي وفي بلادهم . كما أن فكرة « الوعد الأمريكي » - أي الفكرة التي ترى في أمريكا موطن الرخاء والحرية - تغلغلت في أذهان المهاجرين جميعًا من أولهم إلى آخرهم . وقد كان لخطاب « كريستوفر كولبس » ، وكتابات « أمريجو فيزبوتشي » والتي وصفت أمريكا بالتربة الصالحة الغنية حيث يتاح للمهاجرين العيش والتنقل أثرها في تحريك الذهن الأوروبي المتطلع لكي ينهل من ثروات أمريكا اللانهائية وحيث يرتدى المرء أفخر الثياب وترصف الطرقات بكتل الذهب (١).

لم يكن كل المهاجرين إلى أمريكا أوروبيون فقط بل شاركهم مهاجرون من روسيا الأوروبية والآسيوية ومن العرب ومن اليهود ومن الصين وجنوب شرقى آسيا وجزر المحيط الهادى واستراليا ومن الهند ومن أفريقيا خاصة الساحل الغربى ، جاء كل من هؤلاء بلغته وعاداته وتقاليده ومعتقداته الدينية إلى جانب أسلوب الحياة الذى نشأ عليه فى الوطن الأصلى ، وهؤلاء المهاجرين لم يغزوا أمريكا غزوا عسكريًا بل غزوا الغابات والسهول والجبال والوديان ، والتكنولوجيا الجديدة والصور الاجتماعية الجديدة . وشاركت فى هذا الغزو كل موجة من موجات المهاجرين .

ولم يلجأ كل المهاجرين إلى العزلة بل لجأ معظمهم إلى التجمع والترابط بدرجات متفاوتة . إذ رأينا مجموعات من المهاجرين قتزج عجموعات أخرى تتعامل معها وتتزاوج معها ، ومن ثم تكون المجتمع الأمريكي من مزيج من الأصول الجنسية والاجتماعية والثقافية ساعد على

۱ - ماکس لیرنر : أمریکا کحضارة ، جـ ۱ ، ص ٤١ - ٤٢ .

الثراء البيولوجى والحضارى ، وتركز المستوطنون فى الريف حيث الزراعة والرعى أكثر من قركزهم فى المدن ، وهنا صار الصراع بين المدينة والريف أكثر من ذلك الصراع بين الشرق والغرب أو ذلك الصراع بين الدائن والمدين (١).

رغم أن الكشوف الجغرافية لأمريكا بدأت أواخر القرن الخامس عشر ، فإن الهجرة إلى الأمريكتين ظلت طوال القرنين السادس عشر والسابع عشر قليلة وقاصرة على جنسيات محدودة تتصل اتصالاً مباشراً بالدول التي لها مستعمرات بالأمريكتين بالإضافة إلى زنوج أفريقا ، ولكن القرنين التاليين الثامن عشر والتاسع عشر بصفة خاصة شهدت حركة نشطة من الهجرة العالمية إلى الأمريكتين جاحت من الجزر البريطانية وأوروبا الغربية والشمالية ومن شرق أوروبا وجنوبها ، ومن بلاد البحر المتوسط ، وإذا كان مهاجروا أوروبا الغربية والشمالية قد الجهوا لفلاحة الأرض الأمريكية ، فإن المهاجرين الآخرين استقروا في المدن الكبيرة للعمل في المناجم والمصانع أكثر من اشتغالهم بفلاحة الأرض ، الذين بدونهم ما استطاعت أمريكا أن تجد بسرعة القرة البشرية الكافية لبناء الخطوط الحديدية واستخراج الفحم وإدارة الأفران المفتوحة بعامل الصلب وإدارة الآلات .

ومن الأنصاف للحقيقة أن نقول أن المهاجرين الأول – ربا الأجيال الثلاثة الأولى – قد لاقوا الأهوال أثناء عملية الاستيطان وما يرتبط بها من استقرار في أمريكا ، ولولا أن التجربة ارتبطت بروح المغامرة والإثارة لفشلت عملية الاستيطان ، فقد كانت هناك دائماً فترة مريرة من الانتظار والتحمل ، بين الانتزاع من الوطن الأصلى إلى الاستيطان في الوطن الجديد، ولكن كان في التجربة القاسية شيء أكسب المهاجرين الجدد ثراء يقوم على أن كل ما أنجزوه يرجع الفضل فيه إلى جهودهم الخاصة ، هذا على الرغم من أن تجربة المهاجرين كانت تلخيصاً للمشاق التي عاناها الرواد الأوائل في أمريكا وفي ظروف قاسية في نواح كثيرة .

ومهما يتحدث المرء عن أهمية الموارد الطبيعية الأمريكية فقد كان أغنى مورد هو القوة البشرية إذ بدون المهاجرين ما استغلت تلك الموراد الطبيعية ، وإذا كان من المهاجرين فلاحون لهم خبراتهم في مجال الزراعة وأتوا عا وصلت إليه أوروبا من تكنولوجيا في فلاحة الأرض ، فقد كان منهم أصحاب مواهب ومهارات وتقاليد ثقافية أتوا بتكنولوجيا الصناعة الأوروبية

<sup>1 -</sup> Brock, W.R.: The Character of American History, p. 20.

إلى أمريكا ، ومن ثم نشطت الصناعة نتيجة الزيادة المطردة في عدد المستهلكين من الزراع وغيرهم كما أدى الربح الناتج منها إلى إقبال رؤوس الأموال على إقامة المصانع والبحث عن الأيدى العاملة القليلة التي تدير الآلات الجديدة عما يقلل من تكاليف الإنتاج فترخص الأسعار..

ولنا أن نتصور دور الجيل الأول من المهاجرين وما عاناه فى مجتمع القرية أو المدينة من وحدة لا يدفعه إلى العمل سوى الأمل فى حياة أفضل ، بينما جاء الجيل الثانى ليعيش صراعًا بين آمال وطموح كبير تدفعه إلى التفوق وبين واقع غير مستقر قامًا يدفعه إلى تقليد ما وجد عليه آباؤه ، وأما الجيل الثالث فقد بدأ يكسر طوق الوحدة عن نفسه ويندفع إلى مزيد من الاستقرار والترام الأوضاع السائدة ، وإن كان يسعى إلى السيطرة والسيادة فى المجتمع الجديد.

#### ب - المستعمرات وسكانها:

كانت أمريكا عبارة عن مجموعة مستعمرات خاضعة لانجلترا أو لفرنسا أو لأسبانيا أو للبرتغال ، وهذه المستعمرات تباينت في اللغة وفي العقيدة وفي الأمال والأحلام ، فبينما جاء الإنجليز الأوائل إلى الأرض الجديدة بزوجاتهم ليتناسلوا ويستقروا في الأرض الطيبة ، إذ بالفرنسيين قد جاءوا ليقيموا بالقرب من كنيسة أو حصن وليتلقوا الأوامر من موظف رسمي أو قسيس ، وقد تزوجوا من الهنديات . أما الأسبان والبرتغاليين فقد عاشوا في مجتمعات بجانب المناجم أو المزارع استخدموا فيها الزنوج من أفريقيا وبقايا شعوب أمريكا الأصليين من الهنود الحمر وغيرهم .

بدأت المستعمرات الإنجليزية في شرق أمريكا الشمالية ، خاصة أن الساحل المطل على الأطلنطي هو المواجه لأوروبا ، كما أن طبيعته سهلية خصبة وتتوفر بها المياه باستمرار على امتداد الساحل ، ومن ثم نشأت أولى المستعمرات وصار من السهل استغلالها زراعيًا للاستقرار على يد المستوطنين الأول الذي وجدوا طريقهم هناك بسهولة . وخلال القرن السابع عشر أسس المستوطنون سلسلة من المدن الجديدة والقرى الحديثة التي بنيت بها الكنائس والحامعات . ولأن هذا الساحل يطل على المحيط الأطلنطي حيث التجارة وركوب البحر فقد كان أكثر جاذبية لاستقرار الأوروبيين من بقية أمريكا(١).

1 - Buchan, A.: Ibid, pp. 4-5.

وإذا كانت المستعمرات الإنجليزية بأمريكا قد استوطنها بصفة أساسية المهاجرون الإنجليز في بداية الأمر ، فقد تبعهم إليها مهاجرون ألمان واسكتلنديون ، وأيرلنديون ، وهولنديون ، وفرنسيون ، وسويديون ، وفنلنديون ، وبرتغاليون ، وأعداد كثيرة أخرى من جنسيات متعددة.

وهؤلاء المهاجرون على اختلاف جنسياتهم قد أتوا بثقافتهم المتنوعة طبقًا لمواطنهم التى جاءوا منها ، كما جاءوا بأوضاعهم الاجتماعية ، ومهاراتهم ، وقدراتهم العقلية . ومع بقائهم في الأرض الجديدة لم ينسوا أصولهم هذه كلية ، ولكنهم وبالتأكيد صار أحفادهم مختلفين قامًا عن إخوانهم الذين بقوا في العالم القديم ، لقد أصبحوا ما يمكن أن نسميه أمريكان (١).

وعرور الزمن وتوالى السنين تتوافد أعداد كبيرة من المهاجرين إلى أمريكا وهؤلاء يتوسعون في بناء المستوطنات باتجاه الغرب ، وتحويل المدن والقرى إلى ولايات أو أقاليم أكبر ، حتى صارت لإنجلترا ثلاث عشرة مستعمرة في الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية ، وصار لأسبانيا معظم أمريكا الوسطى والجنوبية وفرنسا جزء في الشمال حصلت عليه انجلترا عام ١٧٦٣م وهو ما يعرف الآن بكندا ، ولها منطقة في الجنوب عند نهر المسيسيي . ونظراً لسيطرة انجلترا البحرية فقد مجحت في أن تضم مناطق سبق خضوعها لدول أوروبية أخرى ، فكما سبق أن أشرت فقد حصلت على كندا من فرنسا وعلى فلوريدا من أسبانيا وعلى نيويورك من هولندا ، وهذا التوسع يحتاج إلى مزيد من المهاجرين .

وكانت المستعمرات الإنجليزية بأمريكا الشمالية – التي صارت منذ عام ١٧٨٧م الولايات المتحدة الأمريكية – منطقة جذب للمهاجرين نظراً لموقعها المتوسط حيث المناخ المعتدل والموارد الطبيعية الوفيرة ، ومن ثم فقد هاجر إلى تلك المنطقة حتى عام ١٧٩٠م حوالى أربعة ملايين نسمة منهم ثلاثة أرباع المليون من الزنوج ، وكان ٨٠٪ من السكان البيض إنجليز . ومن عام ١٩٨٠لي عام ١٩٩٤م غادر أوروبا نحو خمسين مليونًا جاء منهم خمسة وثلاثون مليونًا إلى الولايات المتحدة (٢)، كأكبر هجرة بشرية في التاريخ ، الذين انتشروا في السهل الداخلي الذي عتد لمسافة ١٩٠٠ ميل أمامهم ، وهو ما سمى بالغرب الأوسط ، وقد استهوى هذا الإقليم المهاجرين لاتساعه ولأرضه الخصبة . ولوجود وديان أنها « المسيسيي » و «الميسوري»

<sup>1 -</sup> Garraty, J.A.: Ibid, p. 18.

٢ - ماكس ليرنر: المرجع السابق ، ص ١٣٢ .

ر « أرهاير » ، فيه والذي يتمتع بمناخ بارد شتاء ودافئ صيفًا ، ويمكن تحويل هذا الإقليم إلى مجتمعات زراعية وصناعية بما يساعد على استقرار المستوطنين ومن ثم يضعون لأنفسهم برامج تنمية سياسية واجتماعية جديدة تساهم في تقدمهم (١) .

ونلاحظ أن المهاجرين لم يكونوا كلهم إنجليز ولم يكن يجمعهم فى المستعمرات الإنجليزية سوى الخضوع للسياسة البريطانية ، ففى الشمال كان أغلب المهاجرين من البروتستانت « المطهرين » الذين أرادوا البعد عن اضطهاد الحكومة الإنجليزية لكل من لا يخضع للكنيسة الرسمية ، وقد كون هؤلاء المهاجرون مستعمرة « بلايموث Plymouth » عسام ١٦٢٠م التى عرفت فيما بعد باسم « مساتشوستس » ، التى ازدهرت فيها بحكم نشأتها هذه تقاليد الحرية والحكم المحلى ولذلك ستلعب دوراً أساسياً فى الثورة الأمريكية .

وفى المستعمرات الوسطى كان سكانها ينتمون إلى جنسيات وديانات متعددة ، ومن ثم صاروا أقل محافظة ، فهم لا يخضعون لتقاليد المطهرين الصارمة ، كما أن تداخل العناصر يخلق نوعًا من التسامح سواء أكان التمسك بالتقاليد الخاصة أم فى العقيدة الدينية . أما فى المستعمرات الجنوبية حيث يسود المناخ الحار فقد امتلأت بزارع القطن وقصب السكر التى يعمل فيها الرقيق الأفريقى ، بينما كان المهاجرون البيض يعيشون عيشة تشبه إلى حد كبير حياة الإقطاع فى العصور الوسطى ، فلهم ملكيات زراعية شاسعة ، ولكنهم لا يتمتعون بثروة نقدية تذكر لأن محصولاتهم تباع فى الجلترا مقابل ما يحتاجونه من أثاث ورقيق ومواد استهلاكية لحياتهم اليومية ، وكان البيض يشكلون الأقلية فى بعض هذه المستعمرات الجنوبية مثل كارولينا وجورجيا (٢).

وقد أنشأ المهاجرون الإنجليز مستعمراتهم كما رأينا في الجزء الشرقي من أمريكا الشمالية المطل على المحيط الأطلسي ، ولكن هذه المستعمرات قثلت في ثلاثة مواقع رئيسية ، كانت هناك مستعمرات شمالية عرفت باسم انجلترا الجديدة New England تكونت من « نيسو هامبشير» و « مساتشوستس » و « كونيكتيكت» و « رود أيلند » . وقد اشتهرت هذه المستعمرات بالزراعة وتربية المواشي والصيد والتجارة إلى جانب الموانئ وقيام بعض

<sup>1 -</sup> Buchan, A.: Ibid, pp. 5-6.

١ - د. صلاح العقاد : دراسة مقارنة للحركات القومية ، ص ٨١ .

الصناعات . وهذه الإمكانيات الكبيرة أعطت فرصًا ثمينة للسكان الجدد بتقديس العمل وسعيهم للنجاح . وفي هذه المستعمرات ظهرت أولى الجامعات الأمريكية المسماة « هارفارد » Harvard عام ١٩٣٦م.

وأما المستعمرات الوسطى التى اشتملت على كل من « نيويورك » و « نيوجيرسى » و «ديلوير » و « نيوجيرسى » و «ديلوير » و « بنسلفانيا » فتتميز بعدم تجانس المهاجرين بين انجليز وهولنديين وسويديين وغيرهم ، مما أعطى لهذه المستعمرات مميزات أهمها استمرار أبواب الهجرة إليها مفتوحة ، وقيامها بدور في المستقبل بتركيز المؤسسات الفيدرالية فيها ، وموقعها المتوسط بين مستعمرات الشمال ومستعمرات الجنوب .

وكانت المستعمرات الجنربية تتكون من خمسة مستعمرات هى : « مريلائد » و «فرجينيا » و « كارولينا الشمالية » و « كارولينا الجنربية » و « جورجيا » . وقيزت هذه المستعمرات الخمس بقلة عدد سكانها وعدد مدنها عن مستعمرات الشمال ، رغم أن مساحة أراضيها أكبر من مساحة المستعمرات الشمالية . وقيز نشاط السكان فيها بالزراعة التى تعتمد على الرقيق المجلوب من أفريقيا ، ومن ثم ظهرت أرستقراطية الملاك في مواجهة طبقة العبيد المحرومين من أي حق سياسي .

وقد تعرضت المستعمرات الإنجليزية الثلاثة عشرة لصعوبات متعددة قبل الاستقلال ، كان من أهم هذه الصعوبات الصراع الإنجليزي الفرنسي في أمريكا بسبب العداء البروتستانتي الكاثوليكي وبسبب التنافس على تجارة الفراء بين التجار الإنجليز والفرنسيين ، إلى جانب الصراع التقليدي بين انجلترا وفرنسا في أوروبا والذي انتقل إلى مستعمرات الفريقين في أمريكا . وقد قمل الصراع في اشتعال عدة حروب بين الطرفين كان منها حرب عصبة أوجسبورج بين عامي ١٦٨٨ – ١٦٩٧م والتي اتخذت من الأرض المعروفة الآن بكندا ميدانًا وإن لم تأت بنتيجة حاسمة ، وحرب الوراثة النمساوية بين عامي ١٧٠١ – ١٧١٣م) تميزت باشتراك الهنود في معاركها التي تجددت مرة أخرى بين عامي ١٧٤٣ و ١٧٧٨م ، إلى جانب حرب السنوات السبع في أوروبا ( ١٧٥٦ – ١٧٦٣م) والتي انتهت بصلح باريس ١٧٦٣م الذي قضى بتخلى فرنسا عن كل أملاكها في أمريكا الشمالية .

وكان من الصعوبات التي واجهت المستعمرات الإنجليزية كذلك شعرر سكانها بأن حكومة لندن لا تعاملهم على قدم المساواة مع سكان الوطن الأم ولا تأخذ مصالحهم الخاصة بعين

الاعتبار ، كما أدى عدم تمثيلهم فى البرلمان البريطانى إلى شعورهم بالنقص تجاه سكان الوطن الأم ، وأن صوتهم غير مسموع فى البرلمان ، وأن الموظفين الإنجليز الذين ترسلهم حكومة لندن يعاملونهم وكأنهم مواطنين من الدرجة الثانية .

وفى مجال تنظيم حياتهم اعتمد سكان المستعمرات على الزراعة كمجال رئيسى لنشاطهم حتى قيل أن تسعة أعشارهم مارسوا الزراعة، هذا إلى جانب الصيد، وقد واجهتهم صعوبة البحث عن الأيدى العاملة الوفيرة والرخيصة الأجر، وقد ساهم الرقيق المجلوب من أفريقيا في التخفيف من هذه الصعوبة، كما ساهم استخدام الميكنة في الزراعة في التخفيف منها أيضاً، وقد بدأت الصناعة تظهر في صورة حرف يدوية تكفى الاستهلاك المحلى أولاً، ثم الوطن الأم ثانياً، وشيئًا ظهرت وازدهرت صناعة السفن وصناعة الجلود والفراء..

ورغم كل هذه الصعوبات ، فقد جمع بين السكان تعرضهم لظروف قاسية وشديدة ، مما دفعهم إلى التعاون المخلص دون النظر إلى طبقاتهم أو دياناتهم ، وهذا خلق بينهم مع مرور الوقت شعوراً بالمساواة بين السكان ، إضافة إلى ذلك أنهم مارسوا حق الانتخاب دون قييز طبقى وهذا ما جعل سكان المستعمرات الأمريكية يفكرون سياسيًا بصورة أكثر ديمقراطية وأكثر حبًا للمساواة والحربة عما كان سائداً في بريطانيا .

ونما تجدر الإشارة إليه أن الجهد الذي بذله المهاجرون في المستعمرات الإنجليزية بأمريكا الشمالية كان جهدا جباراً لتعمير هذه الأراضي وسط ظروف قاسية ، ولم تكن رحلتهم من أوروبا مجرد نزهة أو سيراً على طريق مفروش بالورود ، بل تحمل هؤلاء السكان كثيراً من الويلات حتى ظهر مجتمعهم متكاملاً في نواحيه السياسية والاجتماعية والاقتصادية في التاريخ الحديث والمعاصر .



## الفصل الثاني

# نشأة دولة الولايات المتحدة الأمريكية ودول أمريكا اللاتينية

أولاً : التورة الأمريكية ضد الإنجليز - ثانيًا : النستور ونظام المكم - ثالثًا : قر الولايات المتحدة الممراني والتوسع الإقليمي - وابمًا : استقلال المستعمرات الأسبانية والبرتغالية - خامسًا : مسألة الرقيق والحرب الأهلية .

## أولاً: الثورة الأمريكية ضد الإنجليز:

لم تقم الثورة الأمريكية دفعة واحدة وبدون مقدمات ، كما أنها لم تتم بإجراء واحد ، إذ أن هناك أسبابًا رئيسية مسئولة عن تفجر الثورة في المستعمرات الإنجليزية ضد إجراءات الحكام الإنجليز . كما أن الثورة سارت في خطوات متعددة حتى وصلت إلى إعلان الاستقلال ولعلنا نكون أكثر دقة إذا حددنا أسباب الثورة الأمريكية في عاملين : سياسي واقتصادي .

#### أ – العامل السياسي :

لم يعلن المستوطنون سكان المستعمرات الإنجليزية الثورة في مبدأ الأمر بهدف الانفصال عن الوطن الأم انجلترا ، بل كل ما طمعوا فيه هو أن تتاح لهم فرصة عارسة الحقوق السياسية على قدم المساواة مع سكان الجزر البريطانية ، وحجتهم في ذلك أنهم مواطنون إنجليز لابد وأن يتمتعوا بالحقوق الموروثة التي كفلها « الماجنا كارتا » والحقوق الطبيعية التي تحدث عنها جسون لوك (١). وأن يطبق على المستعمرات الدستور البريطاني دون تمييز بينها وبين الجزر البريطانية ، وأن توسع اختصاصات المجالس المحلية للمستعمرات وأن تعرض قراراتها مباشرة على ملك انجلترا للمصادقة عليها .

١ - د. صلاح العقاد : دراسة مقارنة للحركات القومية ، ص ٩٣ .

خاصة وأنه كان لكل مستعمرة حاكم يختاره الملك للمستعمرات الملكية ، وتختاره المجماعات التى قتلك بقية المستعمرات خاصة فى «ميريلاند» و « ديلوير» و « بنسلفانيا». وكانت للحكام سلطات شبيهة بتلك التى للملك فى بريطانيا العظمى . كما كان لكل مستعمرة مجلس تشريعي ومجلس تنفيذى فالمجالس التشريعية قتل السلطة كجماعات استشارية ومن ثم فلها اختصاصات قضائية وتشريعية ، بينما أعضاء المجالس الأخرى اتجهوا إلى السيطرة على حكومة كل مستعمرة تقريبًا (١). مثال ذلك أن المجلس التشريعي لولاية فرجينيا الذى انتخب عام ١٦٦٩م أعلن أنه ليس للحكام الحق في فرض أية ضرائب دون موافقة السلطة التشريعية ، ومنع استخدام المال الذي يجمع في غير الأغراض التى يحددها القانون ، وجعل للنواب حصانة برلمانية ، وحرم مخالفة القانون أو خرق نصوصه مهما كانت الأسباب ، واتخذ في نفس الوقت من الإجراءات ما كفل المحاكمة بواسطة المحلفين (٢).

وكان حكام المستعمرات إنجليز ومن ثم اختلفوا مع المجالس المنتخبة ( التشريعية) ، فغى الوقت الذي كان فيه الحاكم يدافع عن الحقوق المكتسبة والمصالح الإمبراطورية ، كانت المجالس تدافع عن الحقوق الشعبية والمصالح المحلية وتتمسك بالعهود المدونة كضمانات لحرية المستوطنين ، ومن ثم تمتعت تلك المستعمرات بحرية سياسية لم تتمتع بها بقية المستعمرات الإنجليزية وغير الإنجليزية في بقية أنحاء العالم خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ، كما تمتعت بروح التسامح الديني بين أناس مختلفين في الجنس والعقيدة الدينية ، إلى جانب تمتعها بالمساواة الاجتماعية .

ورغم أن المستعمرات الثلاثة عشر كانت تفتقد الروابط العنصرية والثقافية ، إلا أنها كانت حقلاً خصبًا لبادئ الدعوقراطية والمساواة ، كما أن الفوارق الاقتصادية كانت قليلة بين المستوطنين ، بينما تتوفر فرص اقتصادية للجميع بسهولة ، وإذا وجدت أرستقراطية فقد ساهمت في غو المبادئ الدعوقراطية ، ومن ثم رأينا زعماء الثورة الأمريكية عملون الثقافة والفكر أكثر من العنف والقوة .

وقد غثل الخلاف السياسي بين المستعمرات وانجلترا في أن الموظفين البريطانيين كانوا يؤمنون بأن البرلمان الإنجليزي هيئة إمبراطورية لها في المستعمرات السلطة ذاتها التي كانت

<sup>1 -</sup> Garraty, J.A.: Op. Cit., p. 39.

٢ - ألن نفنز ، هنري ستيل كومجر : تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ، ص ١٨ - ١٩ .

لها في الوطن الأصلى وأن في وسع البرلمان الحد من سلطة الحكومات المحلية للمستعمرات ، بينمما اعتقد الأمريكيون سكان المستعمرات الإنجليزية أن علاقتهم الوحيدة قانونًا هي مع التاج البريطاني وليس مع البرلمان ، لأن لهذه المستعمرات هيئاتها التشريعية وحكوماتها التي تتصل بالملك مباشرة ، ومن ثم لا يحق للبرلمان الإنجليزي أن يشرع للمستعمرات في وجود مجالس تشريعية محلية .

#### ب - العامل الاقتصادى :

كانت المحافظة على مصالح الأفراد الاقتصادية في المستعمرات الإنجليزية الثلاثة عشر كعامل آخر من العرامل المسئولة عن حدوث الثورة الأمريكية ، إذ كان المستوطنون يسعون إلى عارسة الحرية السياسية مع المساواة الاقتصادية معًا . لذلك شعروا بالاستياء من السياسة الاستعمارية الإنجليزية القائمة على حرمان سكان المستعمرات من المتاجرة مع أية دولة غير انجلترا ، ولا استخدام سفن تابعة لدولة أخرى غير انجلترا أيضًا ، أي استاءوا من الاحتكار المضروب عليهم حتى منعوا من الاتجار مع المستعمرات الفرنسية بأمريكا الشمالية ومنعوا من إقامة صناعات حتى لا تنافس مصانم الوطن الأم .

ولعل أهم أسباب التذهر بين سكان المستعمرات البريطانية تلك القوانين التجارية والملاحية التي صدرت عن البرلمان الإنجليزي ، مثل قانون السكر الذي صدر سنة ١٧٦٤م الذي يفرض ضريبة على كل جالون من السكر تتعامل فيه المستعمرات مع جزر الهند الغربية عما وجه ضربة قاصمة إلى مصالح المستعمرات التجارية في الوقت الذي تتزايد فيه ثروات التجار البريطانيين. كما كان قانون الأراضي الذي صدر عام ١٧٦٣م بمنع المستوطنين من الانتشار غرب قمة جبال الأبلاش محبطًا لآمال ونشاط المستوطنين الذين يستفيدون من اتصالهم بالهنود في الغراء ، والذين حاربوا الفرنسيين وأجلوهم من هناك بالقوة .

كما تذمر المستوطنون من دفع ضرائب للكنيسة الإنجليكانية التي كانت تحصل على إعانة من الحكومات المحلية ، ومن ثم مارست نوعًا من السيطرة والإرغام على المستوطنين عا أثار عدا هم لها . كما أن إقرار البرلمان لمشروع فرض ضريبة على المستعمرات عرفت بضريبة التمغة على المصحف والمستندات القانونية وغيرها . وذلك عام ١٧٦٥م ، من أجل الصرف على قوة إنجليزية تحمى المستوطنات من الهنود الحمر وانتقام الفرنسيين المتوقع قد أغضبهم أيضًا .

وكان صدور قانون التمغة أول حلقة من الحلقات الرئيسية الثلاثة المسئولة عن الثورة الأمريكية ، تلك الحلقات الى استغرقت عقداً من الزمن امتد من عام ١٧٦٤ إلى ١٧٧٤م ، كانت الحلقة الأولى قانون التمغة الذي صدر عام ١٧٦٥م ، ورسوم « تاونشند Townshend لعام ١٧٦٧م (١).

وكان قانون التمغة قد شمل الصحف والوثائق القانونية ، والرخص ، وكل المطبوعات الأخرى تقريبًا عا فيها ورق اللعب . وكان يمثل ضريبة مباشرة أثارت المستوطنين بشدة وأخذت مستعمرة فرجينيا المبادرة في الاحتجاج الذي تزعمه باتريك هنري Patrick Henry منذ ماير ١٧٦٥م الذي أعلن أن الحكومة عقد بين الملك والشعب ، وعلى الطرف الأول رعاية مصالح الطرف الآخر الذي عليه الطاعة للطرف الأول طالما يلتزم برعاية مصالح الشعب . فإذا أخل أحد الطرفين بواجبه سقط العقد (٢). وانتشرت الاحتجاجات لتشمل بقية المستعمرات التي قررت عقد اجتماع بقاعة المدينة في نيويورك في أكتوبر ١٧٦٥م حضره ممثل تسع مستعمرات، واستنكر المجتمعون أن تفرض عليهم ضرائب دون أن يشاركوا في فرضها (٣).

وأما رسوم « شارلس تاونشند » Charles Townshend فقد اقترح فرضها على الزجاج ، معدن الرصاص ، الألوان ، الورق والشاى المستوردة إلى المستعمرات ، وذلك في يونيو ١٧٦٧م انطلاقًا من اعتقاده بأن الأمريكيين مثل الولد الذي لا يعترف بالجميل . وكان يرى أنه يفضل أن يرى المستعمرات تتحول إلى صحراء بدائية على أن تعامل على قدم المساواة (٤) . وطبقًا لرسوم « تاونشند » أنشئت محاكم جمركية في « هاليفاكس » و «بوسطن» و « فيلادليفيا » و « شارلستون » ، كما تألفت هيئة أمريكية للمعاملات الجمركية مسئولة أمام بريطانيا . اتخذت من مدينة « بوسطن » مقراً لها واستخدمت قوة مسلحة ورجالاً للبحث وزوارق سريعة وسفن حربية صغيرة وجواسيس. وقد نتج عن ذلك جمع مبلغ لا يستهان به وصل إلى ٣٠ مليون جنية استرليني في الفترة من ١٧٧٨ إلى ١٧٧٤م (٥).

<sup>1 -</sup> Wright, E.: Fabric of Freedom, p. 51.

<sup>2 -</sup> Garraty, J.A.: Op. Cit., p. 50.

<sup>3 -</sup> Wright, E.: Op. Cit., p. 55.

<sup>4 -</sup> Garraty, J.A.: Ibid., p. 52 - 53.

<sup>5 -</sup> Wright, E.: Ibid., p. 60.

وقد واجد المستوطنون قانون « تاونشند » بقاطعة البضائع الإنجليزية التى فرضت عليها الضرائب بعدم استيرادها أو استهلاكها . وإذا كانت مدينة « بوسطن » هى التى بدأت عملية المقاطعة فقد انتشرت خلال سنتين من ١٧٦٨ إلى ١٧٧٠م فى جميع المستعمرات عا دفع بالسلطات البريطانية إلى إلغاء كل الرسوم التى فرضت بموجب قانون « تاونشند » فيما عدا الرسوم التى فرضت على الشاى فقد بقيت .

#### ج -خطرات الثورة:

كانت الثورة الأمريكية إذن قد استهدفت في بادئ الأمر التخلص من بعض الأعباء التي فرضتها انجلترا على سكان المستعمرات في مجال الملاحة والتجارة والضرائب وغير ذلك من الأعباء التي رفضها المستوطنون انطلاقًا من ميداً عدم دفع ضرائب بدون تمثيل نيابي No الأعباء التي رفضها المستوطنون انطلاقًا من ميداً عدم دفع ضرائب بدون تمثيل نيابي Taxation without Representation وحقيقة تمتع المستوطنون في المستعمرات الإنجليزية بأمريكا ببعض الحقوق النيابية المحلية ، ولكن هذه الحقوق لم تكن لتمس المسائل الرئيسية لحياة هؤلاء المستوطنين كالضرائب والدفاع التي كانت تتقرر في لندن ، ومن ثم نادوا بأن يكون لهم محوت في حكم أنفسهم ، أي أن يكون لهم ممثلين في البرلمان البريطاني بلندن إذا أريد لقوانين تصدر عن البرلمان أن تطبق عليهم في بلادهم ولكن المسئولين البريطانيين كان لهم رأى مخالف .

وعلى هذا يمكن القول أن الثورة الأمريكية لم تشتعل لأن بريطانيا العظمى رغبت فى ضمان دخل قومى من المستعمرات أو بسبب أن المستوطنين رغبوا فى التهرب من دفع ضرائب باهظة ، ولكن الثورة اشتعلت لأن المسئولين فى بريطانيا رأوا فقط أن المسالح الحيوية لبريطانيا العظمى يمكن صيانتها عن طريق عارسة البرلمان الإنجليزى سلطاته على كل عملكاته الإمبراطورية ولأن المستوطنين اعتقدوا أن مثل هذه السلطات قد تعرض حقوقهم الأساسية للخطر(١).

وعمنى آخر فإن المستوطنين فى المستعمرات الثلاث عشرة رأوا فى بلادهم وحدات تحكم نفسها ضمن الإمبراطورية البريطانية تحت التاج البريطانى ، وأنهم إنجليز بحق لهم التمتع بجميع الحقوق التى كافح الإنجليز من أجلها . وهم يقبلون وجود حكام ملكيين أرسلوا من لندن

<sup>1 -</sup> Brock, W.R.: The Character of American History, p. 32.

ليترأسوا أجهزة الحكم طالما يحسنون التصرف ويعملون على تحقيق رغبات المجالس التشريعية وكان الحكام يقومون بذلك عادة إذ أنهم كانوا يتلقون رواتبهم من المستعمرات . غير أن الحكومة البريطانية كانت لها وجهة نظر أخرى ، تقوم على أن مستعمراتها فى أمريكا لا يحق لها أن تحكم نفسها قامًا ، وأن سكانها غير مساوين للإنجليز الذين يعيشون فى الجزر البريطانية ، وأن واجب أهل المستعمرات أن يخدموا مصالح انجلترا بأن يوفروا أسواقًا جديدة للبضائم الإنجليزية ويقدموا لها المواد الخام اللازمة للصناعة(١).

وقد سارت الثورة الأمريكية في عدة خطوات أدت بها إلى الاستقلال ثم إلى الوحدة في نهاية الأمر، وهذه الخطوات هي :

#### ١ - الظاهرات الاحتجاجية :

رغم أن المستوطنين شاركوا في مظاهرات متفرقة وغير متصلة في المستعمرات من أجل مقارمة الإجراءات البريطانية ، إلا أن هذه الاضطرابات كانت ذات أثر كبير في مسيرة الأحداث خاصة عندما تشكلت جماعة أبناء الحرية Sons of Liberty التي ظهرت إلى الوجود عام ١٩٧٧م بمستعمرة فرجينيا وصاحبها ظهور كتيبات ومجلات وصحف دورية (٢)، تحت على مقاومة الإجراءات البريطانية ، ومن ثم هاجم و أبناء الحرية » جباة الضرائب في كل مكان بالحجارة وحطموا النوافذ والمنشآت وضربوا حراس الجمارك وجنود الولايات وهددوا حياة حكام الولايات ، وأيد مواطنو المستعمرات هذه المظاهرات الصاخبة وتعرضوا لرصاص الجنود الذين أطلقوا نيران بنادقهم على المشتركين فيها رداً على ما وجه إليهم من سباب وسخرية إلا أن موقف أغنياء المستوطنين من هذه المظاهرات ودعوتهم إلى إيقاف أعمال العنف ، وتقديم الجنود الذين أطلقوا النيران على الأهالي إلى المحاكمة ، وقيام الحكومة بإيقاف العمل بقانون الضرائب الذي فرض على الزجاج والقصدير والورق .. كل ذلك أنهي إلي حين ذلك الموقف المتفجر للثورة .

#### ٢ - المقاطعة الاقتصادية :

جاءت الدعوة لمقاطعة البضائع التي فرضت عليها ضرائب عقب صدور و قانون تاونشند » عام ١٧٦٧م والذي فرض رسومًا جمركية على المستورد من الشاي والورق والزجاج والألوان

2 - Wright, E.: Op. Cit., p. 82.

٢- فراتكلين أشر: موجز تاريخ الولايات المتحدة ، ص ٤١ .

التى يستخدمها الرسامون ، وقد قثلت المقاطعة الاقتصادية في الاتفاق بين التجار – والذي أيدته الجمعيات التشريعية المحلية في المستعمرات – على عدم الاستيراد وعدم الاستهلاك ومقاطعة البضائع الإنجليزية التي فرضت عليها الضرائب . كما قثلت المقاطعة في الامتناع عن قراء الصحف ، وتجنبوا بقدر المستطاع استخدام الألوان الى تتطلب رسم التمغة ، وكانت هذه والامتناع عن استهلاك الشاي أحيانًا أو تهريب كميات منه بطرق غير رسمية ، وكانت هذه الخطوات الثورية في واقع الأمر بدافع المصلحة الاقتصادية للمستوطنين وليس تشبئًا بمبدأ الاستقلال أو بفكرة ثورية ، لأن ذلك لم يكن واردا بعد عند المستوطنين (١٠). ومن ثم وجدنا المقاطعة تخف حدتها عندما تصدر السلطات البريطانية في أبريل ١٧٧٠م قراراً بإلغاء قانون و تاونشند ، الذي أوقف تحصيل الضرائب على كل ما اشتمل عليه القانون من سلع وأبقي فقط رسمًا قدره ثلاث بنسات على الشاي كمبدأ يؤكد أن من حق بريطانيا فرض أية ضريبة على سكان المستعمرات ، ولمساعدة شركة الهند الشرقية ماليًا والمؤشكة على بقية البضائع، يفسر لنا لماذا ظلت الضريبة على الشاي بالذات دون غيره قائمة وألفيت على بقية البضائع، يفسر لنا لماذا ظلت الضريبة على الشاي بالذات دون غيره قائمة وألفيت على بقية البضائع، وقد استجاب كثير من التجار لذلك فعادوا إلى استيراد الشاي ودفع الضريبة الشاي . وقد استجاب كثير من التجار لذلك فعادوا إلى استيراد الشاي ودفع الضريبة المثر, قرا).

# ٣ - تشكيل لجان اتصال:

اعتقد المستوطنون أنه ما لم تكن لهم مواقف مشتركة سواء داخل كل مستعمرة أو بين المستعمرات بعضها وبعض فلن يستطيعوا الاستمرار في الحصول على مكاسب بإرغام المستعمرات البريطانية على التنازل عن كثير من الإجراءات التي صدرت لغير فائدة المستوطنين ومن ثم استجاب المستوطنون في ولاية و ماساتشوستس به للدعوة التي تزعمها و سام آدمز به Sam Adams فشكلوا لجنة كانت مهمتها الاتصال بسائر المدن في المستعمرة ، وذلك منذ عام ١٧٧٧م ، ثم لم يلبث بقية مستوطني المستعمرات الأخرى أن استجابوا للدعوة فشكلوا لجان اتصال محلية ، ثم لجان اتصال بين المستعمرات في العام التالي (١٧٧٣م) . ولم يأت شهر فبراير ١٧٧٤م حتى صار لكل مستعمرة فيما عدا و بنسلفانيا به و « كارولينا الشمالية »

2 - Garraty, J.A.: Op. Cit., pp. 53 - 54.

١- د. صلاح العقاد : المرجع السابق ، ص ٩٥ .

لجنة اتصال ، ساهمت في الاتصال الوثيق بينها وبين بعض في كل مستعمرة وأخرى ، وعملت كهيئة قيادة مؤتلفة ذات قثيل شخصى في كل مستعمرة . وقد ساعدت تلك اللجان على نقل السلطة بسهولة من لندن إلى عواصم المستعمرات(١).

# ٤ - تشكيل هيئات تشريعية ثورية :

لم تكن المجالس التشريعية القائمة في المستعمرات بقادرة على الاستجابة للحركة الثورية لأنها كانت تتكون في الغالب من أشخاص محافظين أصحاب أملاك لهم صلات بنظام الحكم القائم ، وكانوا يتصفون بالبطء في عملهم ، وكانوا إلى حد ما خاضعين للحكام الملكيين الذين كان في وسعهم تأجيل اجتماعات هذه الهيئات أو فضها حسب مشيئتهم وأهوائهم . ومن ثم سرت الدعوة إلى عقد مؤقرات إقليمية تكون بمثابة هيئات تشريعية ثورية لا تخضع لسلطة الحكام الملكيين وذلك منذ أغسطس ١٧٧٤م (٢). وجاءت الدعوة إلى عقد المؤقر الإقليمي الأول الذي تم بمدينة فيلادليفيا في ٥ سبتمبر ١٧٧٤م ردا على الإجراءات التأديبية التي قررتها الحكومة البريطانية ضد ميناء و بوسطن و ومستعمرة و مساتشوستس و بسبب حادثة الشاي .

وتفصيل حادث الشاى أن شركة الهند الشرقية البريطانية عزمت على أن ترسل الشاى رأسًا إلى أمريكا في مراكبها وأن تبيعه للمستهلكين دون وساطة الوسطاء الإنجليز فينخفض ثمنه ، ولكن الأمريكيين – سكان المستعمرات الإنجليزية – عزموا على مقاطعة الشاى بل ومقاومة إنزاله إلى الأرض الأمريكية ، فنجد سكان و نيويورك » و و فلادليفيا » يعيدون صناديق الشاى ثانية إلى السفن دون استهلاكها ، وسكان و شارلستون » يضعون الشاى في مخازن رطبة حتى يتلف ، حتى إذا كان منتصف شهر ديسمبر ١٧٧٣م صعدت جماعة يبلغ عددها خمسين رجلاً وقد تنكروا في زى الهنود الحمر إلى السفن التي تحمل الشاى في مينا ، بوسطن وأفرغوا صناديق الشاى في مياه الميناء . وقد طرب لهذا العمل وصفق له سكان المستعمرات جميعًا من مستعمرة مين Maine إلى مستعمرة جورجيا Georgia ، وتحدت مدينة بوسطن بهذا العمل التاج البريطاني وقبلت الحكومة البريطانية التحدي على الفور (٣).

<sup>1 -</sup> Wright, E.: Op. Cit., p. 83.

٧ - أن نفنز ، هنري ستيل كومجر : المرجع السابق ، ص ٩٥ .

٣ - ألن نفتر: المرجع السابق ، ص ٩٩ .

جاء رد الحكومة البريطانية بإصدار عدة قوانين أجازها البرلمان البريطانى بأغلبية لإنزال العقاب بدينة بوسطن ومستعمرة مساتشوستس ، منها سحب امتياز المستعمرة أى حرمانها من المجلس المحلى وتعيين حاكم يدير شئونها من مختلف النواحى ، وإغلاق ميناء بوسطن وعدم فتحد مرة أخرى حتى يدفع السكان تعويضًا عن الشاى الذى أتلفوه وحتى يقدموا الدليل على أنهم سيدفعون الرسوم المفروضة عليهم بإخلاص ، ونقل القضايا المتعلقة بالجرائم الكبرى للحكم فيها إلى انجلترا حيث تتم محاكمة المتهمين هناك الذين ينقلون هم والشهود إلى انجلترا.

ولم يكن باستطاعة المستوطنين الوقوف جامدين أمام هذه القوانين الانتقامية التى فرضت على مستعمرة مساتشوستس فى المقام الأول ، لأن الروح الثورية كانت قد قلكت زعماء المستوطنين وصار من الصعب التحكم فى ردود الأفعال عندهم ، وكانت النتيجة هى الثررة . وإذا تساءلنا عن المسئول فى الوصول بالموقف إلى الصدام بين الجلترا ومستعمراتها الأمريكية ، فإننا وإن كنا لا نعفى زعماء المستوطنين فى المستعمرات من تحمل قدر من المسئولية ، فإن المسئولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة البريطانية ، إذ بينما كان الأمريكيون يعتقدون بإمكان قيام نظام فيدرالى تكون فيد سلطات معينة قارسها لندن بينما تتولى عواصم المستعمرات سلطات أخرى مكملة ، فإن البرلمان الإنجليزى والملك جورج الثالث ومعظم البريطانيين اعتقدوا بأن سلطتهم على المستعمرات غير محدودة . وهم فى اعتقادهم هذا يتأثرون بعقدة الأوروبيين النفسية التى تقول : أيها المستوطنون أنتم أدنى منا مرتبة ، نحن فتلككم (١).

كان رد فعل المستوطنين الاستجابة لنداء مستعمرة مساتشوستس لمواجهة الموقف كقرة موحدة ، خاصة أن الدعاية المعادية للإجراءات البريطانية كان لها تأثيرها كما ساهمت لجان الاتصال بين المستعمرات في توحيد الجهود ، ولعبت مقالات الصحف والمنشورات والاجتماعات المتعددة دورها في حشد الطاقات التي تكللت بعقد أول مؤتمر إقليمي في وفيلادلفيا وفي اليوم الخامس من شهر سبتمبر ١٧٧٤م ضم مندوبين اثنين عن كل مستعمرة من كل المستعمرات ما عدا جورجيا .

1 - Garraty, J.A.: Op. Cit, p. 56.

أسفرت اجتماعات المؤتمر القارى الأول First Continental Congress كان أهمها الإعلان بأن للمستعمرات السلطة الكاملة فى وضع التشريعات الخاصة بشئونها ، وأن المجتمعين قد يوافقون على القوانين التى يصدرها البرلمان الإنجليزى بشأن التجارة الخارجية للمستعمرات بشرط أن يكون الهدف من إصدارها مصلحة الإمبراطورية البريطانية . كما تقرر وقف استيراد البضائع الإنجليزية بكل أنواعها بعد ثلاثة شهور من تاريخ المؤتمر ، ومنع تصدير السلع الأمريكية بعد عام إلى الجزر البريطانية وجزر الهند الغربية البريطانية . كما أيد المؤتمرون موقف مساتشوستس المستنكر لقرارات البرلمان الأخيرة ، وأنه إذا حاولت الحكومة البريطانية استخدام القوة لفرض قوانين البرلمان فإن المستعمرات كلها سوف تؤيد مساتشوستس بالقوة . ولعل ما يفسر أهمية هذه القرارات ما ذكره « بنجامين فرانكلين» مساتشوستس من أن الشورة صارت ما ثلة قامًا في أذهان الناس ، وكذلك الاتحاد بين مساتشوستس من أن الشورة صارت ما ثلة قامًا في أذهان الناس ، وكذلك الاتحاد بين المستعمرات كان قائمًا أيضًا في أذهان الناس قبل الثورة (۱).

### ٥ - الحرب:

اتخذت الحكومة البريطانية إجراءات مضادة لقرارات المؤقر القارى الأول ، كان منها إعلان البرلمان بأن مستعمرة « مساتشوستس » في حالة عصيان ، وقرر وضع موارد الإمبراطورية تحت أمر التاج لقمع الثورة وأسقط الحاكم البريطاني مجلس المستعمرة المنتخب حديثًا فانتقل النواب إلى مدينة صغيرة تدعى « كامبردج» تقع بعيداً عن السلطة البريطانية وكونوا هناك هيئة ثورية وأقاموا حرسًا وطنيًا .

ورغم أن الأوامر صدرت فى لندن باستخدام القوة ضد مساتشوستس فى شهر يناير الاحرام إلا أن الصدام لم يبدأ إلا فى شهر أبريل من نفس العام ، حيث تجمع سكان المستعمرة منذ ١٩ أبريل لمحاصرة القرات الإنجليزية المرابطة فى مدينة بوسطن ، وعندما بدأ الصدام جاء رجال كثيرون من مختلف المستعمرات لتأييد زملائهم فى مستعمرة مساتشوستس. وفى اليوم العاشر من شهر مايو عقد بمدينة « فيلادلفيا » مؤتمر القارة الثانى الذى قرر تنظيم قوات المستعمرات المتجهة إلى بوسطن لتصبح « جيش القارة الأمريكية »، وعين «جورج

<sup>1 -</sup> Garraty, J.A.: Op. Cit, p. 57.

واشنطن » من مستعمرة فرجينيا قائداً عامًا لقوات الثورة الأمريكية وكلف بالدفاع عن بوسطن. وأعلن المؤقرون أن هدفهم ليس الانفصال عن الجلترا ولكن تحقيق مطالبهم السياسية والاقتصادية العادلة ووجهوا للملك جورج الثالث رسالة تطلب منه أن يتدخل لحماية رعاياه في أمريكا من رعاياه في انجلترا ، ويقصدون بذلك أعضاء البرلمان .

ولكن الملك جورج اعتقد بأن الاستجابة لمطالب سكان المستعمرات سيفتح الباب أمام مطالب أخرى تجعله يتنازل عن كثير من سلطاته على المستعمرات ، ومن ثم رفض الملك رسالة المؤقر القارى الثانى وأعلن عن عزمه على تأديب مستعمرة مساتشوستس . ومع ذلك استمر ضغط الثوار في المستعمرات على السلطات الإنجليزية هناك ، حتى لم يصل شهر يونيو من نفس العام حتى كانت المستعمرات تقريبًا قد أسقطت الإدارة البريطانية واستقلت قامًا بإدارة شئرنها إلا أنها لم تعلن الانفصال ونبذ الولاء للتاج .

وكانت أولى المعارك التى خاضها الثوار ضد القوات الإنجليزية هى ما عرف بمعركة « بنكر هل » Bunker Hill التى دارت يومى ١٦ – ١٧ يونيو ١٧٧٥م وكانت نتيجتها غير حاسمة لكلا الطرفين ، إذ بينما كانت خسائر البريطانيين ضعف خسائر الأمريكيين تقريبًا فإن الأخيرين لم يستطيعوا إلحاق هزيمة ساحقة بالبريطانيين بسبب نقص المعدات وعدم وجود تنظيم عسكرى ، ومع ذلك ازدادوا ثقة في أن بإمكانهم مستقبلاً هزيمة أعدائهم ، بل ازداد تصميمهم على الاستمرار في المقاومة رغم الصعوبة التي واجهها « واشنطن » في تكوين جيش منظم دائم في الوقت الذي كان الولاء لملك انجلترا مازال قويًا بين سكان المستعمرات . ولذلك لاقي جيش الثوار هزائم متعددة في معظم المعارك الكبيرة التي بلغ عددها خلال ست سنوات من القتال اثنتا عشرة معركة حربية ، ولولا الإصرار المتوفر لدى قادة الثوار لانتهت الثورة لصالح انجلترا .

وبينما المعارك الحربية مستمرة بين الطرفين ، كانت هناك معركة سياسية يقودها المثقفون من المسترطنين مدافعين عن حقهم فى التمتع بالحرية السياسية والمساواة الاقتصادية وأن ذلك لن يتم إلا باستقلال المستعمرات عن انجلترا ، وكان على رأس هؤلاء المثقفين و جون آدمز » يدعو علانية إلى انفصال المستعمرات عن انجلترا ويصف أنصار فكرته بالوطنيين والمعارضين لأفكاره إقطاعيين ، كما كان و ترماس بين » Thomas Baine يقوم بتأييد أفكار و آدمز » عن طريق الكتابة والإقناع حتى صار كتهبه المسمى و الإدراك السليم » Common Sense

عثابة إنجيل الثورة الأمريكية ، وهو يرى أن الحق الطبيعى هو رائد الأمم ويفهم بالحق الطبيعى المصلحة الاقتصادية (١).

وانطلاقًا من هذا الفكر الثورى فلم يكن هناك ضرورة لوجود سند قانونى تستند إليه الثورة، لأنه إذا كان الهدف من الثورة هو تحقيق الاستقلال ، فإن إعلانه أثناء اشتعالها سوف يساعد على تحقيق أهداف الثورة ، إذ أن الإعلان عن قيام دولة مستقلة من المستعمرات البريطانية بأمريكا تكون منفصلة قامًا عن بريطانيا سيدفع بدول أجنبية إلى الاعتراف بهذا الاستقلال وستجد الثورة الأمريكية من بين هذه الدول من يساعدها في صراعها ضد انجلترا ، حيث ستكون المساعدة لدولة مستقلة ضد عدوان دولة أخرى .

وفى الجانب العسكرى احتل الثوار مدينة بوسطن فى مارس ١٧٧٦م وكان على رأسهم جورج واشنطن الذى كان يرفع علمًا أمريكيًا خاصًا منذ أوائل العام ، ورغم هذا الانتصار فقد ساد الاعتقاد أكثر من مرة بأن الأمريكيين سوف يسقطون حيث لم تكن لهم حكومة مركزية تدير الأمر وخاصة العمليات العسكرية وما تتطلبه من نفقات وإعداد الجيوش وتسليحها ، ومن ثم واجه جورج واشنطن صعوبات كبيرة فى عملية إنشاء الجيش القائم على التطوع سواء بالنسبة للأقواد أو بالتبرع بالأموال من قبل الأمريكيين .

# ٦ - إعلان الاستقلال :

وتبعًا لهذه الظروف فقد أعقب انتصار بوسطن أن بدأ التفكير بشكل فردى لا جماعى فى إعلان الاستقلال عن انجلترا ، وكانت المستعمرة صاحبة المبادرة بإعلان الاستقلال هى مستعمرة فرجينيا إذ أعلن و ريتشارد هنرى لى » أحد نواب فرجينيا صيغة الانفصال عن بريطانيا فى لا يونيو ١٧٧٦م فى عبارات نصها : أن هذه المستعمرات المتحدة يجب أن تكون دولاً حرة مستقلة ، وأنه يجب أن يتحرروا من الخضوع للتاج البريطانى ، وأن جميع الارتباطات السياسية الى تربط بينها وبن دولة بريطانيا العظمى يجب أن تنقطع كلية (٢). ولم تلبث المستعمرات الأخرى أن نادت تباعاً بالاستقلال عن بريطانيا بعد تردد طويل .

1 - Garraty, J.A.: Op. Cit, pp. 60-61.

١- د. صلاح العقاد : المرجع السابق ، ص ١٠٠ .

وجاحت الخطوة الجماعية بعد مؤقر قارى فى مدينة فيلادلفيا فى يوليو ١٧٧٦م حيث أعلن النائب الفرجينى توماس جيفرسون Thomas Jefferson صيغة إعلان الاستقلال فى ٤ يوليو وجاحت نص ديباجته كما يلى :

"حين يتعين في سياق الأحداث أن يحل أحد الشعوب الصلات التي تربطه بشعب آخر ، وأن يتخذ بين دول الأرض موقف الانفصال والتساوى الذي تؤهله له سنن الطبيعة وإله الطبيعة، فإن الاحترام الحق لآراء الإنسانية يقتضى أن يعلن هذا الشعب الأسباب التي تحمله على الانفصال. ونحن نرى أن الحقائق التالية هي من البديهيات ، وهي أن جميع الناس خلقوا متساوين ، وأن الخالق قد شملهم بحقوق معينة لا تنتزع ، ومن هذه الحقوق الحياة والحرية والسعى لبلوغ السعادة . والحكومات إنما تنشأ بين الناس لتحقق هذه الحقوق فتستمد سلطانها العادل من رضى المحكومين وموافقتهم ، وكلما أصبح نوع من أنواع الحكم خطراً على هذه الغايات ، حق على الشعب أن يعدله أو يلغيه ، وأن ينشئ حكومة جديدة تنهض على أسس من المبادئ والأنظمة التي تبدو أوفي من سواها بضمان أمن الشعب وسعادته ، ولا مشاحة في أن الفطنة تحتم عدم تغيير الحكومات المنشأة من قديم لأسباب واهية عابرة .

" وقد دلت جميع التجارب على أن الإنسانية تكون أميل إلى المعاناة ما دامت المفاسد محتملة من أن تصحح موقفها متوسلة إلى ذلك بإلغاء النظم التى ألفتها . ولكن حين يتكرر سوء استخدام السلطة واغتصابها ، ويتبين أن الغرض الذى تتطلع إليه الحكومة من ذلك هو إخضاع الشعب للاستبداد المطلق فمن حق الشعب بل الواجب عليه أن يسقط مثل هذه الحكومة، ويهيئ ضمانات جديدة تكفل أمنه فى المستقبل - كنا كانت المعاناة التى تحملتها بصبر هذه المستعمرات . وكذا تبدو اليوم تلك الضرورة التى ترغمها على تعديل نظم حكمها السابقة ، فتاريخ ملك بريطانيا العظمى الحالى حافل بالأضرار والاغتصاب ، وبغيته من كل ذلك تحقيق مأرب مباشر هو فرض حكم استبدادى مطلق على هذه الولايات وللبرهان على هذا دعوا الحقائق تعرض على عالم صريح (١).

ونص إعلان الاستقلال على ما بلى:

" بناء على هذا ، فإننا نحن ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية في مؤتمر عام مجتمعين ، سائلين الله القاضي الأعلى سداد خطواتنا ، نعلن وننشر باسم شعب هذه المستعمرات الطيب

١- وزارة الخارجية : الولايات المتحدة الأمريكية : حكومة بواسطة الشعب ، ملحق رقم ١ ، ص ١٢٢ .

وبتخريل منه أن المستعمرات المتحدة هي ومن حقها أن تكون ولايات حرة مستقلة ، وأنها طليقة من كل تبعية للتاج البريطاني ، وأن كل صلة سياسية بيننا وبين دولة بريطانيا العظمي هي وينبغي أن تكون منحلة قامًا ، وأن لها بوصفها ولايات حرة مستقلة كامل السلطة في إعلان الحرب وإبرام الصلح وعقد المعاهدات وإقامة التجارة ، والقيام بكل الأعمال والأمور التي يحق للدولة المستقلة أن تقوم بها ، وفي سبيل تأييد هذا الإعلان مع اتكالنا الوثيق على رعاية العناية الإلهية نتبادل فيما بيننا العهد ببذل أرواحنا وأموالنا وشرفنا المقدس ".

وكانت لإعلان الاستقلال من جانب المستعمرات البريطانية فى أمريكا عدة نتائج على المعارك الدائرة ضد البريطانيين ، وعلى نظام الحكم فى الولايات المستقلة ، بل وفى اتصال الولايات المستقلة مع دولة أخرى هى فرنسا . فبالنسبة لسير المعارك فقد دفع إعلان الاستقلال الأمريكيين إلى التطوع والتبرع من أجل المحافظة على الاستقلال الذى تعمل القوات البريطانية المعادية على حرمانهم منه ، أى أنهم شرعوا فى الاستجابة لمتطلبات الموقف الجديد خاصة أنهم أدركوا تميزهم عن عدوهم بوجودهم على أرضهم ويلكون إمكانيات ذاتية بينما البريطانيون لا يلكون سوى بعض الأميال المربعة يرابط عليها الجيش البريطانى ، كما أنهم ينقلون كل أعتدتهم ومؤنهم عبر الأطلنطى .

وفيما يتصل بسير المعارك فقد زاد حماس الأمريكيين لملاقاة البريطانيين ، ورغم أن الأمريكيين اضطروا إلى التقهقر عن مدينة فيلادلفيا التي احتلها الإنجليز الذين كان لهم منذ أوائل عام ١٧٧٧م قوات كبيرة في كندا وجيش قوى في نيويورك والجيش الأخير هر الذي استولى على فيلادلفيا وذلك في سبتمبر ١٧٧٧م ، رغم ذلك فقد استطاع الأمريكيون بعد ما يقرب من شهر من سقوط فيلادلفيا ضرب حصار على جيش كندا البريطاني الذي استسلم في اكتوبر من نفس العام عند و ساراتوجا » Saratoga بولاية نيويورك بكامل أسلحته وصار جنوده أسرى في يد قوات متطوعين غير نظاميين بالمقارنة بالجيش البريطاني مما زاد من ثقة الأمريكيين الذين يقودهم واشنطن بأنفسهم ودفعهم إلى خطوات أخرى في سبيل تأكيد استقلالهم .

كانت فرنسا قبل معركة « ساراتوجا » تقدم عونًا ماليًا وأسلحة للثوار الأمريكيين انتقامًا من الهزيمة الفرنسية أمام بريطانيا في حرب السنوات السبع ، كما تطوع بعض الضباط الفرنسيين للحرب في صفوف الأمريكيين أمثال « الماركيز دى لاقابيت » قائد الحرس الوطني

فيما بعد أثناء الثورة الفرنسية ، و و الكونت نواى » صاحب قرارات ٤ أغسطس ١٧٩١م الشهيرة أثناء الثورة الفرنسية وغيرهم . فلما حدثت معركة و ساراتوجا » سارعت فرنسا بعقد معاهدة تجارة وصداقة مع الثوار في ٦ فبراير ١٧٧٨م التي بمقتضاها دخلت فرنسا الحرب علانية إلى جانب الولايات الأمريكية المدافعة عن استقلالها .

أصبحت انجلترا منذ عقدت فرنسا معاهدتها مع الأمريكيين تعتقد بأن العدو هو فرنسا ، وأنه صار الأمل قليل في إحراز انتصارات حاسمة في المعارك . وأن معاهدة الصداقة الأمريكية الفرنسية قد نقلت ما كان سابقًا ثورة في المستعمرات إلى صراع عالمي (١). حيث عملت فرنسا على جر أسبانيا إلى التحالف معها ضد انجلترا ، واستطاعت تحييد دول أوروبا عمل انجلترا في شبه عزلة . ولكنها لم تستسلم بل عملت على غزو الولايات الجنوبية واستطاع الجيش الإنجليزي أن يستولى لبعض الوقت على ولايتي جورجيا وكارولينا ، وأمام انتصارات الإنجليز هذه بادرت فرنسا بإرسال قوات برية وبحرية كبيرة خلال عام ١٧٨١م وضعت تحت قيادة جورج واشنطن ، ومن ثم استطاع محاصرة الجيش الإنجليزي في « يورك تاون » York Town إحدى مدن فرجينيا الذي اضطر إلي التسليم لواشنطن في ١٩ أكتربر الأمريكية .

ورغم أند حدثت عدة معارك صغيرة الأهمية بعد معركة « يوركتون» نتيجة عناد الملك جورج الثالث بعدم الاعتراف بالهزية ، فإنه أعقب تلك المعركة وعلى مدى عام كامل جلاء القوات البريطانية عن كل المواني الجنوبية ، وبقيت مدينة نيويورك فقط خاضعة لقوات احتلال بريطانية . وعند نهاية عام ١٧٨٧ تقدم البريطانيون يطلبون الصلح مع الأمريكيين ورحبت فرنسا مع الأمريكيين بهذه المبادرة ، ومن ثم دارت المفاوضات بين الطرفين المتحاربين حتى انتهت بعقد معاهدة الصلح في « فرساى » بفرنسا في ٣ سبتمبر ١٧٨٣م.

وقد نصت المعاهدة على اعتراف انجلترا باستقلال الولايات الأمريكية والتنازل عن الأراضى الواقعة بين جبال ألليجاني وبين نهر المسيسبي وتحديد الحدود بين الولايات الأمريكية والمستعمرات الإنجليزية في كندا على النحر الذي هي عليه الآن تقريبًا ، كما منحت انجلترا

<sup>1 -</sup> Wright, E.: Op. Cit., p. 124.

للأمريكيين الحق في صيد الأسماك في المياه الكندية . كما حصلت فرنسا على بعض المكاسب قتل استعادة جزر الأنتيل والسنغال التي فقدتها بعد حرب السنوات السبع ، واستعادت أسبانيا جزر مينورقة وشبه جزيرة فلوريدا .

وكانت شروط المعاهدة سخية من جانب بريطانيا التى كانت تفضل خلق دولة ضعيفة يتحدث أهلها اللغة الإنجليزية وتصل إلى وادى نهر المسيسبى عن ترك المجال لفرنسا أو أسبانيا لتعمل هناك. وقد اكتسب الأمريكيون خبرة أثناء محادثات السلام دعتهم إلى إدراك أهمية اللعب على قوة ضد أخرى دون الارتباط القوى مع زيهما. وهذه السياسة هي أساس ما صار بعد ذلك يعرف بالعزلة الأمريكية (١).

# ثانيًا: النستور ونظام الحكم: أ - ماذا بعد إعلان الاستقلال:

لم يذكر إعلان الاستقلال الصادر في ٤ يوليو ١٧٧٦م حق المستعمرات كأمة جديدة في أن تتمتع بالاستقلال على أساس المبدأ القومي . وإنما ترددت العبارات التي تشير إلى المثل السياسية كالحرية والمساواة والإرادة الإلهية التي لابد وأن تكون قرينة لهذه المثل . وجاء اعتراف بريطانيا بهذا الاستقلال للولايات الأمريكية بوجب معاهدة ١٧٨٣م ليساعد الأمريكيين على اختيار الدولة الناشئة للحلول التي تناسب بيئتها وخلق عناصر أمة جديدة لها عيزاتها الخاصة .

ورغم أن الولايات الأمريكية فشلت في إقامة حكومة قومية حقيقية ، فإنها حاولت وسط مصاعب وعوامل تضعف من الاتحاد بين الولايات إقامة مثل هذه الحكومة ، وكانت أولى الخطوات في هذا السبيل إقرار بعض مواد للاتحاد المقترح بين الولايات في مارس ١٧٨١م ، ولكن هذا الاتحاد الذي قمثل في الكونجرس الذي يتكون من ممثلين عن كل الولايات كانت وظيفته قاصرة على الشئون العسكرية والدبلوماسية ، ولكن الاتحاد لم يكن له سلطة تنفيذية ومن ثم لم يكن باستطاعته فرض وجباية أية ضرائب للصرف على شئون الحكم أو شئون الدفاع، كما لم تكن سلطة قضائية اتحادية يخضع لها كل سكان الولايات ، ومن ثم ظلت كل ولاية تامة السيادة تقريبًا فيما عدا الجزء البسيط الذي تنازلت عنه للكونجرس في الناحيتين العسكرية والدبلوماسية .

1 - Garraty, J.A.: Op. Cit., p. 72.

ولم يكن ذلك حلم الأمريكيين الثوريين الذين كان يمثلهم في الكونجرس ما سمى بالاتحاديين والفيدراليين الذين يدعون إلى إقامة حكومة مركزية ذات سلطات واسعة على أن يسمح للولايات باستقلال ذاتي في إطار اتحاد شامل قوى ، بينما كان الجمهوريين في الكونجرس يرغبون في أن تظل كل ولاية متمعة بسيادتها وتحتفظ حيال الآخرين بكامل استقلالها وبضرورة المحافظة على المساواة المطلقة بين كل الولايات رغم تمييزها عن بعضها في الثروة وعدد السكان ، وقد ساد اتجاه الجمهوريين حتى غدت كل ولاية دولة قائمة بذاتها لها رسومها الجمركية وقيودها التجارية الخاصة بها عما أعاق الحركة التجارية وأدى إلى الكساد عند بعض الولايات فسارعت تطلب عقد اجتماع للكونجرس للبحث حول أنسب الحلول لإزالة العقبات أمام انسياب العلاقات التجارية وغيرها بين الولايات دون قيود .

### ب - الستور:

جامت دعوة « مريلاند » في ١٧٨٦م لبقية الولايات كمقدمة لوضع دستور دائم للولايات المتحدة الأمريكية إذ سارعت القوى المعتدلة في كل ولاية إلى الضغط من أجل انتخاب عملى الولاية إلى مؤقر يعقد في مدينة « فيلادلفيا » في أوائل شهر مايو ١٧٨٧م ، وقد حضر المؤقر خمسة وخمسون مندوبًا عملون كل الولايات ما عدا « رود أيلند » . وفي هذا المؤقر انتخب جورج واشنطن رئيسًا بالإجماع ، وقد استئمر انعقاد المؤقر لدة خمسة شهور أصدروا في نهاية المدة دستور ١٧ سبتمبر ١٧٨٧م المعمول به حتى الآن في الولايات المتحدة الأمريكية .

وفى هذا الدستور حرص الأمريكيون على قييز الجمهورية الناشئة بأنظمة جديدة تنبذ التقاليد المحافظة التى يتوارثها الإنجليز مثال ذلك إلغاء امتيازات الإقطاع وطرح أراضيه للبيع بينما تقضى التقاليد الإنجليزية بعدم قابليته لذلك ، والتخلى عن نظام توريث الابن الأكبر وتوزيع الميراث بين الأخوة وإسقاط حق الكنيسة في تحصيل جزء معين من إنتاج الأرض، واشترط لقبول الولايات في الاتحاد الأخذ بالحرية السياسية والمدنية وإدخال نظام المحلفين في القضاء (١).

ورغم التيارات المعارضة بين الأمريكيين والتي قثلت في فريقين ، فريق بنادي بتقوية السلطة المركزية ، وفريق ينادي بتوسيع الاستقلال المحلى ، فإن الجمهورية الناشئة خرجت من

١- د. صلاح العقاد ؛ المرجع السابق ، ص ١٠٢ .

هذه التيارات بسلام لأنها ربطت بين فكرتى الاتحاد والاستقلال ، ولعل بداية ظهور الكونجرس مع أحداث الثورة الأمريكية يدل على اعتراف الولايات بأنه صاحب السيادة العليا التى تخضع له كل الولايات ، كما أن الولايات الثلاثة عشر شاركت معًا فى الثورة ضد الحكم الإنجليزى ، ومن ثم كانت الأذهان مهيأة لتجاوز الخلافات التى ثارت فى الفترة التى امتدت من معاهدة الصلح مع انجلترا عام ١٧٨٣م حتى العمل بالدستور عام ١٧٨٨م، تلك الخلافات التى شملت القروض من الخارج وعقد معاهدات بين الولايات منفردة وبين دول أجنبية والخلاف على الأرض الواقعة إلى الغرب من الولايات الثلاثة عشر .

وجاء في ديباجة الدستور ما نصد (١): " نحن شعب الولايات المتحدة ، رغبة منا في تأليف اتحاد أكمل ، وفي إقامة العدالة ، وكفالة الطمأنينة الداخلية ، وتهيئة وسائل الدفاع المشتركة، ورعاية الخير العام ، وضمان بركات الحرية لنا ولذريتنا ، رسمنا وقررنا هذا الدستور للولايات المتحدة الأمريكية ".

ثم توالت مواد الدستور فنصت المادة الأولى علي تحديد السلطة التشريعية الممثلة في و كونجرس » يتكون من مجلس للشيوخ ومجلس للنواب . ويتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبون كل عامين من قبل أهالى الولايات المختلفة . وعدد النواب والضرائب المباشرة يوزع بين الولايات المختلفة بنسبة عدد سكان كل منها . وبحيث لا يزيد عدد النواب على نائب واحد لكل ثلاثين ألف نسمة . ويتألف مجلس الشيوخ من شيخين عن كل ولاية تختارهما هيئها التشريعية المحلية لمدة ست سنوات ، ولكل شيخ صوت واحد ، وعقب اجتماع مجلس الشيوخ مباشرة بعد الانتخاب الأول يقسمون بالتساوى إلى ثلاث فئات ، فمقاعد شيوخ الفئة الأولى تخلى من شاغليها بعد مضى العام الثانى ، ومقاعد شيوخ الفئة الثانية تخلو بعد انتهاء السنة الرابعة ، ومقاعد الفئة الثالثة تخلو عقب انتهاء السنة السادسة ، بحيث يمكن انتخاب ثلث الأعضاء كل عامين ، ويكون نائب رئيس الولايات المتحدة رئيسًا لمجلس الشيوخ رئيسًا لمجلس الشيوخ ، ولكن لا صوت له إلا إذا تعادلت كفة المقترحين . ويختار مجلس الشيوخ رئيسًا الولايات المتحدة ، ولمجلس الشيوخ السلطة الوحيدة للمحاكمة في جميع الاتهامات الخاصة بعدم الولايات المتحدة ، ولمجلس الشيوخ السلطة الوحيدة للمحاكمة في جميع الاتهامات الخاصة بعدم الولايات المتحدة ، ولمجلس الشيوخ السلطة الوحيدة للمحاكمة في جميع الاتهامات الخاصة بعدم الولايات المتحدة ، ولمجلس الشيوخ السلطة الوحيدة للمحاكمة في جميع الاتهامات الخاصة بعدم الولايات المتحدة ، وعندما يحاكم رئيس الولايات المتحدة يرأس الجلسة كبير القضاة .

١- وزارة الخارجية الأمريكية : حكومة بواسطة الشعب ، المرجع السابق ، ص ١٢٣ - ١٤٠ .

وكل مشروع قانون يصدق عليه مجلس النواب ومجلس الشيوخ يجب قبل أن يصبح قانونًا أن يقدم إلى رئيس الولايات المتحدة ، فإذا أقره أمضاه وإذا لم يقره أعاده مع اعتراضاته إلى المجلس الذي صدر منه ، وعلى المجلس أن يدرج هذه الاعتراضات بجملتها في مضابطه ، ثم يباشر إعادة بحث المشروع . وإذا حدث بعد إعادة البحث أن ثلثى أعضاء المجلس وافقوا على المشروع أرسل المشروع مع الاعتراضات إلى المجلس الآخر حيث يعاد بحثه ، فإذا أقره ثلث الأعضاء أصبح قانونًا .

ونصت المادة الثانية من الدستور على تخويل السلطة التنفيذية لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، ويشغل منصيه مدة أربع سنين ، وينتخب مع نائب الرئيس الذي يختار لنفس المدة طبقًا لما يلى : تعين كل ولاية بالكيفية التي يشير بها نظامها التشريعي عدداً من الناخبين معادلاً لمجموع عدد الشيوخ والنواب الذين يحق للولاية أن يمثلوها في الكونجرس ، ويجتمع الناخبون في ولاياتهم الخاصة ويقترعون بالاقتراع السرى لانتخاب اثنين يكون أحدهما على الأقل غير ساكن في الولاية نفسها معهم ، وهم يعدون قائمة بأسماء جميع الذين اقترع لهم وبعدد الأصوات التي ظفر بها كل منهم . وقد تعدلت هذه المادة لتصبح الفقرة السابقة على النحو التالى : يجتمع الناخبون كل في ولايته ويقترعون بنظام الاقتراع السرى لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس ، ويتعين أن يكون واحد منهما على الأقل من غير سكان الولاية نفسها معهم ، ويذكرون من بطاقات اقتراعهم اسم الشخص المختار للرئاسة ، ويذكرون في بطاقات مستقلة اسم الشخص المختار لمنصب الرئيس ولجميع الأشخاص الذين اقترع لانتخابهم في منصب الرئيس ولجميع الأشخاص الذين اقترع لانتخابهم في منصب الرئيس ولجميع الأشخاص الذين اقترع لانتخابهم في منصب الرئيس ولمنهم الشخص الذين اقترع لانتخابهم في منصب الرئيس ولمنهم .

وتستمر المادة في ذكر خطوات الانتخاب على النحو التالى: ترسل القوائم مخترمة إلى مقر حكومة الولايات المتحدة بعنوان رئيس مجلس الشيوخ الذين يتعين عليه بمشهد من الشيوخ والنواب أن يفض هذه القوائم، ثم يحصى عدد الأصوات، والشخص الذي يظفر بأكبر عدد من الأصوات المعطاة لمنصب الرئاسة يصبح رئيساً. هذا إذا كان هذا العدد أغلبية لعدد جميع الناخين المعينين، وإذا لم يظفر أحد بهذه الأغلبية فحينئذ يختار عدد لا يتجاوز ثلاثة من الأشخاص الذين فازوا بأكبر قدر من الأصوات في قائمة المنتخبين للرئاسة، ويبادر مجلس النواب إلى اختيار الرئيس من بينهم طبقًا لنظام الاقتراع السرى، ولكن عند اختيار الرئيس

يراعى أخذ الأصوات بحسب عدد الولايات بحيث يكون لمثلى كل ولاية صوت واحد . والشخص الذى يظفر بأكبر عدد من الأصوات المعطاة لمنصب نائب الرئيس ينتخب نائبًا للرئيس هذا إذا كان العدد أغلبية لجميع الناخبين المعينين ، وإذا لم يظفر أحد بالأغلبية يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس من بين الاثنين اللذين ظفرا بأكبر عدد من الأصوات في القائمة .

وفي حالة نقل الرئيس من منصبه أو في حالة وفاته أو استقالته أو عجزه عن النهوض عسئوليات منصبه ينتقل تصريف هذه الأمور إلى نائب الرئيس و يكون الرئيس قائداً أعلى لجيش الولايات المتحدة وبحريتها ولميلشيا جميع الولايات المتحدة عند دعوتها إلى العمل في خدمة الولايات المتحدة . ويعزل الرئيس نائب الرئيس وجميع الموظفين المدنيين بالولايات المتحدة من مناصبهم عند اتهامهم وإدانتهم بعدم الولاء أو الخيانة أو الرشوة أو سواها من الجنايات والجنح الخطيرة .

ونصت المادة الشائعة على أن تودع السلطة القضائية للولايات المتحدة في محكمة عليا واحدة ، وفي محاكم تقل عنها مرتبة قد يأمر الكونجرس من وقت لآخر بإنشائها ، وتشمل السلطة القضائية جميع الأحوال المتعلقة بالقانون والعدل الناشئة بمقتضى هذا المستور وقوانين الولايات المتحدة والمعاهدات المبرمة أو التي ستبرم تحت سلطاتها ، وتشمل كذلك جميع الأحوال المتعلقة بالسفراء والوزراء العموميين الآخرين والقناصل ، وجميع الأحوال المناخلة في اختصاص الأميرالية والبحرية والمنازعات التي تكون الولايات المتحدة طرقًا فيها ، والمنازعات التي تنشأ بين ولايتين أو أكثر ، وبين ولاية ومواطني ولاية أخري وبين مواطنين لولايات مختلفة مختلفة ، وبين مواطنين في نفس الولاية يدعون ملكية أراض بموجب منح من ولايات مختلفة وبين ولاية أو مواطنين أجانب أو رعويات أجنبية .

ونصت المادة الرابعة بأن تثق كل ولاية ثقة تامة وتقدر تقديراً كاملاً القوانين العامة والسجلات والإجراءات القضائية لكل ولاية أخرى . ويحق لمواطنى كل ولاية أن يتمتعوا بجميع المزايا والحصانات التى يتمتع بها المواطنون فى الولايات الأخرى ، ويسمع الكونجرس لولاية أخري بالانضمام إلى الاتحاد ، وتضمن الولايات المتحدة لكل ولاية فى هذا الاتحاد نظامًا جمهوريًا للحكومة ، وتحمى كلاً منها من الاعتداء . كما نصت المادة الخامسة بأن للكونجرس أن يقترح تعديل المستور بناء على ثلثى أعضاء المجلسين وأن لا يتم التعديل قبل عام ١٨٠٨م ، وألا تحرم أية ولاية من حقها فى المساواة فى الاقتراع في مجلس الشيوخ .

ونصت المادة السادسة على بقاء جميع القروض المعقودة والارتباطات المبرمة قبل إقرار هذا الستور معمولاً بها ، وأن هذا المستور وقوانين الولايات المتحدة التى ستصدر فيما بعد طبقًا له ، وجميع المعاهدات المبرمة أو التى ستبرم تحت سلطة الولايات المتحدة ستكون القانون الأعلى في البلاد ، وسيكون القضاة في كل ولاية ملزمين بها ولا تقوم قائمة لما يرد في دستور أية ولاية من الولايات أو في قانون من قوانينها مناقبطًا لذلك . ونصت المادة السابعة والأخيرة على أن موافقة تسع ولايات تكفي لإقامة هذا المستور بين الولايات التي تقره ، وقد تم وضع هذا المستور بالموافقة الإجماعية للولايات المشتركة في الاجتماع في السابع من شهر سبتمبر من عام ١٧٨٨م وفي السنة الثانية عشر لإعلان استقلال الولايات المتحدة . ووقع عليه وشيئ الرئيس والنائب عن ولاية فرجينيا ، كما وقع عليه أربعون نائبًا عثلون الاثنى عشرة ولاية المشتركة في الاجتماع .

وقد أدخلت على الدستور عدة تعديلات جاءت في ٢١ مادة كان أهمها حربة الأدبان ، وحربة كل فرد في حيازة الأسلحة ، وعدم اغتصاب الجنود لممتلكات الناس سواء وقت السلم أو الحرب ، وعدم انتهاك حربة الشعب وكفالة العدالة التامة مع كل فرد توجد إليد تهمة ، وبقاء السلطات المحلية التي لم ينص الدستور على إلغائها ، وغنع الاستعباد أو العمل بالإكراه، وأن جميع الأشخاص الذين يولدون في الولايات المتحدة يصبحون من مواطنيها ويخضعون لسلطانها ، هم مواطنون للولايات المتحدة وللولاية التي يعيشون فيها ، ويقسم النواب بين الولايات المختلفة بنسبة عدد سكان كل ولاية بعد إحصاء عدد جميع السكان في كل ولاية باستثناء الهنود من غير دافعي الضرائب .

كما جاء فى التعديلات: لا تنكر الولايات المتحدة ولا ولاية من الولايات على مواطن للولايات المتحدة حق الاقتراع، ولا تنقص منه بسبب الجنس أو اللوم أو حالة الاستعباد السابقة أو بسبب الذكورة أو الأتوثة وتنتهى مدة الرئيس ونائب الرئيس فى ظهر اليوم السابقة أو بسبب الذكورة أو الأتوثة وتنتهى مدة الشيوخ والنواب ظهر اليوم الثالث من شهر يناير من العشرين من شهر يناير وتنتهى مدة الشيوخ والنواب ظهر اليوم الثالث من يخلفانهما ويجتمع السنوات التى كانت تنتهى فيها مدتهم وتبدأ عند ذلك مباشرة مدة من يخلفانهما ويجتمع الكونجرس مرة واحدة على الأقل فى كل سنة ويبدأ مثل هذا الاجتماع فى ظهر اليوم الثالث من شهر يناير إلا إذا عين يومًا آخر بقانون .

كان هذا هو دستور الولايات المتحدة الذي نجع في التوفيق بين الاتجاهات المتعارضة عند الولايات والتي نبعت من تعدد عوامل التفرقة بين سكان الولايات منذ هجرتهم إليها ، تلك العوامل التي قثلت في تعارض في النواحي الاقتصادية بين الولايات الشمالية والولايات المباينة والولايات المباينة والولايات المباينة والتكوين الاجتماعي لسكان منتشرين في مساحات واسعة ذات مظاهر جغرافية متنوعة ، هذا إلى جانب أصولهم الأولى المختلفة والتي قثل اختلافًا في اللغة والثقافة والدين والانتماء .. ورغم هذا كله ظلت الولايات المتحدة أمة متماسكة . ويرجع الفضل في هذا التماسك إلى اعتياد الأمريكيين الانتماء لدولة واحدة واستقرار النظام السياسي في هذه الدولة حتى أن رؤساء الجمهوريات تعاقبوا في نظام دقيق لم يطرأ عليه أي خلل وذلك منذ صدور الدستور ، يضاف إلى ذلك نظرة التوقير الشديد التي يكنها الأمريكيون نحو هذا الدستور فهو من أقدم دساتير العالم إذ مضي عليه الآن حوالي مائتي سنة ولم تدخل عليه منذ ذلك الوقت سوى تعديلات محدودة (١).

لقد احترم النستور مبدأ السيادة والاستقلال الخاص لكل ولاية ، وبذلك أرضى أصحاب النظرية الجمهورية الناعين إلى مزيد من الاستقلال للولايات ، ولكل ولاية وفي كل ما لم ينص عليه النستور على أنه ذو مصلحة مشتركة محكن لكل ولاية أن تحكم نفسها طبقًا لقوانينها الخاصة ، فلكل منها حاكمها المنتخب الذي يسيطر على السلطة التنفيذية ، ومشرعيها الذين يصوتون على القوانين ، ولكل منها قضاتها ومحاكمها وقوانينها (٢).

كما أن النستور يفصل بين السلطات الثلاثة وإن كانت كل سلطة تخضع لرقابة السلطتين الأخريين ، فقرارات الكونجرس لا تصبح قانونًا نافلًا ما لم يقرها الرئيس ، كذلك على الرئيس أن يتقدم بعظم ما يصدره من قرارات وكافة ما يعقد من معاهدات إلى مجلس الشيوخ ، وللكونجرس الاعتراض عليها أو رفضها . ورغم أن الدستور قد أكد قوة الحكومة الفيدرالية بحيث تنشر النظام وتحمى الملكية الخاصة ، فقد بقيت للولايات سلطتها الراسعة إذ ظلت تحتفظ بجميع سلطات الحكومة المحلية ، وتولت تنظيم الكثير من المسائل المتصلة بشئون الشعب في حياته اليومية ، فالمدارس والمحاكم المحلية والبوليس وتخطيط البلدان والمدائن وتأسيس البنوك والشركات المساهمة والعناية بالجسور والطرق والقنوات وغيرها كانت من

۱- د . صلاح المقاد : للرجع السابق ، ص ۱۰۸ .

٧ - د. جلال يحيى : معالم التاريخ الحديث ، ص ٢٠٧ .

اختصاصات الولايات ، كذلك كان للولايات أن تقرر طريقة التصويت وأصحاب الحق فيه وكانت مسئولة بصفة رئيسية عن حماية الحريات المدنية ، فقد طالما استشعر الكثيرون أنهم من أهالي « جورجيا » أو « بنسلفانيا » أو « فرجينيا » قبل أن يحسوا أنهم أمريكيون (١١).

وخلال شهرى يناير وفبراير ١٧٨٩م أجريت الانتخابات فى الولايات ، وفى أبريل تجمع أعضاء الكونجرس فى نيويورك العاصمة القومية آنذاك لكى يباشروا سلطانهم ، ثم أجريت انتخابات الرئاسة حيث تجمعت قوائم الناخبين الرسمية وأحصيت فى مجلس الشيوخ فى ٢٦ أبريل حيث انتخب « جورج واشنطن » بدون منافس ، كما انتخب « جون آدمز » نائبًا للرئيس . وفى ٣٠ أبريل بدأ واشنطن ممارسة سلطاته بالقاعة الفيدرالية (٢).

لم يكن مجرد إصدار النستور وانتخاب واشنطن رئيسًا لجمهورية الولايات المتحدة هو نهاية المطاف بالنسبة لميلاد أمة جديدة في أمريكا ، إذ لابد من تخطى عقبات متعددة حتى يتم تطبيق كل مواد النستور قبل أن تنطلق الحكومات الأمريكية في البناء والاتساع العمراني . ذلك أنه صار للرئيس سلطات كبيرة في تسيير دفة الأمور الاتحادية في الداخل والخارج ووزراؤه مجرد مساعدين له إلا أن سلطة الكونجرس في مراقبة أعمال الرئيس خير ضمانة للدعوقراطية .

وكانت أولى الصعوبات هى استمرار قاسك الدولة الجديدة وإبعاد الروح الانعزالية التى تسيطر على الولايات وتعميق فكرة الاتحاد بين سكان الولايات ، وكان تردد بعض الولايات في التصديق على الدستور بالطرق التشريعية ممثلاً لتلك الصعوبات . إذ أدى الخلاف على التصديق إلى قيام حزبين هما الفيدراليون أى الذين يؤثرون قيام حكومة مركزية قوية ، والحزب الآخر كان يمثله أعداء الفيدراليين الذين يريدون قيام عصبة من الولايات ، ولولا أنه لم يلبث أن ساد الرأى العام الأمريكي اقتناع بالانتماء إلى أمة متميزة ، وبأن استمرار وجود الدولة هو الذي ساعد على تشكيل الأمة الأمريكية ، لأدت تلك الخلافات إلى تفكك الأمة الأمريكية .

2 - Garraty, J.A.: Op. Cit., pp. 85 - 86.

١- ألن نفئز: المرجع السابق ، ص ١٤٦ .

#### ج - الرؤساء :

ولقد عمل الرؤساء الأمريكيون وأعضاء الكونجرس بمرور الزمن على ترسيخ نظام حكم جديد على الأرض الأمريكية فالرئيس واشنطن بذل كأول رئيس دوراً أكبر في هذا السبيل حيث كان قائداً له مكانته استطاع أن يجسد في شخصه أمام الشعب الأمريكي فكرة الرحلة فنال ثقة رجال مختلف الأحزاب والجماعات نظراً لما اتصف به من العدل وسعة الأفق والذكاء ، ونظراً لأنه نأى بنفسه في علاقته مع أعضاء الكونجرس وموظفي الدولة عن الحزبية والعصبية محاولاً جهده أن يمثل الفكرة القومية دون غيرها ، وقد بقي في الرئاسة فترتين متتاليتين انتهت عام ١٧٩٦م ، اختار أثناها أربعة وزراء في بدء رئاسته كان منهم وزير الخارجية ووزير المالية ووزير العدل ( المدعى العمومي ) لتلك الوزارات التي أنشئت عام ١٧٩٨م ، واختار مديراً للبريد العمومي لإدارة البريد التي أنشئت عام ١٧٩٤م . وبعد أن زادت بعده أعمال الحكومة زادت الدوائر التي فوضها الكونجرس (١).

كما عمل الكونجرس فى ذلك الوقت على إنشاء نظام قضائى اتحادى فلم يكتفى بإقامة محكمة عليا لها رئيس وخمسة مستشارين – زيد عددهم فيما بعد – بل أقام ثلاث محاكم رئيسية وثلاثة عشر إقليمية قضاتها جميعًا كمديرى الإدارات الاتحادية ، كان يعينهم الرئيس، ثم يقر مجلس الشيوخ هذا التعيين (٢). وأما حكومة كل ولاية فتتمثل فى حاكم ينتخب بالاقتراع العام ومدة حكمه فى نصف الولايات تقريبًا سنتان وفى نصفها الآخر أربع سنين ، وسلطته محددة فى دستور الولاية الذى ينقسم إلى ثلاث سلطات مستقلة تشريعية تشمل مجلسين أحدهما مجلس شيوخ والآخر مجلس نواب ، وسلطة تنفيذية تتمثل فى الحاكم وعدد من الموظفين التنفيذيين ، والسلطة الثالثة هى السلطة القضائية تتمثل فى النائب العام ويعتبر الموظف القضائي الأول للولاية وأعلى محكمة فى الولاية هى المحكمة العليا وأبسط محكمة فى الولاية يرأسها قاضى صلح .

وعندما تولى جون آدمز مقاليد الرئاسة عام ١٧٩٧م بعد اعتزال واشنطن شعر الأمريكيون بصعربة التعامل معه لعناده وعدم تقبل المشورة عما أساء إلى الأمريكيين خاصة بسبب القوانين

١- وزارة الخارجية الأمريكية : المرجع السابق ، ص ٥٧ .

٢ - ألن نفنز: المرجع السابق ، ص ١٥٦ .

الأربعة التى أصدرها بالنسبة لمدة إعطاء الجنسية للمهاجر التى زيدت إلى ١٤ عامًا وترحيل المهاجرين أو حبسهم ومحاسبة كل مواطن يسىء إلى موظفى الحكومة محاسبة شديدة ، وقد عد الأمريكيون هذه القوانين نقضًا خطيراً للحريات الشخصية والمدنية . وكانت النتيجة هزيمة جون آدمز فى انتخابات عام ١٨٠٠م للرئاسة وفاز منافسه صديق الشعب توماس جيفرسون الذى تقلد الرئاسة فى يناير ١٨٠١م.

اتخذ جيفرسون مدينة و واشنطن و عاصمة للولايات المتحدة ، وجاحت إقامته في مقر جديد للرئاسة عرف باسم البيت الأبيض ولفترتين متتاليتين كرس فيها الديوقراطية بالصورة التي طالما نادى بها والتي دفعت ببعض الحاقدين عليه إلى اتهامه بالاشتراكية والفوضوية ، إذ أنه آمل أن يعمل على إقامة حكومة تعمل لصالح الشعب ، ولذلك رأيناه يستمع للآراء أيا كان صاحبها حتى أنه دعا الفيدراليين الذين لم يفوزوا في الانتخابات إلى المشاركة معه في تنظيم الحكومة ووضع السياسة العامة ، ولقد كانت سياسته اللينة حتى مع خصومه هي أساس استقطاب العناصر المنافسة له وتأييده في خطواته (١).

وتوالى الرؤساء الإمساك بزمام الأمور فى البيت الأبيض فكان ماديسون Madison الذى خلف جيفرسون واستمر لفترتين متتاليتين من ١٨٠٩م إلى ١٨١٦م، ثم جاء جيمس منرو خلف جيفرسون واستمر لفترتين متتاليتين انتهت عام ١٨٧٤م، وجاء بعد منرو و جون كوينسى أدمز » John Quincy Adams لفترة رئاسية واحدة من ١٨٧٥م بعد منرو و جون كوينسى أدمز » Andrew Jackson لفترة رئاسية واحدة من ١٨٢٩م إلى ١٨٢٨م، ثم أعقبه و أندرو جاكسون » Andrew Jackson من عسام ١٨٧٩م إلى ١٨٣٨ الذى تلخصت سياسته فى الإيمان بالرجل العادى والإيمان بالمساواة ، والإيمان بتكافؤ الفرص الاقتصادية ، ومقت الاحتكار والامتيازات الخاصة والعراقيل التى تفرضها الرأسمالية على عمليات التصويل . وقد أضفى أنصار و جاكسون » طابعًا جديدًا على الحزب الديموقراطى، بينما اتخذ أنصار أدمز لأنفسهم اسم الجمهوريين الوطنيين .

وبعد جاكسون جاء « فان بورين » Van Buren من الحزب الجمهورى الذى عرف باسم الهويج Whig لفترة رئاسة واحدة من ١٨٤٠م إلى ١٨٤٠ ، وخلفه من نفس الحزب « هنرى هاريسون » Harrison الذى لم تكن له سياسة عامة أو برنامجًا واضحًا والذى كان عمره ٣٦

<sup>1 -</sup> Wiltse, Ch. M.: The New Nation, p. 16.

عامًا عندما دخل البيت الأبيض ، ومن ثم فإن قادة الهريج ستكون لهم اليد العليا في تنبير الأمور (١٠). وجاء بعد هاريسون جيمس بولك James Polk من عام ١٨٤٥م عشلاً للحزب الديرقراطي والذي لم يكن عليه فقط شن حرب ضد المكسيكيين ، بل إن واجبه كزعيم للحزب الديرقراطي يتطلب منه أن يواجه المعركة مع حزب الهريج (٢).

وجاء إلى البيت الأبيض رئيس آخر من حزب الهويج هو زخارى تايلور Taylor إلى البيت الأبيض رئيس آخر من حزب الهويج ( الأحرار ) عام ١٨٤٩م الذى بدا وكأنه لا خطط له (٣) والذى كان آخر رئيس لحزب الهويج ( الأحرار ) والذى توفى فى صيف ١٨٥٠م ليخلفه نائبه ميلاره فيلمور Millard Fillmore ، ثـم « بيرسى » وخلفه جيمس بوكانان الذى خلفه أول رئيس من الحزب الجمهورى الذى ظهر للوجوه مع نهاية العقد السادس من القرن التاسع عشر ، وأعنى به « آبراهام لنكولن Abrahim مع نهاية العقد الساسة مكافحة الرق والذى صار رئيسًا للولايات المتحدة عام ١٨٦١م ، ورغم انتخابه لفترة رئاسة ثانية إلا أنه قتل عى يد أحد المعارضين لسياسة إلغاء الرق فى ٢٤ أبريل ١٨٦٥م.

ولعل أشهر الرؤساء الأمريكيين على مدى المائة عام التالية لولاية «آبراهام لنكولن » كان كليف للنه الرؤساء الأمريكيين على مدى المائة عام ١٨٩٢م وخلفه « وليام ماكنلى » عام Willam Mickinly الذي قتل عام ١٩٠١م بعد إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية ، وخلفه « تيودور روزفلت » Theodor Rosevelt الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة لفترتين رئاسية من ١٩٠١م - ١٩٠٩ ليعقبه الرئس تافت Taft عام ١٩٠٩م.

وكان انتخاب الرئيس « وودرو ويلسون » Woodrew Wilson في نوفمبر عام ١٩١٢م ليصبح رئيسًا للولايات المتحدة في يناير ١٩١٣م لفترتين رئاسيتين بداية لفترة من السلام حيث أند مع اشتعال الحرب العالمية الأولى اتخذ ويلسون موقفًا يقوم على عدم الدخول فيها إلا إذا أرغمت بلاده على خوض غمارها ، وهر صاحب النقاط السلمية الأربعة عشرة والتي أذاعها في يناير ١٩١٨م وتباشير انتصار الحلفاء لاحت ، إلا أن مجلس الشيوخ اتخذ منه

<sup>1 -</sup> Wiltse, Ch. M.: Op. Cit., pp. 174 - 175.

<sup>2 -</sup> Nichols, R.F.: The Stakes of Power, p. 14.

<sup>3 -</sup> Ibid., p. 18.

موقفًا معارضًا لسياسته ، ومن ثم خلفه في الرئاسة كوكس Cox وفرانكلين روزفلت نائبًا للرئيس عام ١٩٢١م.

ومن أشهر الرؤساء الأمريكيين كذلك كل من هربرت هوفر Herbert Hover الذى انتخب للرئاسة وصار رئيسًا للولايات المتحدة عام ١٩٢٩م، وفرانكلين روزفلت الذى صار رئيسًا للولايات المتحدة في يناير ١٩٣٣م وأعيد انتخابه لثلاث فترات رئاسية عام ١٩٣٦م، وعام ١٩٤٤م وعام ١٩٤٤م وتوفى في أبريل عام ١٩٤٤م، والذي عاصر اندلاع الحرب العالمية الثانية وأصدر قرار اشتراك الولايات المتحدة في المعارك الحربية.

وبعد الحرب العالمية الثانية صار « هارى ترومان » Harry Truman رئيسًا للولايات المتحدة نهائيًا من العزلة التى المتحدة عام ١٩٤٥م ، وقد شهدت فترة رئاسته خروج الولايات المتحدة نهائيًا من العزلة التى عاشت فيها لما يزيد عن قرن من الزمان باشتراكها فى هيئة الأمم المتحدة ، وفى إنشاء حلف شمال الأطلنطى ، وفى مشروع مارشال وفى الاعتراف بقيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين العربية ، وقد حكم ترومان من ١٩٤٥ – ١٩٥٢م.

وأعقب « ترومان » في منصب رئاسة الولايات المتحدة الجنرال « دوايت أيزنهاور » عام ١٩٥٣م ، الذي ينتمى لأسرة من أصل ألماني ، حتى أن اسم أيزنهاور بالألمانية تعنى « طارق الحديد » ، وكانت أهم المناصب التي شغلها قبل الرئاسة ، منصب قائد عام قوات الحلفاء في الجبهة الغربية أثناء الحرب العالمية الثانية وبصفة خاصة عام ١٩٤٣م ، وهو الذي أحرز النصر على المحور وله سلم الألمان ، كما شغل بعد الحرب منصب عميد جامعة كولومبيا ، حتى اختاره الحزب الجمهوري مرشحه للرئاسة عام ١٩٥٧م.

وإذا كان أيزنهاور قد اشتهر عهده بموقفه الحازم من العدوان الثلاثى على مصر عام ١٩٥٦م، فقد جاء و جون كنيدى و أول الستينات من القرن العشرين عام ١٩٦١م ليأخذ موقفًا متوازنًا في العلاقات بين الولايات المتحدة وكل من العرب وإسرائيل وإن كان اغتياله عام ١٩٦٣م قد أصاب هذا الموقف حيث جاء بعده الرئيس و ليندون جونسون و عام ١٩٦٤م الذي عاشت الولايات المتحدة في عهده تأخذ بسياسة حافة الحرب في العلاقات الدولية . وفي عهده حدث العدوان الإسرائيلي على الأقطار العربية عام ١٩٦٧م . ومن قبله دخلت الولايات المتحدة في عام ١٩٦٥م في معارك حربية مع فيتنام الشمالية .

وبعد جونسون تولى رئاسة الولايات المتحدة ريتشارد نيكسون Richard Nickson أول السبعينات من القرن العشرين ، وفي عهده حدثت حرب رمضان / أكتوبر ١٩٧٣م ، وبدأت سياسة تحسين العلاقات مع العرب ، وسار على نفس السياسة كل من الرئيس الأمريكي فورد Ford الذي خلف الرئيس نيكسون الذي أصاحت به فضيحة ووترجيت المشهورة (١١) ، ثـــم الرئيس رقم ٣٩ جيمي كارتر Carter الذي ينتمي إلى أسرة من أصل أيرلندي ، وتم انتخابه عن الحزب الديوقراطي في انتخابات عام ١٩٧٦م ، وفي هذه الانتخابات انحازت الولايات الجنوبية التي ينتمي إليها كارتر – إذ أنه من ولاية جورجيا – لأول مرة إلى جانب الحزب الديوقراطي .

وتولى بعد كارتر الرئيس رونالد ريجان R. Rigan رئاسة الولايات المتحدة لمدة فترتين G. Bush ( متتاليتين ( ١٩٨١ – ١٩٨٩م) ، ثم تولى الرئاسة الرئيس چورج بوش (الأب ) ١٩٨٩ من الحزب الجمهورى ثم جاء إلى البيت الأبيض لفترة رئاسية واحدة ( ١٩٨٩ – ١٩٩٩م) من الحزب الميمورى ثم جاء إلى البيت الأبيض الرئيس بيل كلنتون ألى البين P. Clinton من الحزب الميموراطي لفترتين متتاليتين (٩٩٣ – ١٩٩٣ من ١٨٠٠م) ، وبعد كلنتون نجح عن الحزب الجمهوري الرئيس چورج بوش ( الإبن ) ورسم الحالي حيث بدأ الحكم في يناير ٢٠٠١م ، وجرت عام ٢٠٠٤م انتخابات الرئاسة بين الرئيس الحالي بوش من الحزب الميموري وبين منافسه چون كيري G. Kiri من الحزب الميموراطي ، حيث فاز جورج بوش (الإبن) بالرئاسة لفترة ثانية .

# ثالثًا : غو الولايات المتحنة العمراني والتوسع الإقليمي : مقدمة :

لم يكن حصول الثلاث عشرة مستعمرة الإنجليزية على استقلالها هو خاقة المطاف بالنسبة لمستقبل هذه الدولة المستقلة الجديدة ، إذ قركزت الولايات المتحدة المستقلة في شرق أمريكا الشمالية بينما وسط القارة وغربها بعيداً عن متناولها بل في أيدى قرى أخرى مع وجود قبائل الهنود الحمر الذين كانوا يتجهون غربًا أمام ضغط الولايات المتحدة العمراني باتجاه الغرب ،

١ - تتعلق فضيحة ووترجيت بقضية استغلال نيكسون لسلطته في سير عملية انتخابات الرئاسة التي غيح هو فيها ، وعندما أثارت إحدى الصحف القضية تعرض للضغط وصار عليه أن يختار بين الاستقالة أو تقديمه للمحاكمة ، فاختار الاستقالة .

ولا شك أن النمو العمرانى فى الداخل أى البناء الاقتصادى والسياسى والاجتماعى المتكامل وتفوق الولايات المتحدة فى عدد السكان والموارد هو الذى جعلها تشعر بذاتيتها وبالتفوق على المجتمع الأوروبي المتصارع.

ولقد ساعد النشاط الزراعى والصناعى الهاثل للأمريكيين على تغير نظرة الأمريكيين نحو مستقبلهم فاعتبر نشاط الفرد من أجل الكسب وتكوين رأس المال حقّا طبيعيًا يجب ألا يتدخل فيه أحد حتى ولو كانت الدولة لصالح المجتمع ، وهذه هى فلسفة الرأسمالية الأمريكية. ومن ثم انطلقت الفكرة القومية الأمريكية من الاقتناع بأن النظام السياسى الأمريكي بل وحتى الحياة العادية اليومية للفرد هى أفضل منها فى أى مكان آخر فى العالم. بل وتشبثت الولايات المتحدة بحقها فى أن تنمو فى مجالها الطبيعى ، وهذا المجال هو الواقع بين المحيطين ، وكان يبرر لها هذا المبدأ خلو المنطقة من الشعوب المتمدينة ، وعندما اكتمل عمران هذه المنطقة تطور الأمر بطبيعة الأشياء إلى التطلع للسيطرة على الأقطار المجاورة فى العالم الجديد (١).

وأما عوامل النمو العمرانى الأمريكى فترجع فى المقام الأول إلى ازدياد الهجرة إلى الولايات المتحدة سواء من أوروبا الغربية أو أوروبا الشرقية والجنوبية إلى جانب مهاجرين من الشعوب الآسيوية والأفريقية وهى شعوب أقل مستوى من حيث الوعى السياسى والتطور الاجتماعى فكان على المستولين في الولايات المتحدة مواجهة هذه المشكلة بالاهتمام بالتربية في ظل الثقافة الأمريكية للجيل الجديد ، وإيقاف آثار الهجرة الضارة بدفع المهاجرين الجدد إلى الغرب ، والاهتمام بالمواليد على الأرض الأمريكية .

كما كان من عرامل النمر العمراني الأمريكي ما اتبعته الحكومة الأمريكية منذ عهد الرئيس و جيمس منرو » من سياسة عرفت و بسياسة العزلة » أو و أمريكا للأمريكيين » تلك السياسة التي أتاحت للولايات المتحدة التفرغ للبناء الداخلي دون الدخول في مشكلات العالم القديم ، كما كان من بين العوامل كذلك توافد أعداد كبيرة من الرقيق الأفريقي خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بصفة خاصة واستخدام هذا الرقيق في الإنتاج الزراعي والصناعي .. ونتيجة لتلك العوامل ازداد عدد الولايات من ١٣ ولاية عند إعلان الاستقلال إلى ٣٤ ولاية عند حدوث الحرب الأهلية الأمريكية عام ١٨٦١م.

١ - د. صلاح العقاد : المرجع السابق ، ص ١١٠ - ١١١ .

وأثناء عملية النمو العمرانى الأمريكى شهدت الولايات المتحدة ثورة صناعية ورأسمالية كبرى وثورة سياسية وفكرية كبرى إلى جانب الثورة التى قثلت فى استعمار مناطق الحدود الغربية وترتبط بها . وكانت الحياة الأمريكية تتعرض لتغيرات رأسية وأفقية فى ان واحد ، وكانت دينامية كل جانب من التغيير تغذى دينامية الآخر وتتغذى عليه ، فمن ناحية واصل الأمريكيون مصارعة البيئة الطبيعية مباشرة ، ومن ناحية أخرى ابتدعوا آلات أكسبتهم شعوراً بالفرحة ينبعث من سيطرتهم الآلية على الطبيعة (١).

# أ - البناء الداخلي :

وجاء البناء الذاتى للولايات المتحدة معتمداً على الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية وتوفير طرق ووسائل للاتصال سريعة وكافية في البر والبحر إلى جانب تأسيس أسس ثقافية أمريكية تشتمل على نهضة تعليمية ونهضة فنية ، بالإضافة إلى برامج إصلاح اجتماعي وسياسي تشمل الحياة الأمريكية . بينما جاء الاتساع العمراني عي حساب الهنود الحمر والاصطدام مع فرنسا وأسبانيا والمكسيك .

وبالنسبة للزراعة كعامل في البناء الأمريكي فقد تركز الاهتمام بها في الولايات الجنوبية بصفة خاصة حتى شهد الربع الثاني من القرن التاسع عشر توسعًا في زراعة القطن ، إلى جانب الطباق الذي كانت ولاية فرجينيا أكثر الولايات إنتاجًا لد ، بينا أخذ التوسع في زراعة القمح بصورة جعلته يصل في الولايات الجنوبية عام ١٨٥٠م إلى ما يوازى ٦٠٪ من إنتاج جميع الولايات الجنوبية أكثر مناسبة لهذه الأمريكية (٢). ولعلنا لا ننسي أن مناخ الولايات الجنوبية أكثر مناسبة لهذه الأصناف الزراعية ومن ثم صار استخدام الرقيق في الولايات الجنوبية لفلاحة الأرض أكثر من استخدامهم في الولايات الشمالية .

وأما بالنسبة للصناعة فرغم تركزها أساسًا في الولايات الشمالية ، فقد شهدت الولايات الجنوبية نشاطًا صناعيًا اعتمد على وجود بعض المواد الخام القابلة للتصنيع مثل الحديد والفحم في « فرجينيا » و « كنتكي Kentucky » وتنيسي Tennesse » إلى جانب وجود القطن والطباق عما أتاح للمصانع أن تقام اعتمادًا على هذه المواد الخام سواء كانت مواد خام

2 - Garraty, J.A.: Op. Cit., pp. 187 - 188.

١ - ماكس ليرتر: أمريكا كحضارة ، جـ١ ، ص ١٤ .

طبيعية من باطن الأرض أو مواد زراعية قابلة للتصنيع . ولكن التغيير الواضع فى الولايات الشمالية قبل الحرب الأهلية إغا يرجع إلى التوسع السريع فى الصناعة هناك ، حيث اعتمدت الصناعة المزدهرة فى الشمال على استخدام التكنولوجيا الحديثة والميكنة الجديدة . وفى عام - ١٨٥٠م بدأت الولايات المتحدة تنتج سلعًا لا منافسة لها وأصبح الطريق أمامها لكى يكون عندها إنتاج فائض (١). ولعلنا ندرك ما تؤديه الصناعة الحديثة والسريعة من تغييرات اقتصادية واجتماعية وسياسية على المجتمع تعطيه شكلاً أكثر تحضراً عن مجتمع الزراعة .

وكانت التجارة الخارجية قد بدأت تأخذ دورها في البناء الاقتصادي الأمريكي عند منتصف القرن التاسع عشر وإن كانت صادرات الولايات المتحدة كانت من المواد الخام في المقام الأول بينما كانت وارداتها من السلع المصنعة. ونتيجة لزيادة الحركة التجارية نشطت عملية بناء السفن في المواني الكبرى حتى بلغت عام ١٨٥٠م سعة حمولتها ثلاثة أضعاف ما كانت عليم قبل ثلاثين عامًا أي ١٨٥٠م (٢). وقد أخذت هذه السفن البخارية تعبر المحيط الأطلنطي مكونة خطوطًا ملاحية تجارية مع العالم القديم ، وإذا كانت السفن وسيلة نقل المتاجر والركاب عبر البحار فإن إنشاء شبكة من الطرق والسكك الحديدية والقنوات المائية كانت وسائل نقل المتاجر والركاب داخل الولايات المتحدة ذاتها ، وقد ساهمت السكك الحديدية في ربط أنحاء الولايات المتحدة مع بعضها ، كما ساهمت في اتساع الولايات العمراني .

وكان بناء الإنسان الأمريكي موضع اهتمام حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الأول إيانًا منها بأن هذا الإنسان هو صانع البناء والتقدم وعليه تتوقف كل مشروعات الإصلاح والنهضة في البلاد ، وإذا كانت الحرية المنظمة قد ضمنها الدستور للإنسان الأمريكي فإن على وسائل الثقافة من تعليم وفنون وغير ذلك مسئولية كبرى في بناء الإنسان الأمريكي بالصورة التي تتيع له فرص الخلق والإبداع في مجتمع يحتاج إلى جهد مخلص من كل مواطن أمريكي .

كان للصحف والمجلات ودور النشر دورها في نشر الثقافة بين أبناء الشعب الأمريكي فقد بدأت الصحف اليومية تظهر منذ عام ١٨٣٣م ، كما ساهمت دور النشر في ترويج القصص الأدبية لمخاطبة عواطف الأمريكيين ، وأما الحركة التعليمية فقد بدأت تباعًا في الولايات

<sup>1 -</sup> Garraty: Ibid., p. 192.

<sup>2 -</sup> Ibid., p. 196.

حتى تأسست مدارس ابتدائية في كل الولايات في عام ١٨٥٠م وفي أواخر الخمسينات من هذا القرن ظهرت مدارس ثانوية حرة في بعض الولايات ، ورغم وجود قوى مختلفة معارضة لإتاحة فرص التعليم العام أمام جميع الأطفال فقد نشطت حركة المدارس الخاصة سواء للأطفال أو للكبار . كما ظهرت حركة فنية ذات طابع وطنى سواء في النواحي الزخرفية أو التشكيلية أو المعمارية ارتبطت بالتوسع في الفرص التعليمية .

كما شهدت الولايات المتحدة اعتباراً من استقلالها عصراً من الإصلاح اعتمد على الاعتقاد بالتقدم عند الأمريكيين الذين اعتقدوا بأنه لا شيء مستحيلاً ، وكان لذلك تأثيره الاجتماعي ، ومن ثم بدأ أصحاب الأفكار الإصلاحية يضعون نظرياتهم في خدمة مجتمعهم ، وكان أكثرهم تأثيراً عدداً كبيراً من أصحاب النظرية الفردية ، وبعض العاطفيين ، وبعض المتعصبين ، وجميعهم يعملون لتحقيق أهداف محددة عملية (١).

# ب - الترسع الإقليمي :

استقر المهاجرون الأول إلى أمريكا الشمالية في الساحل الشرقي الذي تخترقه أنهار متسعة هي نهر « سنت لورنس » Lawrence ونهر « كنكتكت Connecticut ونهر Rocky و يوتوماك Pee Dee و « روكي » James و « روكي » Potomac ونهر سافانا Savannah وكل هذه الأنهار تسمح للإنسان بأن يتغلغل بسهولة مسافات بعيدة في الجهات الداخلية ، كما تسمح له بأن يحصل على نقطة ارتكاز تبدأ منها حركات التوسع ون صعوبة شديدة .

وعندما زحف المستوطنون غربًا وعبروا الجبال كان هناك أمامهم سهل كبير هو ما عرف بحوض نهر المسيسبى Mississippi ، وساعد استواء هذا السهل الذى يشغل حوالى نصف مساحة الولايات المتحدة وأكثر من نصف أراضيها المزروعة على قيام مواصلات سهلة خصوصًا لكثرة ما يخترقه في الشرق وفي الغرب من أنهار صالحة للملاحة ، مثل أنهار و وسكونسن » Wisconsin و و أيوا » Dhio و و كمبرلند » Cumberland و و أركنساس » Arkansas ، و و و ميسوري » Red التي قتد شمالاً وحنوبًا (۱).

1 - Ibid, p. 214.

١ - ألن نفنز : المرجع السابق ، ص ٦ .

### ٨ - الهنود الحمر:

وإذا كان المستوطنون قد استقروا في شرقى أمريكا الشمالية ، فإن توسعهم غربًا قد اصطدم بسهول مرتفعة ذات مناخ جاف تنتهى في الغرب بجبال و روكى » Rocky ، عما أخر الاتجاه غربًا لمدة طويلة . ومع ذلك ، فقد زحف عدد كبير من المفامرين باتجاه الغرب نحر الجبال المطلة على المحيط الهادى سعيًا وراء الذهب وبعض المعادن الأخرى قبل الاستيلاء على سهول الغرب الكبيرة من الهنود الحمر بعشرات الستين ، ولم ينته القرن التاسع عشر حتى كانت تلك السهول قد استولى عليها المستوطنون الأمريكيون وانتشر فيها رعاة الماشية وزاد السكان بدرجة كبيرة نتيجة مد خطوط السكك الحديدية ، وزادت المزارع التي تعتمد على الري من الأنهار .

وكان ترسع الولايات المتحلة غربًا على حساب الهنود الحمر الذين كانوا من الضعف بحيث لم يكونوا عقبة قوية في سبيل هذا التوسع . وبالرغم ضراوة الهنود إذا استثيروا ، كانوا أشبه بالرذاذ أمام الموجات الكبيرة من الهجرة وأمام التحرك القوى في اتجاه الشمال والغرب ، وكانوا عاجزين أمام نيران البنادق والمشروبات الروحية وغيرها من أسلحة الحضارة ، وأمام ما جاء به الأوروبيون من نظم حيازة الأرض ، وأمام المضاربين والتجار وصائفي المعاهدات ، وأمام القوة والخديعة أصبح الهنود الحمر فريسة حرب قاسية لم يستطع أي مؤرخ أمريكي أن يروى قصتها بشعور من الفخر (١).

ولم يكن عدد الهنود الحمر إلى الشرق من نهر المسيسييي أوائل القرن السابع عشر يتجاوز ٢٠٠ ألف نسمة ، وكان عددهم في أمريكا الشمالية فيما يعرف الآن بالولايات المتحدة آنذاك حوالي نصف مليون نسمة سلاحهم القوس والسهم وفأس الحرب ، ولم يستطيعوا مقدرة على إخضاع الطبيعة باستغلال مواردها ، بل كانوا يعيشون على صيد البر والبحر ، وكانت مواردهم غير ثابتة . وإن كانوا يتصفون بالشجاعة بصورة مذهلة ، فلا يتراجع المقاتل منهم عن أن يواجد رصاص البنادق ، وطلقات المدافع بصدره العارى ورمحد القصير .

لقد عاش الهنود الحمر لقرون طويلة وليس لديهم مطية يركبونها وتساعدهم على الصيد وعلى الترحال ، ولكنهم - وعن طريق تبادل السلع - سارعوا إلى شراء الخيل من البرتغاليين،

١ - ماكس ليرنر: المرجع السابق ، ص ٢٥ .

ثم ما لبث الهنود الحمر أن أحسنوا تربية الخيول وتوليدها ، وكانت لهم أغانيهم ورقصاتهم وشعرهم وأساطيرهم كما كانت لهم قيمهم الأخلاقية . ويرون أن الأرض مثل الماء والهواء ملك للجميع ينتقلون بين ربوعها ، كما يريدون ويصطادون في أنحا ها كما يشامون .

بدأ الصدام بين الولايات المتحدة وبين الهنود الحمر منذ الاستقلال حتى بعد انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية لفترة غير قصيرة . فعندما ثار جماعة من شباب القبائل الهندية على زعمائهم الذين عقدوا اتفاقيات مع حكومة الولايات المتحدة وهم واقعون تحت تأثير الخمر وذلك أثناء حكم الرئيس الأمريكي الأول جورج واشنطن ( ۱۷۸۹ – ۱۷۹۷م) ، وأخذ هؤلاء الشباب ينقضون الاتفاقيات ويغيرون على الأراضي التي نصت تلك الاتفاقيات على أنها من نصيب المهاجرين دون غيرهم ، كلف الرئيس الأمريكي جنوده عام ۱۷۹۰م بتأديب الهنود .

توالت حملات القوات الأمريكية ضد الهنود الحمر دون أن تستطيع هذه الحملات إحراز انتصارات حاسمة حتى عام ١٧٩٤م عندما عقد زعماء الهنود اتفاقية مع حكومة الولايات المتحدة تنازلوا بموجها عن منطقة شاسعة من الأراضى التى كان مسموحًا لهم من قبل بالعيش والصيد عليها ، وكان ذلك التنازل في مقابل عشرين ألف دولار بالإضافة إلى كمية من الهدايا ، من بينها عدد من البطاطين والبنادق والبارود والفؤوس والزجاج الملون والمرايا ، بالإضافة إلى عدد لا بأس به من صناديق الخمر .

وخلال فترة رئاسة الرئيس الأمريكي الخامس جيمس منرو ( ١٨١٧ - ١٨٧٥م) ظهر مشروع يهدف إلى إزاحة بعض قبائل الهنود الحمر التي تقيم إلى الشرق من نهر المسيسيبي والبالغ عددها حوالي ٨٠ ألف نسمة إلى الغرب عبر النهر الكبير ، وهنا يستلزم إقناع هؤلاء الهنود بالتنازل عن حقوقهم التي حصلوا عليها عرجب اتفاقيات سابقة ، وإقناع الهنود المتيمين غرب النهر بأن يفسحوا مكانًا للهنود القادمين من الشرق .

ولكن الهنود الذين تعودوا على عدم الرضوخ أبداً لأية سيطرة غير سيادتهم أنفسهم أو لأية شروط تعارض استقلالهم صاروا هدفًا للقوات الأمريكية الضاغطة (١)، ومن شم قمت عملية التهجير هذه بالقوة وبإعطاء زعماء الهنود بعض البطاطين وصناديق الويسكى وبعض الأمرال مقابل التنازل عن أرضهم ، وقد هاجم الجوع والمرض هؤلاء الهنود حيث قضى كثير

<sup>1 -</sup> Wiltise, Ch. M.: Op .Cit., p. 77.

منهم نحبهم ولم يصل إلى الأرض التي اختيرت لهم سوى أعداد قليلة واجهت مجاعة بسبب فوات موعد الزراعة .

وفي عام ١٨٦٤م وبينما الحرب الأهلية الأمريكية مشتعلة مع الولايات الجنوبية طلبت الحكومة الأمريكية من الهنود النازلين في غرب المسيسيييي التخلي عن أراضيهم التي حصلوا على موافقة سابقة من الحكومة الأمريكية بحيازتهم لها ، ولما رفض الهنود التخلي عن تلك الأرض هاجمت المليشيا الأهلية الهنود وأوقعت بهم مذبحة كبرى في « ساند كريك» .

ولا يخلو تاريخ الهنود الحمر من بطولات أمام الضغط الأمريكى ، فيذكر التاريخ قصة ذلك الزعيم الهندى الذى عرف باسم و الثور الصامد » الذى أراد الانتقام لما حدث لبنى جلاته فجمع حوله كثيراً من الهنود بهدف العودة إلى الأرض المغتصبة فى الشرق من نهر المسيسيبى ، وبالفعل عبر بهم النهر وأحرز انتصاراً ساحقًا على أول قوة أمريكية تواجهه ، ولكنه ما لبث أن لقى الهزائم على يد القوات الأمريكية حتى وقع أسيراً فى أيدى الأمريكيين الذين قيدوه بالسلاسل وطافوا به شوارع المدن .

ومنذ ذلك الحين انتهى الهنود الحمر كقوة تقف أمام التوسع الأمريكى ، وصاروا عبارة عن شراذم قليلة يدمنون الخمر وعدون أيديهم إلى الناس بالسؤال أو يعرضون على الزوار والسياح كما تعرض الآثار في المتاحف ، أو يستخدمون في المشاهد التمثيلية بالسينما الأمريكية كمصورة للتخلف والوحشية في مواجهة التقدم الأمريكي والمدنية المزدهرة على أيدى الأمريكيين، ولكن الهنود خلفوا أثرهم على الأمريكيين ، وهو أثر يتجاوز المحاصيل التي قدموها لأمريكا والأسماء العجيبة للأماكن ، وتراث فنون الغابة وصناعة الخشب عا أصبح الكثير منه جزءً من تربية الأولاد الأمريكيين . إن الأثر الحقيقي هو تلك الصورة التي خلفها الهندي عن نفسه (١).

### ٢ - المتعمرات الفرنسية :

ولم يكن التوسع الإقليمي الأمريكي ليواجه الهنود الحمر فقط ، إذ كانت المستعمرات الفرنسية والأسبانية إلى جانب المكسيك عوائق في وجه هذا التوسع الأمريكي . فبالنسبة للمستعمرات الفرنسية فكانت أكبرها مساحة في أمريكا الشمالية مستعمرة « لويزبانا »

١ - ماكس ليرنر: المرجع السابق ، ص ٢٧ .

التى قتد من نهر المسيسيبى حتى جبال روكى فى شكل هلال ينع امتداد الولايات المتحدة غربًا ، ومنذ عام ١٧٦٣م تنازلت عنها فرنسا لأسبانيا ، إلا أن نابليون بونابرت القنصل الأول الفرنسى أرغم أسبانيا على إعادة لويزيانا إلى فرنسا ثانية ، وكان ذلك مصدر خطر على التوسع الأمريكي إذ أن فرنسا القوية كجارة للولايات المتحدة غير أسبانيا الأقل قوة ، ومن هنا فكر الرئيس « جيرفرسون » في الحصول على إقليم لويزيانا المتسع .

عندما استعاد الفرنسيون إقليم لويزيانا من أسبانيا مارسوا ضغطًا على الشعب الأمريكى بنقض حقوقه في استخدام نهر المسيسيبي ومينا « نيو أورليانز » الذي لا غنى عنه في تصدير المحصولات الزراعية التي تزرع في وادى نهر « المسيسيبي » ووادى نهر « أوهايو ». وكان نابليون يحلم بتكوين إمبراطورية فرنسية في العالم الجديد . وقد أثار هذا الموقف الفرنسي الأمريكيين في عاصمتهم الجديدة واشنطن ، ومن ثم ربط « جيرفرسون » بين رغبته في التفاوض مع نابليون لشراء بعض أراضي « ليويزيانا » خاصة إقليم غرب « فلوريدا » و نيو أورليانز » ، وبين التلويح بتحالف إنجليزي أمريكي ضد فرنسا يبدأ العمل بهاجمة « لويزيانا » عند انتهاء مفعول صلح « أميان » الهش بين انجلترا وفرنسا والذي عقد عام (١٥٠٠).

وعندما تعرض نابليون لإحباط في مشروعه بإنشاء إمبراطورية فرنسية في العالم الجديد بثورة المستعمرات الفرنسية في جزر الهند الغربية وبدأت غيوم الحرب في أوروبا ضد فرنسا فقد عرض على المفاوضين الأمريكين الذين وصلوا إلى باريس للتفاوض حول شراء « نيو أورليانز » وغرب « فلوريدا » شراء كل إقليم لويزيانا ، وبالفعل قت الصفقة التي دفعت فيها الولايات المتحدة ١٥ مليون دولار .

ويشراء لويزيانا تضاعفت مساحة الولايات المتحدة ، ومن هذه البلاد الجديدة خلقت أمريكا تلك الولايات الزراعية الغنية مثل « مينيسوتا » و « ميسورى » و « أيوا » و « كنساس » و « مونتانا » و « الدوكاتاس» و « لويزيانا » نفسها (٢). وأبعدت أسبانيا إلى الصحراء والجبال في الغرب ، وأصبح المسيسيني نهراً أمريكياً على كلا جانبيه ومن منبعه إلى مصبه ،

<sup>1 -</sup> Brock, W.R.: The Character of American History, p. 99.

٧ - فرانكلين آشر: موجز تاريخ الولايات المتحدة ، ص ٨٣ .

وسجلت فرنسا بنفسها وعلى نفسها انتهاء مشروعاتها الاستعمارية بأمريكا الشمالية (۱). وقد تم إنزال العلم الفرنسى عن ساريته فى عاصمة لويزيانا وهى نيو أورليانز فى خريف ١٨٠٣م، وبذلك كسبت الولايات المتحدة منطقة من السهول الخصية، لم تلبث أن غدت فى ظرف ثمانين عامًا من أعظم مناطق الحبوب فى العالم، وامتلكت أيضًا ناصية الإشراف على المجموعة النهرية الوسطى جميعها بالقارة (٢)، ومن ثم تدفق المهاجرون الأمريكيون إلى تلك الأراضى الأمريكية الجديدة.

# ٣ - المستعمرات الأسهانية :

أما المستعمرات الأسبانية بأمريكا الشمالية ، فقد تطلعت إلى امتلاكها الولايات المتحدة الأمريكية منتهزة فرصة الثورة بين المستوطنين في هذه المستعمرات ضد الحكم الأسباني ، وكانت شبه جزيرة و فلوريدا » Florida أول هذه المستعمرات الأسبانية التي حصلت عليها الولايات المتحدة ، وجاحت خطوة الحكومة الأمريكية استجابة لمزارعي و جورجيا » ومستوطني منطقة المسيسييي الذين رأوا في امتلاك فلوريدا حماية لهم من هنود والسيمنول» وحساسات Seminole الذين لا يقبلون الخضوع التام لأية سلطة خارجية عا جعل أسبانيا عاجزة عن حراسة عملكاتها في فلوريدا (٣)، ومن ثم فعندما أرسل الرئيس الأمريكي و جيمس منور » قائده و أندرو جاكسون » إلى حدود و فلوريدا » لتأديب هنود و السيمنول » الذين كانوا كثيراً ما يغيرون على مواطني الولايات المتحدة ، نجح جاكسون في اجتياح فلوريدا عام كثيراً ما يغيرون على مواطني الولايات المتحدة ، نجح جاكسون المنين دولار لم تأخذها الحكومة الأسبانية بل حصل عليها الأمريكيون الذين لديهم ادعا ات ومطالب عند الحكومة الأسبانية ، وتم التوقيع على الاتفاق بين الحكومة بن الأمريكية والأسبانية عام المحرمة الأسبانية ، وتم التوقيع على الاتفاق بين الحكومتين الأمريكية والأسبانية عام المحرمة الأسبانية ، وتم التوقيع على الاتفاق بين الحكومتين الأمريكية والأسبانية عام المحرمة الأسبانية ، وتم التوقيع على الاتفاق بين الحكومتين الأمريكية والأسبانية عام

<sup>1 -</sup> Brock, W.R.: Op. Cit., p. 99.

٧ - ألن نفتز: المرجع السابق، ص ١٧٦.

<sup>3 -</sup> Wiltse, Ch. M.: Op. Cit., p. 77.

٤ - فرانكلين أشر: المرجع السابق ، ص ٨٨.

<sup>5 -</sup> Garraty, J.A.: Op .Cit., p. 121.

وتطلعت الولايات المتحدة كذلك إلى بقية المستعمرات الأسبانية في البحر الكاريبي والمحيط الهادي وأعنى إلى كوبا وجزر الفلبين ، فقد كانت « كوبا » تمثل مركز الإمبراطورية الأسبانية في أمريكا ، ونظراً لموقعها الجغرافي المواجه لشبه جزيرة « فلوريدا » والتي لا تبعد عن شبه الجزيرة بأكثر من ٩٥ ميلا ، ونظراً لأنها أكبر وأغنى جزيرة في الهند الغربية حيث يتوفر بها مزارع قصب السكر الواسعة عما يوفر إحدى المواد الغذائية التي تستوردها الولايات المتحدة .. نظراً لكل ذلك جاء التفكير الأمريكي داعيًا إلى إنهاء السيطرة الأسبانية .

انتهزت حكومة الولايات المتحدة فرصة ثورة الرقيق في جزيرة « كوبا » ضد الحكم الأسباني المتسم بالقسوة الشديدة ، وعرضت على أسبانيا عام ١٨٤٨م أن تشترى الجزيرة منها ولكن أسبانيا رفضت ، ومع ذلك لم تحاول الولايات المتحدة شن حرب ضد أسبانيا والاستيلاء على « كوبا » بسبب الموقف الإنجليزي الفرنسي المؤيد لأسبانيا من جهة ، والموقف الداخلي بين ولايات الشمال وولايات الجنوب من جهة أخرى ، ومن ثم الجبهت الولايات المتحدة إلى المجال الاقتصادي في « كوبا » حتى بلغ حجم تجارة « كوبا » مع الولايات المتحدة في عام ١٨٩٣م مائة مليون دولار ، وبلغت الاستثمارات الأمريكية في « كوبا » أكثر من - ٥ مليون دولار في نفس العام .

وعندما بدأت عام ۱۸۹٤م سلسلة من الثورات المسلحة في و كربا » ضد الحكم الأسباني واستمرت حوالي أربع سنوات في شكل حرب أهلية (١)، شاركت الولايات المتحدة في هذه العمليات الحربية في يوليو ١٨٩٨م بشن حرب ضد أسبانيا بدعوى حماية مصالح الرأسمالية الأمريكية من ناحية والثأر بسبب انفجار بارجة حربية أمريكية المسماة و مين » Main فسي خليج و هافانا » من ناحية أخرى .

انتهت الحرب بين الولايات المتحدة وأسبانيا بسرعة كبيرة نظراً للهزائم المتلاحقة التي لحقت بالقوات الأسبانية عا جعل الحكومة في « مدريد » تقبل في المعاهدة التي قت بين الطرفين في بالقوات الأسبانية عا جعل الحكومة في « كوبا » تحت حماية الأمريكيين ، كما تنازلت أسبانيا للولايات المتحدة عن كل من « بورتريكو » وجزر « الفلبين » و « جوام» في المحيط الهادى مقابل مبلغ عشرين مليون دولار ، وبالإضافة إلى ذلك ألحقت الولايات المتحدة جزر

<sup>1 -</sup> Rappaport, A.: Issues in American Diplomacy, vol. 11, p. 39.

وهاواي و بها ، والتي كان المشرون والتجار الأمريكيون قد استعمروها منذ سنوات خلت، وجعلوها إقليمًا تابعًا للولايات المتحدة عام ١٩٠٠م (١١).

أما « كوبا » فقد ظلت منذ عام ١٩٠١م تحت الحماية الأمريكية المقنعة أحيانًا والسافرة أحيانًا أخرى حتى عام ١٩٣٤م عندما تبنى الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت ما عرف بسياسة حسن الجوار » حيث توقف التدخل الأمريكي في شئون كوبا الداخلية بعد عهد من الصراع بين الكوبيين الذين ينتمون في غالبهم إلى الأصل الأسباني وبين الأمريكيين المنتمين للجنس الأنجلوسكسوني .

أما « القليين » والتي سميت بهذا الاسم نسبة إلى الملك الأسباني فيليب الثانى الذي ضم المستعمرات البرتغالية إلى العرش الأسباني عندما ضم البرتغال نفسها إلى ذلك العرش في عام ١٥٨٠م ، وكانت جزر القلبين من بين المستعمرات البرتغالية منذ نزل بها « ماجلان » في أول العشرينات من القرن السادس عشر . وعندما صارت جزر القلبين منذ عام ١٨٩٨م جزءا من الممتلكات الأمريكية بعد غزو الأسطول الأمريكي لهذه الجزر وتدمير الأسطول الأسباني هناك واستسلام القلبينيين للحكام الجدد ، تمسكت بها الولايات المتحدة نظراً لأنها كانت أضخم الممتلكات الأمريكية فيما وراء البحار وفي سبيل هذا التمسك الأمريكي فقد قضت القوات الأمريكية بشدة على ثورات أهل القلبين ضد الحكم الأمريكي التي بدأت عام ١٩٠٠م واستمرت عدة سنوات قبل أن تخمد نهائياً .

وبوجود الولايات المتحدة في و الفليين » فقد انغمست فيما عرف بالمشكلة الصينية منذ عام ١٩٠٠م، حيث حاولت عدة دول أوروبية على رأسها انجلترا وفرنسا اقتسام مناطق النفوذ في الصين من أجل الاستغلال الاقتصادي لصالح المواطنين الأوروبيين ، وأمام ثورة سكان الصين ضد الاستغلال الأوروبي فقد نجحت الولايات المتحدة في تطبيق ما عرف و بسياسة الباب المفتوح » في الصين والتي تقوم على احترام الدول الأوروبية لوحدة الصين الإقليمية ووقف عملية التجزئة وفرض النفوذ ، مقابل سماح الصين لنشاط الدول الاوروبية جميعًا (الاقتصادي ) بأن عارس بحرية وعلى قدم المساواة .

١ - فرانكلين أشير: المرجم السابق ، ص ١٤١.

# ٤ - تكساس وكاليفورنيا:

وأخيراً جاء التوسع الأمريكي صوب خليج المكسيك ونحو المحيط الهادي ، وباتجاه أمريكا الوسطى ، وكانت أنظار ساسة الولايات المتحدة تتجه بنوع خاص نحو تكساس وكاليفورنيا وأمريكا الوسطى ، وهي بهذا الاتجاه فإغا سوف تواجه الدول الأمريكية حديثة الاستقلال عن أسبانيا مثل المكسيك وكولومبيا . وجاء التوسع الأمريكي في هذا الاتجاه أبعد من حدود صفقة لويزيانا وتلازمت في الزمن مع الاعتراف باستقلال أمريكا اللاتينية ومع التحركات الأوروبية للتدخل في « همسفير الغربية Western Hemisphere أي نصف الكرة الأرضية الغربي وجاء التوسع الأمريكي في الوقت الذي تأخذ فيه الولايات المتحدة سياسة العزلة نحو أوروبا والتوسع في قارة أمريكا الشمالية وفي قارة أمريكا الجنوبية (١).

أما تكساس فكانت قد دخلت ضمن دولة المكسيك المستقلة عام ١٨٢٣م، واعترفت الولايات المتحدة بذلك بعد خمس سنوات، ومساحة تكساس قاثل مساحة ألمانيا ومع ذلك لا يقطنها إلا قلة من أصحاب مزارع تربية الخيل والصيادين ومنذ عهد بعيد اجتذبت إليها كثيراً من الأمريكيين وبعض البريطانيين، فقام بها منذ عام ١٨٢١م أول موطن إنجليزي أمريكي، أما أهم ما كان يغرى بها الناس من أهل الولايات الجنوبية فيسر حصولهم على الأراضي بها بلا مقابل (٢).

أدى تزايد عدد المهاجرين الأمريكيين إلى و تكساس » كما أدى سوء الحكم الذى فرضته حكومة المكسيك على سكان تكساس إلى ثورة قاموا بها عام ١٨٣٥م نجحت فى الظفر بالاستقلال عن المكسيك وإعلان الجمهورية ، ثم تقدمت الجمهورية الجديدة عن طريق المجلس الوطنى بها إلى الرئيس الأمريكي بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأمريكي عام ١٨٣٦م إلا أن الحكومة الأمريكية ترددت فى قبول عرض تكساس لأنها أباحت استخدام الرقيق فى أراضيها ، ولأن ولايات الشمال الأمريكي تعارض ضم إقليم جديد يستخدم الرقيق كولايات الجنوب ، هذا إلى جانب حرص الولايات المتحدة على عدم الدخول في صراع مع المكسيك .

1 - Wiltse, Ch. M.: Op. Cit., p. 86.

٧ - ألن نفتز : المرجع السابق ، ص ٧٣٠ .

وأمام إصرار أهل « تكساس » على عدم العودة إلى سيطرة المسيك ، وأمام تردد حكومة الرلايات المتحدة في قبول تكساس عضوا في الاتحاد الأمريكي ، بحثت حكومة تكساس عن حلفاء في أوروبا ، وكانت انجلترا أميل إلى التعاون مع تكساس رغبة في الحصول على قطن الإقليم لمصانعها ولفتح أسواق جديدة لمنتجات مصانعها ، وأمام هذا اقتنعت الحكومة الأمريكية أخيراً بقبول انضمام تكساس إلى الاتحاد الأمريكي وكان مما شجعها عي ذلك الرغبة المتزايدة من أصحاب مصانع الولايات الشمالية في الحصول على قطن تكساس ورغبة بعض سكان الولايات الجنوبية إلى الهجرة دون أن يتخلوا عن العلم الأمريكي ، ومن ثم جاءت الانتخابات الأمريكية العامة في عام ١٨٤٤م مؤيدة لضم تكساس الذي تم في العام التالي.

وتحدث الرئيس الأمريكي « بولك » Polk في رسالته للكونجرس بتاريخ ٢ ديسمبر المدعد القارة ، الذي يكون دولة مستقلة أن يتحد مع اتحادنا فإنها ستكون مسألة تسوى بينه وبيننا دون تدخل أجنبي ، إننا لا نوافق بتاتًا على تدخل الدول الأوروبية لكي تنمع مثل هذا الاتحاد بدعوى تعارضه مع التوازن الذي ترغب في المحافظة عليه في هذه القارة (١).

وأما «كاليفورنيا» فقد رغبت الولايات المتحدة ضمها بوسائل سلمية والسيطرة على مينائها الرئيسى «سان فرانسيسكو» الواقع على المحيط الهادى خوفًا من وقوعه في يد المنافس التجارى العنيد انجلترا، وكانت الولايات المتحدة قد حصلت بضمها إقليمى فلوريدا ثم تكساس على كل الساحل الشمالي لبحر الأنتيل، وكانت في نفس الوقت قد بدأت في استعمار «لويزيانا» القديمة فوصلت أراضى الاتحاد إلى جبال «روكى»، أما فيما وراء ذلك فقد اصطدم التوسع صوب المنطقة الأكثر إغراءً على ساحل المحيط الهادى – وأعنى «كاليفورينا» – بحقوق المكسيك وعصالحها.

كانت « كاليفورنيا » تخضع لدولة المكسيك خضوعًا اسميًا حيث لم يكن عدد سكانها يتجاوزون اثنى عشر ألف نسمة يتجمعون قرب الساحل وليست لهم وسائل للحكم أو جيش حتى المواصلات بين مدينة المكسيك وإقليم كاليفورنيا كانت مضطربة . ومنذ عام ١٨٣٠م بدأ الأمريكيون يتوافدون على الإقليم بأعداد قليلة ولكنها ذات تأثير ، واستطاعوا جذب

١ - بيير رنوفان: تاريخ العلاقات الدولية ، ص ٢٧٢ .

جماعات من مواطنيهم إلى الإقليم ، حتى صار الاعتقاد بأنه في يوم من الأيام سوف تنضم كاليفورنيا إلى الاتحاد (١).

انتهزت الولايات المتحدة فرصة اشتعال ثورة في إقليم كاليفورنيا ضد المكسيك عام ١٨٤٤م حيث كان سكان كاليفورنيا يرغبون في التحرر من نير حكم المكسيك، وعرضت الحكومة الأمريكية على المكسيك إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي كانت مقطوعة منذ أزمة تكساس، وأن تتنازل المكسيك عن كاليفورنيا نظير مبلغ ٣٠ مليون دولار، ولكن حكومة المكسيك رفضت مجرد التفاوض حتى لا تعترف بضم تكساس نهائيًا للولايات المتحدة، ورفضت فكرة البيع أو التنازل عن كاليفورنيا لحكومة الولايات المتحدة.

ولم تكد سنة ١٨٤٦م تبدأ حتى يتهيأ الجو للحرب بين المكسيك والولايات المتحدة ، تلك الحرب القصيرة الأمد الذي اجتاح فيها الجيش الأمريكي مدينة المكسيك حيث طلبت حكومة المكسيك الصلح فعقد ما عرف باسم معاهدة و جوادلوب – هيدالجو و المعالم من و للمسيك الصلح فعقد ما عرف باسم معاهدة و جوادلوب – هيدالجو و المعالم من و بعراير ١٨٤٨م تنازلت بجوجبها حكومة المكسيك عن الأراضي الواقعة إلى الشمال من و ربوجراند و ومن نهر و جيلا و وهي : المكسيك الجديدة ( نيومكسيكو و ، كاليغورنيا ، والمنطقة الجنوبية من جبال و روكي و أي و يوتا و و نيفادا و و أريزونا و . وبعد أن صارت كاليفورنيا خاضعة للإدارة الأمريكية تم استكشاف الذهب بكميات كبيرة في جبالها و عام دالا الأمريكيين يتدفقون من ولاياتهم بأعداد كبيرة لاستخلاص الذهب ، عا ساعد على النمو السريع للإقليم حتى انضمت إلى الاتحاد عام ١٨٥٠م.

وإلى الشمال من كاليفورنيا تطلعت الولايات المتحدة حيث إقليم و أوريجون » Oregon والتى تفصل بين كاليفورنيا وألاسكا الروسية ، ومنذ عام ١٨١١م بدأت الشركات الأمريكية لتجارة الفراء والبعثات التبشيرية الميثودية والكاثوليكية تجد طريقها إلى الإقليم ، حتى إذا كان عام ١٨٤٠م وصل عدد الأمريكيين حوالى ٥٠٠ نسمة (٢). ولكن بريطانيا بدأت تتنازع مع الولايات المتحددة حول الإقليم على أسس

<sup>1 -</sup> Garraty, J.A.: Op. Cit., p. 175.

<sup>1 -</sup> Ibid .

الاستكشاف والاستيطان المبكرين . ورغم أن الولايات المتحدة على عهد الرئيس و بولك» كانت حريصة على تسوية النزاع مع بريطانيا حول و أوريجون » على أساس امتلاك المنطقة الشمالية الغربية من المحيط الهادى على طول الطريق من داخل كندا البريطانية حتى زاوية على حدود ألاسكا الروسية ، فإن الرئيس و بولك » أمام رفض انجلترا توصل إلى حل وسط بالموافقة على جعل الحدود بين كندا البريطانية و و أوريجون » عند خط العرض وي ١١٠٠).

وانتهى التوسع الأمريكى فى الغرب بشراء إقليم ألاسكا من روسيا بمبلغ سبعة مليون رب ٢٠٠ ألف دولار ، وذلك فى اتفاق وقع بين الدولتين عام ١٨٦٧م ، وبهذا الشراء أصبحت الولايات المتحدة تشرف على شمال غربى المحيط الهادى ، ولامست القارة الأسيوية عند مضيق بيرنج Bering وأصبحت ألاسكا مجالاً للاستغلال الاقتصادى بما يتوفر فيها من ثروات معدنية وخشبية وحيوانية ، وأهمية استراتيجية حولتها الولايات المتحدة إلى مركز للمواصلات الجوية وأقامت فيها قاعدة عسكرية ضخمة تهدد منها روسيا تهديداً مباشراً .

#### ٥ - ينما :

وجاء التوسع الأمريكى التالى فى أمريكا الوسطى ، حيث قمل الاهتمام الأمريكى بأمريكا الوسطى بعد ضم ساحل المحيط الهادى ، ورغبة الولايات المتحدة الأمريكية فى أن تربط هذا الساحل بالأرض الأمريكية بقنوات اتصال سريعة ومأمونة وسوف تتحقق هذه الرغبة فى إنشاء قناة فى برزخ بنما يصل المحيطين الأطلنطى والهادى ، طالما أن المواصلات البرية بين كاليفورنيا والولايات المتحدة الأمريكية فى الشرق كانت غير ممكنة عمليًا وستظل كذلك ما لم تنشأ سكك حديدية عبر القارة .

وكانت مسألة حفر قناة في برزخ بنما قد خضعت لدراسات عديدة منذ عقد مؤتمر بنما عام ١٨٢٦م، ومنذ عام ١٨٣٧م أخذت الحكومة الأمريكية تفكر في إنشاء قناة تربط المحيطين لما لهذه القناة من أهمية ، ذلك أنه بإنشائها تستطيع الولايات المتحدة بناء أسطول واحد قوى قادر على القيام بأعمال الدفاع في كلا المحيطين بدلاً من بناء أسطولين يعمل أحدهما في

١ - فرانكلين أشر : المرجع السابق ، ص ٩٧ - ٩٨ .

المحيط الهادى ويعمل الآخر في المحيط الأطلنطى وفي البحر الكاريبي ، ولكن بشرط أن يتمتع ذلك الأسطول بحرية وسرعة الحركة بين المحيطين ، وهذا الأمر يستتبع سيطرة الولايات المتحدة سيطرة تامة على القناة البحرية المزمع حفرها عبر أمريكا الوسطى (١).

وكانت انجلترا كعادتها العقبة الأولى أمام التوسع الأمريكى فى العالم الجديد ، إذ كانت انجلترا يهمها بقاء العالم الجديد بعيداً عن السيطرة الأمريكية حتى تضمن استمرار فتع الأسواق أمام منتجات المصانع البريطانية ولم يكن بوسع الولايات المتحدة تجاهل الموقف الإنجليزى ، ولذلك دارت مفاوضات بين الطرفين انتهت بعقد معاهدة « كلايتون – بلوير » عام ، ١٨٥٥م التي نصت على إنشاء قناة تصل بين المحيطين بواسطة شركة أنجلو – أمريكية ، وأن تكون القناة محايدة ، وألا تلجأ أى من الدولتين إلى فرض سيطرتها على الأراضى القريبة من القائة (٢).

ورغم هذه المعاهدة التى لم ترض الأمريكيين قامًا بسبب مشاركة الإنجليز لهم ، فقد تعدلت هذه المعاهدة عام ١٩٠١م بإعطاء الولايات المتحدة في معاهدة جديدة بين البلدين عرفت ععاهدة « هاى - بونسفوت » Hay-Pauncefot حق الإشراف على القناة البحرية وإدارتها والدفاع عنها ، وفي سبيل ذلك أصبح لها الحق في إقامة التحصينات واتخاذ كافة التدابير اللازمة لقمع الاضطرابات التى قد تنشأ في منطقة القناة ، وبعبارة أخرى أطلقت هذه المعاهدة بد الولايات المتحدة في التصرف كما تشاء في منطقة أمريكا الوسطى .

وفى عام ١٩٠٣م عقدت الولايات المتحدة مع دولة كولومبيا التى كانت بنما جزءً من أراضيها ، حصلت الولايات المتحدة بمقتضاها على امتياز تأجير منطقة برزخ بنما بعرض ستة أميال لحفر قناة بحرية فيها وذلك لمدة ٩٩ عامًا مقابل عشرة ملايين دولار وإيجار سنوى قدره ربع مليون دولار ، ولما رفض برلمان كولومبيا التصديق على هذه المعاهدة شجعت الولايات المتحدة في نفس العام حركة انفصالية في بنما للحصول على استقلالها وأبرمت معها معاهدة عرفت باسم « هاى – بونوفاريلا» Hay-Bauno Varilla نصت على حق الولايات المتحدة في امتلاك وتحصين قناة بنما إلى الأبد وحقها في استغلال واحتلال الأراضي اللازمة لإدارة القناة والدفاع عنها ، وتعهدت الولايات المتحدة بضمان استقلال جمهورية بنما الجديدة ، وبهذا خضعت دولة بنما للوصاية الفعلية للولايات المتحدة .

١ - د. سمعان بطرس: العلاقات السباسية النولية في القرن العشرين ، ج١ ، ص١٩٠٠.

<sup>2 -</sup> Miner, D.C.: The fight for the Panama Route, Columbia University press, 1940.

## رابعًا: استقلال المستعمرات الأسبانية والبرتغالية:

يطلق تعبير أمريكا اللاتينية على أمريكا الجنوبية والوسطى ، وسبب التسمية راجع إلى أن اللغة السائدة بين سكان هذه الجهات هي الأسبانية والبرتغالية والفرنسية وهي جميعها مشتقة من اللغة اللاتينية القديمة .

وعشية استقلال أمريكا اللاتينية وحوالى عام ١٨٠٠م كانت أمريكا اللاتينية مقسمة طبيعيًا إلى أربع نيابات – أى مستعمرات يحكم كل منها نائب ملك – Viceroyalties هى «المكسيك» أو أسبانيا الجديدة ، « بيرو » ، « كولومبيا » أو جراناها الجديدة » ، و «الأرجنتين» أو لابلاتا ، وهذه النيابات الأربع أسبانية ، كما وجدت المستعمرة البرتغالية فى البرازيل(١٠) .

وجات ثورة المستعمرات ( النيابات ) الأسبانية ضد الحكم الأسباني متأثرة بثورة المستعمرات الإنجليزية بأمريكا الشمالية والتي استطاعت تحقيق الاستقلال وظهور الولايات المتحدة ، ولذلك فإنه مع بداية العقد الثاني من القرن التاسع عشر حتى قام المستوطنون المتحدة ، ولذلك فإنه مع بداية العقد الثاني من الوطن الأم بالتذمر من حكم استبدادي ومن نظام اقتصادي يضمن لأسبانيا الاحتكار التجاري (٢١). وكان هؤلاء المستوطنون عثلون قيادات المجتمع وقيادات النشاط الاقتصادي من ملاك العقارات ومقاولي استغلال المناجم ومن المحامين والأطباء . وكان هؤلاء المستوطنون عثلون طبقة اجتماعية غنية لديها الإمكانيات المادية الكافية لتمويل العمليات العسكرية ضد الدول الأوروبية الأم بغية الاستقلال عنها والانفراد بالثروة والسلطان . وكان هؤلاء يشعرون بأنهم مظلومين من قبل الإدارة المدنية ومن قبل الإدارة المدنية ومن البرتغال ، كما ساهم أن تكون مراكز الإدارة الرئيسية الهامة في أسبانيا والبرتغال لا في بلادهم حيث يعيشون ويعملون ويكدون زد على ذلك عدم ثقتهم بسيادة سيطرة الدولة واحتكارها التجارية والإنتاج (٣).

<sup>1 -</sup> Cole, J.P.: Latin America, p. 72.

٢ - بيبر رنوفان: تاريخ العلاقات الدولية ، ص ٢٢ .

٣ - د. سمعان بطرس: العلاقات السياسية النولية في القرن العشرين ، جـ١ ، ص ١٩٠.

كانت تلك هي الدوافع وراء حركة المستوطنين في المستعمرات الأسبانية والبرتغالية بأمريكا اللاتينية ، وهي دوافع كما رأينا حركت طبقة صعبنة من تلك المجتمعات هي الطبقة البورجوازية التي قادت بالفعل حركة الاستقلال هناك ، وحققت من مواقعها مصالحها الذاتية وإن كانت مصالح المستعمرات قد تحققت بالتالي باستقلال هذه المستعمرات لتصبح دولة مستقلة عن الوطن الأم في أوروبا . وقد بدأت معارك حرب الاستقلال أول ما بدأت في « سان دومنجو » Saint Domingue (١١).

وقد استفادت أرستقراطية المستوطنين الأسبان هذه من الأزمات التى واجهتها أسبانيا أثناء صراعها ضد الفرنسيين منذ عام ١٨٠٨م فبدأوا ثورتهم التى تطورت لتصبح أهدافها الاستقلال الكامل عن الوطن الأم، ورغم أنهم حققوا عدة انتصارات على القوات الأسبانية في منطقة « لابلاتا » وغيرها من المستعمرات إلا أن هذه الانتصارات توقفت عندما بعث الملك « فرديناند » ، العائد إلى عرش أسبانيا من جديد عام ١٨١٤م ، قوات عسكرية للقضاء على حركة المستوطنين الاستقلالية وتدعيم السيطرة الأسبانية من جديد ، وفي عام ١٨١٢م ظهر بعض النجاح أمام القوات الأسبانية .

ورغم أن مؤتر قينا الذى انعقد بعد الحروب النابليونية عام ١٨١٥م لم يعالج ثورة المستعمرات الأسبانية فى أمريكا ، إلا أن الحركة الاستقلالية استمرت فى نشاطها ضد الجيش الأسبانى ، بعد أن وصلت أسلحة ومتطرعين من أوروبا وبعد أن لقبت فى ذلك تعضيدا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن المجلترا ، وتطورت حرب استقلال المستعمرات الأسبانية بسرعة وظهر زعماء للثورة أمثال « بوليفار » Bolivar الذى قاد حركة تحرير « فنزويلا» و و كولومبيا » وغيرها ، و « سان مارتان » San Martin الذى شارك فى تحرير « الأرجنتين» و « الأنديز » و « شيلى » . وبقيت « بيرو » مركزاً للمقاومة الأسبانية حتى وقعت هزية للجيش الأسباني هناك عام ١٨٧٤م عا أكد نجاح حركة الاستقلال .

لقد استمرت حركة التحرير ضد الحكم الأسباني في أمريكا اللاتينية حوالي عشر سنوات حاسمة من عام ١٨١٤ إلى عام ١٨٧٤م ، ولم تستطع أسبانيا وقف تيار حركة الاستقلال العارم ، في الوقت الذي عارضت فيه انجلترا تدخل الدول الأوروبية أعضاء الاتحاد الأوروبي - النمسا إلى جانب فرنسا ، ضد الثوار لحرص الحكومة البريطانية على الاستمرار في فتح

۱ - د. سمعان يطرس : المرجع السابق ، ص ۱۹۰.

أسواق أمريكا اللاتينية للمصنوعات البريطانية دون منافس فى فتح أسواق أمريكا اللاتينية للمصنوعات البريطانية دون منافس وإبعاد الاحتكار الأسبانى عن هذه الأسواق، واعتمدت المجلسا على سيادتها البحرية لكى قنع كل الدول الأخرى من التدخل فى حرب استقلال المستعمرات الأسبانية.

ونتيجة للموقف الإنجليزى المعادى لأى تدخل أوروبى ضد حركة الاستقلال بأمريكا اللاتينية تشجعت الولايات المتحدة وأعلنت معارضتها لأى تدخل أوروبى فى الشئون الأمريكية ، وكان ذلك فيما عرف بجبداً منور المعروف « بأمريكا للأمريكيين » . وفى هذا المقام قال الرئيس « منرو » فى رسالته إلى الكونجرس فى ٢ ديسمبر ١٨٢٣م : أنه مادامت المستعمرات الأسبانية قد أعلنت استقلالها وحافظت عليه ، وما دامت الولايات المتحدة قد اعترفت بهذا الاستقلال فإنه لا يمكننا إلا أن نعتبر كل تدخل من أية دولة أوروبية يهدف إما إخضاع أو محارسة أي عمل على مستقبلها بأى طريقة أخرى ، عبارة عن إظهار استعداد غير ودى تجاه الولايات المتحدة (١٠).

وفى العشرينات من القرن التاسع عشر وأثناء الصراع من أجل الاستقلال ظهرت بأمريكا اللاتينية ثمانى دول مستقلة إلى جانب هايبتى والبرازيل ، وفى العقود التالية انقسمت أمريكا الوسطى إلى خمسة أقطار ، إذ انقسمت كولومبيا إلى ثلاث دول ، واعترفت كل من البرازيل والأرجنتين « بأورجواى » ، وانفصلت جمهورية الدومينيكان عن هايبتى ، ونتج عن كل هذا أن صار عدد الدول المستقلة بأمريكا اللاتينية عام ١٨٥٠م ١٨ دولة ، وفى أوائل القرن العشرين انضم للعدد كل من كوبا وبنما (٢).

وجاءت الحركة الاستقلالية في البرازيل عن البرتغال متأخرة عن الحركة الاستقلالية في المستعمرات الأسبانية ، فكان انفصال البرازيل عن البرتغال حلقة أخيرة في سلسلة تحرر أمريكا من السيطرة الأوروبية ، فقد بدأت الحركة الاستقلالية في البرازيل عام ١٨٢٠م عندما عاد الأمير « جوان » الوصى على عرش البرتغال من منفاه الاختياري في البرازيل (٣) وترك

١ - يبير رنوفان : المرجع السابق ، ص ١٠٤.

<sup>2 -</sup> Cole, J.P.: OP.Cit., pp. 72-73.

٣ - كانت الأسرة المالكة البرتغالية قد التجأت إلى ربو دى جانبرو في سنة ١٨٠٨م ، وقت الغزو الفرنسي
 واحتفظت هناك بقر الحكومة حتى بعد عام ١٨١٤م.

لابنه « بيدرو » أمر إدارة البرازيل ، وسار المستوطنون البرتغاليون على طريق المستوطنين الأسبان ، ولم تكن الحكومة البرتغالية في وضع يسمح لها عقارمة مطالب استقلال البرازيل .

ولم يجد « بيدرو » حلاً آخر غير أن يرأس بنفسه حركة استقلال البرازيل عن الأم البرتغال، فأعلن نفسه إمبراطوراً في أكتوبر عام ١٨٢٢م ، وبعد ثلاث سنوات – أى في عام ١٨٢٥م – وتحت ضغط الحكومة الإنجليزية المستفيدة من أسواق البرازيل ، وافقت حكومة البرتغال على الاعتراف باستقلال البرازيل .

وهكذا ظهرت للوجود في أمريكا اللاتينية عشرون دولة مستقلة ساعدت وأثرت على تكوين تيارات تجارية جديدة وفتحت مجالات واسعة للسياسة الدولية . ومن الجدير بالملاحظة أن هذه الدول المستقلة لم تكون اتحاداً كما حدث بأمريكا الشمالية للمستعمرات الإنجليزية ، بل بقيت هذه الدول منفصلة بل وأحيانًا متعارضة فيما بينها ، وقد حاول « بوليفار » زعيم محررى أمريكا اللاتينية من السيطرة الأسبانية إقامة نوع من الاتحاد بين دول القارة ، كما حاول تكوين جامعة أمريكية بانضمام الولايات المتحدة الأمريكية إلى دول أمريكا اللاتينية ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل ، مما اضطر « سان مارتان » إلى مغادرة أمريكا إلى أوروبا تجنبًا لحرب أهلية بين المؤيدين لفكرة الاتحاد والمعارضين (١).

وهكذا صارت المستعمرات الأسبانية البرتغالية أكثر من عشرين دولة مستقلة انتظمت في مجموعات هي :

#### أ- دول أمريكا الوسطى:

وتتكون من: المكسيك وعاصمتها مكسيكو، جواتيمالا وعاصمتها جواتيمالا، سلفادور وعاصمتها المن سلفادور وعاصمتها تجو سيجالنا، نيكاراجوا وعاصمتها ماناجوا، كوستاريكا وعاصمتها سان خوسيه، بنما وعاصمتها بنما.

#### ب - دول البحر الكاربيي:

وتتكون من : كوبا وعاصمتها هافانا ، جامايكا وعاصمتها كينجستون وهاييتى وعاصمتها بورت برينس ، الدومينيكان وعاصمتها سان دومينجو ، ترينبداد وتوباغو وعاصمتها بورت أسبانيا ، وبورتوريكو وعاصمتها سان خوان .

١ - د. ساطم محلى : المرجم السابق ، ص ١٠٣ .

#### ج - دول أمريكا الجنوبية:

وتتكون من : جويانا وعاصمتها جورج تاون ، فنزويلا وتعنى البندقية الصغيرة وعاصمتها كاراكاس ، كولومبيا وعاصمتها بوجوتا ، البرازيل وعاصمتها الحالية برازيليًا التى انتقلت إليها الحكومة من العاصمة القديمة ريو دى جانيرو ، الأكوادور وعاصمتها كويتو ، وبيرد وعاصمتها ليما ، بوليفيا وعاصمتها لاباز ، باراجواى وعاصمتها أسوسيون ، أورجواى وعاصمتها مونتيفيديو ، الأرجنتين وعاصمتها بيونس أيرس ، شيلى وعاصمتها سانتياجو .

وعا هو جدير بالذكر أن النظام السياسى الذى اتخذته كل هذه الدول المستقلة هو النظام الجمهورى ، كما أنه مازالت حتى الآن تتواجد عدة مستعمرات أوروبية بأمريكا اللاتبنية مثل جزر الأنتيل الهولندية ، والتى تتمتع باستقلال ذاتى وعاصمتها ويليمستاد ، وجزيرة باربادوس من جزر الأنتيل التى تخضع لسيطرة إنجليزية أمريكية مشتركة ، وجزر بورتريكو التى يبلغ ارتباطها بالولايات المتحدة حداً جعلها شبه مستعمرة أمريكية حيث تتحكم الولايات المتحدة فى شئونها عن طريق القواعد العسكرية الأمريكية ورؤوس الأموال ، إلى جانب مستعمرة جويانا الهولندية المعروفة باسم سورينام والتى تشكل من الناحية السياسية قسماً من الملكة الهولندية ، ومستعمرة جويانا الفرنسية التى صارت منذ عام ١٩٤٩م مقاطعة تابعة لفرنسا من مقاطعات ما وراء البحار وعاصمتها كاين .

#### كتدا :

كانت لانجلترا ست سمتعمرات إلى الشمال من الولايات المتحدة هي التي عرفت باسم: كندا السفلي ، وكندا العليا ، و « برنزويك الجديدة » و « نوفا سكوشيا » وجزيرتا « برنس إدوارد » و « نيو فوندلاند » وكانت أكثرية سكان كندا السفلي من أصل فرنسي ، ومن ثم بدأوا الشورة ضد الإنجليز عام ١٨٣٧م ، ورغم قضاء انجلترا على ثورتهم إلا أن الحكومة البريطانية أنشأت اتحاداً يجمع بين كندا العليا وكندا السفلي عرف باسم كندا لها حكومة ومجلس نواب تحت النفود الإنجليزي .

وفى عام ١٨٦٧م تم ضم بقية المستعمرات الإنجليزية الأربعة مع كندا لتصبح ولايات كندا الخاضعة للنفوذ الإنجليزي حتى استقلت كندا نهائيًا عام ١٩٣١م وصارت عضواً في الكومنوك البريطاني .

# خامسًا: مسألة الرقيق والحرب الأهلية: أمريكا: :

ارتبط وصول زنوج أفريقيا إلى أمريكا بحركة الكشوف الجغرافية والاستعمار الأوروبى لكل من أفريقيا وأمريكا ، فأفريقيا منبع الزنوج وأمريكا هى المصب . وحيث صار للبرتغال فضل السبق باكتشاف سواحل القارة الأفريقية أثناء بحثها عن طريق موصل إلى الهند غير الطريق التقليدى الذي يمر بمصر أو الشام ، فقد عملت على اقتناص الزنوج الأفارقة من السواحل الأفريقية خاصة الساحل الغربي المطل على المحيط الأطلسي ثم نقلهم إلى لشبونة حيث يتم بيعهم أرقاء للدول الأوروبية لاستخدامهم في أعمال الزراعة والأعمال الشاقة ، كما أن البرتغال نفسها وبعد أن تم لها اكتشاف البرازيل في العالم الجديد كانت توجد أعداداً كبيرة من الرقيق الأفريقي للعمل في مزارع القصب والقطن في ممتلكاتها الأمريكية ، ونفس الشيء يقال عن أسبانيا وعن فرنسا وعن المجلترا وهولندا والداغرك وغيرها من الدول الأوروبية (١).

وعقدت أسبانيا اتفاقًا مع البرتغال التى تسيطر على تجارة الرقيق الأفريقى تمون بموجبه البرتغال الأملاك الأسبانية فى العالم الجديد بأعداد من رقيق أفريقيا ، وبناء على هذا الاتفاق أخذت شحنات الرقيق الأفريقى تصل إلى العالم الجديد ، فوصلت أول شحنة منه إلى هاييتى عام ١٥١٠م ، ثم توالت الشحنات حتى أثارت رجال الدين الأسبان المعاملة القاسية التى لقيها الرقيق فى المكسيك وجزر الهند الغربية .

كما قام القرصان الإنجليزى سير « جون هوكنز » Gohn Hawkins بنقل عدد من الرقيق قدر بحوالى أربعمائة زنجى إلى الأمريكتين عام ١٥٦٧م، وتلى ذلك إنشاء أول شركة بريطانية للاتجار ونقل الرقيق بالسفن من غرب أفريقيا عام ١٥٨٨م، وقد استطاعت انجلترا فيما بين عامى ١٦٨٠م و ١٧٨٦م نقل ما يزيد على مليونين من زنرج أفريقيا رجالاً ونساء رقيقاً إلى المستعمرات البريطانية في جزر الهند الغربية وأمريكا الشمالية (٢)، واستغلت في هذه العملية ١٩٢ سفينة كانت تنقل في الرحلة الواحدة ما يقرب من ٥٠ ألفًا ، كما نقلت السفن الإنجليزية بعد توقيع معاهدة أترخت (عام ١٧١٣م) أكثر من نصف عدد الرقيق المصدر من غرب أفريقيا إلى العالم الجديد (٣). وهناك نظم الأمريكيون (المستوطنون في

١ - د. رأفت الشيخ : أفريقيا في العلاقات الدولية ، ص ٥٦ .

<sup>2 -</sup> Kirkwood, K: Britain and Africa, p. 15.

<sup>3 -</sup> Goodell. W.: Slavery and anti-slavery, p. 9.

المستعمرات البريطانية بأمريكا) تجارة الرقيق على نطاق واسع، وقام قدر كبير من الرخاء الأمريكي على المحاصيل والصناعات المعتمدة على عمل الزنوج(١١).

ورغم اعتماد الرخاء الأمريكى على الزنوج الوافدين من أفريقيا فقد عومولوا فى المستعمرات البريطانية بأمريكا معاملة سيئة ، وكان أسيادهم البيض ينكرون عليهم أى حق ، فلم يكن يسمح لهم بتعلم القراءة والكتابة أو اعتناق الديانة المسيحية خوفًا من أن يتأثروا ببادئ التسامح والمساواة التى يغرسها الميشرون فى أذهان الرقيق ، وكان من حق السيد أن يفسخ عقد الزواج إذا باع أحد الزوجين . وكانوا محنوعين من الشهادة أمام المحاكم ، ولم تكن لهم رعاية صحية ، بل كان كل هم أسيادهم استغلالهم إلى أقصى درجة محكنة من أجل ثراء الأسياد ورجالهم ، ونتيجة لذلك كثرت الوفيات بين الرقيق نتيجة للمعاملة التى يلقونها والحالة السيئة التى عاشوا فيها .

وليس هناك أسوأ من أن يملك إنسان إنسانًا آخر ، وفي عدم وجود ما يمنع أسوأ طراز من البيض من امتلاك قوم أفضل منهم واستغلالهم ، وكان العبد يموت صغير السن ، وغالبًا ما كان السيد وأبنا « ينتهكون حرمة نساء الزنجي بدافع الشهو أو على سبيل اللهو مما تدل عليه وفرة حالات الاختلاط العنصري ، كما كان الأسياد يجلدون العبد بالسياط إذا احتج ويطاردونه إن حاول الهرب . وحين أجرى الإحصاء الأول عام ١٧٩٠م كان عدد الزنوج ٧٥٧ ألف زنجي كان منهم ٩٠ / من العبيد (٢) .

ومنذ عام ١٧٩٤م بدأت الولايات المتحدة تأخذ موقفًا ضد سياسة الاتجار بالرقيق فحرمت استيراد الرقيق فى ذلك العام ، وحرمت الاتجار فيه عام ١٨٠٨م مما زاد فى قيمة العبيد باعتبارهم من الممتلكات ، ورصدت الحكومة الأمريكية منذ عام ١٨١٩م المبالغ لمكافحة هذه التجارة ، وحصلت « جمعية الاستعمار الأمريكى » فى نفس السنة على قرار من الحكومة بإنشاء مستعمرة على ساحل أفريقيا الغربى – على مثال مستعمرة سيراليون البريطانية – لإرسال الرقيق المحررين إلى هذه المستعمرة التى أصبحت نواة لدولة ليبيريا الحالية (٣). وإن

١ - ماكس ليرنر: المرجع السابق ، جـ١ ، ص ٣٠ .

٢ - ماكس ليرنر: المرجع السابق ، ص ٣٠ - ٣١ .

٣ - د. رأفت الشيخ : المرجع السابق ، ص ٧٣.

كان قسك الحكومة الأمريكية بتحرير الرقيق في الولايات المتحدة قد تسبب في اشتعال الحرب الأهلية بين ولايات الجنوب التي قسكت ببقاء الرق وولايات الشمال الداعية إلى تحرير الرق.

ويكن اعتبار عام ١٨٣٠م بداية للخلافات الحادة بين ولايات الشمال وولايات الجنرب، ففى ذلك العام أخذ دعاة إلغاء الرق فى الشمال يركزون على ضرورة إلغاء الرق فى جميع الولايات الشمالية والجنوبية على السواء، فظهرت صحف تتبنى الفكرة، واشترك فى الترويج لها رجال دين وسياسيون وصحفيون وهم يتطلعون نحو و الأرض الحرة » أى الخالية من الرق ، بينما دافع عن الرق كثير من زعماء الجنوب ، كان منهم حاكم كارولينا الجنوبية الذى صرح عام ١٨٣٥م بأن الرق حجر الزاوية فى صرح جمهوريتنا (١).

ثم كانت مسألة ضم تكساس من المكسيك لتزيد حدة الخلاف بين الشماليين والجنربيين ، فالجنربيون هم الذين بذلوا الكثير من الجهد والدم في سبيل الاستيلاء على تكساس ، ومن ثم فإن بقاء تكساس تأخذ بنظام الرق بعد انضمامها إلى الاتحاد يجب احترامه ، ولكن الشماليين كان لهم رأى مخالف يدعو إلى وجوب تحريم الرق في أى إقليم يخضع للاتحاد الأمريكي كخطوة لتحريم الرقيق في كل ولايات الاتحاد وصولاً إلى الهدف المنشود وهو الأرض الحرة . وفي عام ١٨٤٥م ثار في وجه المسئولين الأمريكيين ثلاث مسائل شائكة هي : هل يسمح بانتشار الرق جنوب خط الميسوري ؟ ، كما حددته تسوية الميسوري التي حددت للرق حدوداً لا يتجاوزها في الجنوب ، أو هل يسمح بالرق في جميع الأراضي الجديدة في الشمال والجنوب ؟ أو هل يحرم الرقيق في كل أجزاء الاتحاد التي لم يصرح لها باستخدامه في عام ١٨٢٠م؟ ، ورغم أن فريقًا من المعتدلين اقترحوا امتداد خط ميسوري ( ٣٠ ٣٠ ) حتى ساحل المحيط الهادي على أن تكون الولايات الحرة في شماله ، وولايات الرق في جنوبه إلا أن المتطرفين أفسدوا كل شيء .

رأى المتطرفون فى الشمال تحريم الرق كلية ، وأقسم متطرفو الجنوب أنهم سينسحبون من الاتحاد إذا لم يقلع الشماليون عن وضع القيود على استخدام الجنوبيين للرق وامتداد ذلك إلى كل أرض جديدة تضمها الولايات المتحدة من المكسيك . وزاد من ضيق الجنوبيين مساعدة

١ - أَلَنْ نَفْتُرْ : المرجع السابق ، ص ٢٣٩ .

الشماليين للعبيد الفارين من الجنرب وإبوائهم ، ورفض إعادتهم إلى أسيادهم ، كما زاد ضيقهم من الدعاية التى انتشرت على يد الشماليين لتصوير الرق فى الجنرب فى أبشع صورة ، وكانت رواية « كوخ العم توم Uncle Tom's Cabin » التى كتبتها عام ١٨٥٧م الكاتبة هاريبت بيتشر ستو Harriet Beecher Stowe خير مثال على تلك الدعاية المضادة للرق ، حيث رسمت فى الرواية صورة قاقة للقسوة التى يلاقيها العبيد فى مزارع البيض مما ألهب مشاعر الناس ضد الرق وأثارت فيهم العواطف الإنسانية .

وجا مت قضية الإقليم الواقع فيما وراء نهر ميسورى والذى يشمل ولايتى « كنساس » Kansas و « نبراسكا » Nebraska عام ١٨٥٤م لتزيد الخلاف حدة بين ولايات الشمال والجنوب حينما خرج السيناتور « ستيفن دوجلاس » Stephen Douglas بشروع أثار سخط أنصار الأرض الحرة ، وينص المشروع على إلغاء تسوية ميسورى التى تحرم نظام الرق فى القسم الشمالى من « لويزيانا » وعلى فتح بقعة كبيرة تتجاوز مساحتها المليون متر مربع للسيادة الشعبية ، فحصل الجنوب بذلك على فرصة ثانية لتوسيع مركز نظامهم فى الرق(١)، من خلال تأسيس ولايتى « كنساس » و « نبراسكا » مع السماح لمستوطنيها باستجلاب العبيد ، مع تخويل هؤلاء المستوطنين حق الانضمام إلى الاتحاد كولايات حرة أو ولايات تسمح للرق فيها .

وكانت النتائج المباشرة لمشروع و دوجلاس و سقوط حزب الأحرار الذي طالما سعى إلى الساع استخدام الرق في الأقاليم ، وظهور حزب جديد على أنقاضه عرف بالحزب الجمهوري الذي كانت أرل مطالبه تحريم الرق في جميع الأقاليم ، ومن ثم استهوى بمثله الإنسانية هذه كثيرين من الشباب المفكر إلى جانب مزارعي الغرب ورجال الأعمال في الشرق ، أما زعماء الأرض الحرة فقد ظهر بينهم محام ذو منطق بليغ وهو أبراهام لنكولن Abraham Liconln الذي سيقع على عاتقه مسئولية قيادة الحركة الداعية إلى إلغاء الرق ودخول الحرب الأهلية لإرغام ولايات الجنوب على البقاء في الاتحاد .

١ - فرانكلين آشر: المرجع السابق، ص ١٠١.

أصبح لنكولن زعيمًا للجمهوريين في عام ١٨٦٠م، وكان عليه أن يصون الاتحاد من الانفصام وأن يمنع انتشار الرقيق في الأراضي الحرة. في الوقت الذي وصل فيه عدد الولايات الداخلة في الاتحاد ٣٤ ولاية – في ذلك العام – بدأت تظهر بينها ملامح اختلاف من بينها أن ولايات الشمال البالغ عددها ٢٣ ولاية والمؤيدة للاتحاد كان يسكنها حوالي عشرون مليونًا كان من بينهم أقل من مليون من الرقيق، بينما كانت ولايات الجنوب البالغ عددها ١١ ولاية تضم على أرضها عشرة ملايين نسمة من بينهم ثلاثة ملايين من الرقيق. ومعنى هذا اعتماد الجنوبيين كثيرًا على الرقيق في مزارعهم خاصة مزارع القطن المنتشرة هناك وصار كبار الملاك في الجنوب أحرص الناس على استمرار وجود الرقيق.

#### ب - الاختلافات بين الشمال والجنوب:

وتجمعت مظاهر الاختلاف بين ولايات الشمال من ناحية وولايات الجنوب من ناحية لتؤدى في النهاية إلى اشتعال الحرب الأهلية ، فإلى جانب أن سكان الجنوب البيض حوالى ثلث عدد سكان الشمال ، فإن الولايات الشمالية كانت تستقبل باستمرار تدفقًا عظيمًا من المهاجرين من شمال أوروبا وغربها . هذا إلى جانب أن ولايات الشمال تشهد نشاطًا صناعيًا وعمرانيًا وماليًا ، بينما تهتم ولايات الجنوب بالنواحى الزراعية وخاصة زراعة القطن واستخدام الرقيق في مزارعه .

وقد أعطت الاختلافات في المصالح المادية وأشكال الحضارة حدة للصراع بين ولايات الشمال وولايات الجنوب ، فبينما يستخدم الجنوبيون الرقيق في العمليات الزراعية يطالب الشماليون بتحرير الرقيق ، كما شعر الجنوبيون بأن الولايات الشمالية قد تزايد عدد السكان فيها نتيجة للهجرة الأوروبية وبالتالي زاد عدد عمثلي الشمال في مجلس النواب بحيث أصبحوا يشكلون ثلثي عدد أعضائه . كما أن الولايات الشمالية تسعى لفرض حماية جمركية على المنتجات بين الولايات وهذا في غير صالح الولايات الجنوبية التي عارضته .

تبلورت الاختلافات بين الولايات الشمالية والولايات الجنوبية حتى ظهر اتجاه عام بين الجنوبيين للانفصال عن الاتحاد مع ولايات الشمال . وكان إنشاء الحزب الجمهورى في عام ١٨٥٦م والذي وضع مسألة إلغاء الرق في برنامجه ، ثم كانت الطريقة التي سارت بها حملة انتخاب الرئاسة سنة ١٨٦٠م ونجاح « إبراهام لنكولن » المرشع الجمهوري والنصير المعلن

لإلغاء الرق<sup>(۱)</sup>. كان كل ذلك سببًا في أن يفكر كبار مزارعي الجنوب<sup>(۲)</sup> ، الذين اعتقدوا أن استخدام الأيدى العاملة المستراة كان ضروريًا للمحافظة على رفاهيتهم ، في الدعوة إلى الانفصال عن الاتحاد مع ولايات الشمال .

بدأت حركة الانفصال تنظم نفسها في ولاية كارولينا الجنوبية الولاية المنتجة للقطن بكميات كبيرة ، وذلك من ديسمبر ١٨٦٠م . وفي فبراير ١٨٦١م اجتمع مندوبو سبع ولايات انفصالية في مؤتمر عقدوه في « مونتجومري » Montgomery بولاية « ألباما » Albama وكونوا « الولايات المتحالفة الأمريكية » Confederate States of America وانتخبوا «جفرسون ديفيز » Jeverson Daves رئيسها المؤقت ، ثم سرعان ما لحقت بهذا الركب على مضض أربع أخريات من ولايات الجنوب العليا بدافع من وفائها لشطرها (٣). وبينما ظل علم الولايات المتحدة الأمريكية على شكله محتويًا على نجوم وخطوط ، جاء علم الولايات المتحلة ( الجنوبية ) محتويًا على نجوم وخطوط ، جاء علم الولايات المتحلة ( الجنوبية ) محتويًا على نجوم وقضبان .

#### ج - الحرب:

اشتعلت الحرب بين ولايات الشمال برئاسة الرئيس أبراهام لنكولن للدفاع عن الاتحاد ، وبين ولايات الجنوب بزعامة « جفرسون ديفيز » في أبريل ١٨٦١م حينما هاجم جيش الجنوبيين قلعة « سمتر » Fort Sumter بيناء تشارلستون ، واستولى عليها وسط ابتهاج الجنوبيين وثورة الشماليين ، ومن ثم دارت المعارك على أربع جبهات رئيسية هي : البحر ، ووادى المسيسبي ، وفرجينيا وولايات الساحل الشرقى ، ثم الجبهة الدبلوماسية .

وإذا كان الجنوبيون قد أحرزوا عدة انتصارات على الشماليين بسبب المباغتة ، فقد نجح الشماليون في محاصرة الشواطئ الجنوبية بأسطول الاتحاد الذي فرض وجوده في مياه الولايات

١ - بيير رنوفان : العلاقات الدولية ، ص ٣٢٤ .

٧ - في سنة ١٨٦٠م امتلت منطقة زراعة القطن مسافة ١٠٠٠ كيلو متر بين شرق وغرب ، ومسافة ١٠٠٠ (ألف ) كيلو متر بين شمال وجنوب ، وتضاعف الإنتاج عشر مرات في أربعين سنة ، وفي علكة القطن هذه ، وحيث انتظم الإنتاج في كل مكان منها تقريبًا في نطاق مزارع واسعة ، استخدمت أرستقراطية كيار الملاك ثلاثة ملايين من العبيد السود .

٣ - ألن نفنز : المرجع السابق ، ص ٢٦١ .

الجنوبية سواء في المحيط الأطلسي أو في نهر المسيسيي ، بينما حرم لنكولن الجنوبيين من الحصول على مساعدة بريطانيا بالحصار المضروب على موانئ الجنوب من ناحية وبإعلانه في ١٨٦٢م تحرير العبيد حيث كسب تأييدا أدبيًا من البريطانيين ، ومن ثم استمرت المعارك ضارية ومريرة حتى انتهت في التاسع من شهر أبريل ١٨٦٥م باستسلام آخر قائد للجنوبيين في عاصمتهم المؤقتة « ريتشموند » Richmond ، حيث انتصرت الحكومة الاتحادية آخر الأمر وأعادت الولايات الجنوبية مرة أخرى إلى حظيرة الاتحاد وقشلت بذلك الحركة الانفصالية.

ولا يكن اختتام الحديث عن الحرب الأهلية الأمريكية دون الإشارة إلى نتائجها على المجتمع الأمريكي عامة وعلى العالم الخارجي كذلك . فعلى المستوى الداخلي أنتجت الحرب سلبيات إلى جانب الإيجابيات التي ظهرت خلالها ، فقد ظهرت طوائف من المتعهدين والمضاريين الانتهازيين الذين أثروا ثراءً فاحشًا على حساب الناس بالتحكم في أسعار المواد التجارية أثناء الحرب ، هذا إلى جانب أن التضخم المالي في الشمال شجع على المقامرات الجنونية والمشروعات الجزئية ، وساعد على نشوء طبقة وضيعة من أصحاب الملايين ، كما أثرى بعض أصحاب المسروعات من أهل الجنوب على حساب الأهداف الصريعة ، كما أدى هبرط قيمة أوراق النقد في الجنوب إلى ارتفاع الأسعار ارتفاعًا فاحشًا أوقع الخراب بالكثير من الكادحين (١). وإلى جانب هذه السلبيات فقد شهدت الساحة الأمريكية مواقف بطولية أبرزت الفروسية وروح القتال المتسمة بالتضحية في سبيل الوطن .

وكان على حكومة الولايات المتحدة علاج مشكلات الحرب بساعدة حكومات الولايات فى الجنوب والشمال على السواء على علاج تلك المشكلات ، ومن ثم رأينا الجنوب يتجه إلى أعمال الإنشاء وتعمير ما خربته الحرب فى المزارع والمصانع ، واستخدام رؤوس الأموال فى إنشاء صناعات جديدة لخدمة الزراعة والاقتصاد الوطنى عامة مثل صناعة السماد وصناعة النسيج وصناعات الحديد والخشب والتبغ ، ومع ذلك ظل الطابع الريفى مسيطراً على ولايات الجنوب هذا على الرغم من زوال نظام الرق هناك عما أبخس ثمن الأرض الزراعية ، وعما اضطر ملاك الأراضي إلى استخدام نظام المشاركة في الزراعة .

١ - أَلَنْ نَفْتُرْ : لَلْرَجِمَ السَّالِقَ ، ص ٢٧٦ .

أما فى الشمال فقد سعى إلى تنظيم نفسه على أساس نظم صناعية وزراعية جديدة خاصة عن طريق بناء طرق عبر الولايات ومد خطوط السكك الحديدية والاتصلات السلكية واللاسلكية ، وإنتاج آلات زراعية لميكنة الزراعة كل ذلك ساعد على تنشيط حركة البنوك والمصانع والمناجم فجمع كثيرون ثروات طائلة كل على رأسهم أصحاب المصانع والمضاربون وأصحاب البنوك ، بينما كان ملاك الأراضى أقل ثروة ، وفي حين كان العمال هم الفئة الرحيدة التي لم تجن أرباحًا يعتد بها .

وفى الناحية السياسية سعى الحزب الجمهورى إلى تعزيز مركزه فى الحكم باعتباره دافع عن الاتحاد وظل يلح حتى عادت جميع الولايات الانفصالية إلى الاتحاد فى عام ١٨٧١م، ولأن هذا الحزب كان مدافعًا عن فكرة المساراة بين الأجناس فقد كان تأثيره ضعيفًا فى الولايات الجنوبية ، فما أن انسحبت السلطات الحربية الفيدرالية حتى انهارت الهيئات الجمهورية ، وحزم الديوقراطيون الجنوبيون أمرهم بسرعة على أن ينعوا الزنوج من التصويت . ومنذ ذلك الوقت سارت الأمور لديوقراطيى الجنوب حسب ما يشتهون . ومن سنة ١٨٨٠م إلى سنة الوقت سارت الأمور لديوقراطيى الجنوب صوتها الانتخابى لأى مرشح جمهورى للرئاسة (١١).

وإذا كانت مشكلة الرق قد انتهت بانتها عركة انفصال الولايات الجنوبية ، فقد ظلت التفرقة العنصرية بين البيض ( الأمريكيين من أصل أوروبي ) والسود « الأمريكيين من أصل أفريقي » معمولاً بها في ولايات الجنوب بصفة خاصة ، حيث صار للسود مدارس أو فصولاً داخل المدارس لا يختلطون فيها مع البيض ، وحيث منع السود من ركوب المركبات المخصصة للبيض أو دخول محلات تجارية تمنعهم من التعامل معها غير ذلك من المجالات في الحياة الأمريكية .

وكان هذا الموقف نابعًا من رد الفعل الأمريكي على مسألة تحرير الرق ، أي النظرة الدونية لمن كانوا ملكًا للبيض قبل الحرب الأهلية ، ولم يكن من السهل التخلص من هذه النظرة إلا مرور زمن غير قليل ، ومن ثم شهدت الولايات المتحدة مظاهر التفرقة العنصرية ليس فقط خلال السنوات الباقية من القرن التاسع عشر – عقب الحرب الأهلية الأمريكية – بل خلال سنوات ليست قليلة من القرن العشرين .

١ - ألن نفنز : المرجع السابق ، ص ٢٧٦ .

## الباب الثانى العلاقات الأمريكية الأوروبية

الفصل الثالث : مبدأ منرو وأوروبا

الفصل الرابع: الولايات المتحدة والحربان العالميتان.

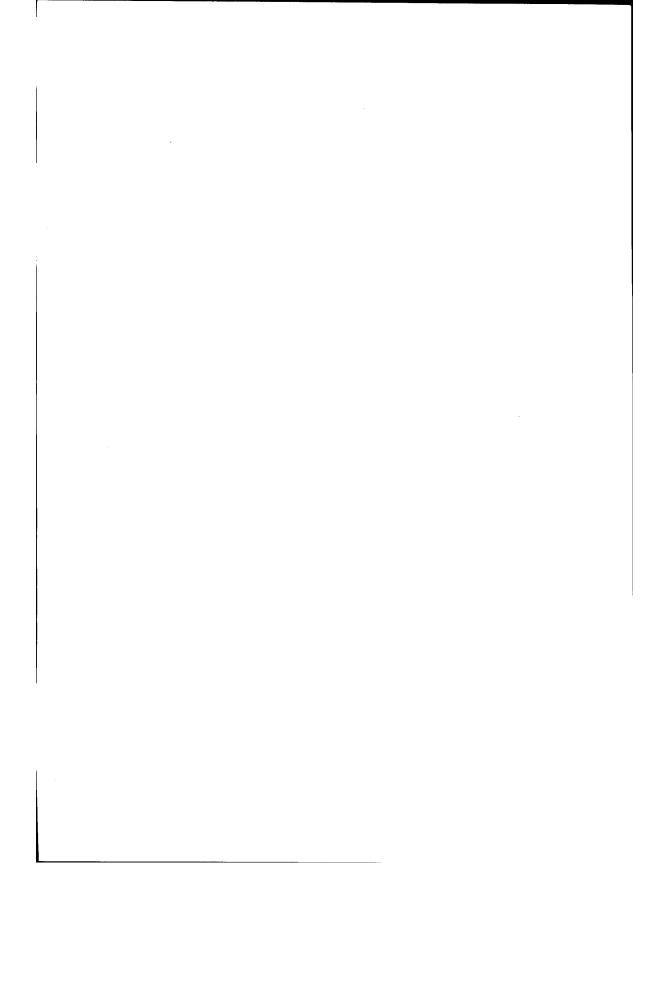

## الفصل الثالث

## مبدأ منرو وأوروبا

أولاً : مناذا يعني صيداً مترور؟ - ثانيًا : صوقف دول أوروبا من ميداً مترو - ثالثًا : استفادة الولايات المتحدة من ميداً مترور.

## أولاً : ماذا يعنى مبدأ منرو ؟ Monroe Doctrine :

ينسب مبدأ منرو الداعى إلى و أمريكا للأمريكيين » إلى الرئيس الأمريكى و جيمس منرو » Jemes Monroe الذى تولى الرئاسة فترتين متتاليتين من يناير عام ١٨١٧م إلى نهاية عام ١٨٧٤م عرفت باسم فترة الشعور الطيب ، وكان هدف الولايات المتحدة أثناها الدفاع عن النفس وذلك بعزل أمريكا عن أوروبا بحاجز المحيط الأطلنطى مع تحذير أمريكى لأوروبا ينم عن قوة شخصية الرئيس منرو (١). وكان الرئيس منرو قد تقلد عدة مناصب حكومية قبل ارتفاء كرسى الرئاسة فشغل عضوية مجلس الشيوخ فحاكمًا لإحدى الولايات فوزيراً مفوضًا بفرنسا وبانجلترا فوزيراً في الحكومة .

ولقد تزامن إعلان مبدأ منرو مع غو الحركة الوطنية وما ارتبط بها من عمليات عدائية جزئية ، مما أدى إلى تحديد سياسة خارجية تقوم على العزلة نحو أوروبا كما تقوم على التوسع نحو الغرب بأمريكا الشمالية (٢). وهذا يعنى رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في إبعاد اليد الأوروبية عن مشكلات الأمريكتين ، وأن الأمريكيين كفيلون بحل ما يواجههم من مشكلات سياسية واقتصادية ، وفي نفس الوقت يحمل المبدأ رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في تحويل الأمريكتين إلى منطقة نفوذ لها دون منافس .

وكانت الفكرة الأخيرة هذه واضحة عند جون آدمز John Adams وزير الخارجية الأمريكي Edward Everett « إدوارد إيفرت « Edward Everett في عهد الرئيس منرو (٣)، وتجلت هذه الفكرة في قول « إدوارد إيفرت »

١ - فرانكلين أشر: المرجع السابق ، ص ٨٨.

<sup>2 -</sup> Wiltse, Ch. M.: Ibid, p. 77.

<sup>3 -</sup> Pratt, J.W.; A history of U.S. foreign policy, p. 81.

وزير الخارجية الأمريكي عام ١٨٥٣م بأن مصير المستعمرات الأوروبية في القارة الأمريكية أن تقع تحت قبضة الولايات المتحدة الأمريكية . كما أن مبدأ منرو جاء محصلة تاريخ طويل صنع الشعب الأمريكي أحداثه ، إلى جانب نشاط الشعب الأمريكي على أرضه ونتيجة لظروف الموقف الدولي وتأثيرات الشخصيات السياسية الأمريكية .

ويتلخص مبدأ منرو الذي جاء في رسالة منرو السنوية إلى الكونجرس عن عام ١٨٢٣م بتاريخ ٢٣ ديسمبر في الأسس التالية :

أ : عدم جواز أن تصبح القارة الأمريكية ( الأمريكتين ) مجالاً لاستعمار أوروبى جديد ، وأن الولايات المتحدة لا تقبل تدخلاً بأتى من الدول الأوروبية فى شئون الأمريكتين . وجاء هذا الأساس حين ادعت روسيا لنفسها الحق فى امتداد حدود ممتلكاتها جنوبى ألاسكا Alaska حتى خط العرض الواحد والخمسين ، وهو مطلب يتعارض ومطالب الأمريكيين والبريطانيين فى شمال غرب المحيط الهادى . كما جاء هذا الأساس نتيجة للتهديدات التى توعدت بها دول الحلف المقدس فى أوروبا ذات النزعة الرجعية شعوب أمريكا اللاتينية التى حررها بوليفار إذ

ب: ليس فى نية الولايات المتحدة التدخل فى شئون أوروبا السياسية ، وترغب فى الابتعاد عن المشكلات الأوروبية ، انطلاقًا من أن الولايات المتحدة الأمريكية تزعمت بقية الدول الأمريكية فى الأمريكية بيحكم إمكانياتها الاقتصادية ونشاط سكانها الاقتصادى والعلمى ، وبحكم سبقها غيرها من الدول الأمريكية فى الحصول على استقلالها ، ومن هنا فلها أن تمارس سياسة خارجية ترمى إلى إظهار الهيمنة على الأمريكيين فى كل العالم الجديد، وبالتالى حرمان الدول الأوروبية من التطلع إلى الأمريكتين لتحقيق نفوذ سياسى أو اقتصادى، طالما تلتزم الولايات المتحدة بعدم التدخل فى المشكلات الأوروبية .

وجاء تصريح منرو مدفوعًا بعدة عوامل هي :

## أ. -. عوامل داخلية :

قثلت في عملية تطوير اقتصادي واجتماعي وسياسي استغرقت كل انتباه وجهد الأمريكيين عقب حصولهم على استقلالهم ، كما قثلت في استغلال سياسة الهجرة الأوروبية إلى الأرض الأمريكية في تحقيق تطلعات وتوسعات الولايات المتحدة التي بدأت عند

الاستقلال بثلاثة عشر ولاية فقط ، وقد أعطى هؤلاء المهاجرون دفعة قوية للسياسة الأمريكية خاصة وأنهم لم يكونوا تجديداً للأيدى العاملة اللازمة للزراعة والصناعة فقط ، بل كان منهم الفنيين والسياسيين والقادة الذين سوف يسهمون بقدر كبير في السياستين الداخلية والخارجية للولايات المتحدة .

#### ب - عرامل شخصية :

وقتلت فى التكوين النفسى للرئيس منرو صاحب مبدأ أمريكا للأمريكيين والذى حكم الولايات المتحدة لفترتين رئاسيتين متتاليتين من ١٨١٧م إلى ١٨٢٤م عرفت فى التاريخ الأمريكى باسم فترة « الشعور الطيب » الذى أفاض فيه من روحه ما جعل الحكم فى الولايات المتحدة تغلب عليه صفة الطيبة بدل المشاعر الخبيثة ، إلى جانب إدراكه اللماح وعزمه الحديدى (١).

#### ج - عوامل سياسية :

وقثلت فى أن الرئيس منرو عندما أعلن مبدأه عام ١٨٢٣م كان يدرك أنه وإن كانت الأمريكتين قد استمدت سكانها فى الأصل من أوروبا فإن من حق الأمريكيين أن يكونوا دولاً مستقلة بعيداً عن تيارات المشكلات الأوروبية المقدة ، وأنه فى الوقت الذى كان الأمريكيون يعتقدون أنهم قد فهموا سر التقدم الإنسانى أفضل من الشعوب الأخرى فإنه يجب أن يكون هناك ابتعاد عن أوروبا أرض العنف (٢).

وإذا كانت انجلترا قد اتخلت فى اجتماعات الاتحاد الأوروبى ما عرف بسياسة عدم التدخل والتى تقوم على الامتناع عن التدخل بين الشعوب وحكوماتهم ، فإن الولايات المتحدة قد رحبت بهذه السياسة التى تحقق لها سياستها فى الأمريكتين عنع القوى الأوروبية من أن تتدخل فى الأمريكتين بدعوى القضاء على ثورة المستعمرات الأسبانية ضد الحكم الأسبانى وثورة البرازيل ضد الحكم الرتغالى .

ومن هنا كانت السياسة الخارجية من الأسباب التي حدت بالرئيس منرو إلى إعلان تصريحه المعروف باسمه ، والذي جاء سياسيًا بالدرجة الأولى لأنه لم يكن مؤيداً بقوة عسكرية ذاتية للولايات المتحدة .

١ - ألن تفنز : المرجع السابق ، ص ١٩٠ .

٢ - بيير رنوفان: المرجع السابق، ص ١٧٩.

## النيا : مرقف دول أوروبا من مبدأ منرو :

## أ - المجلترا ومبدأ منرو:

يمكن التاريخ لموقف انجلترا من مبدأ منرو منذ أصدر الحلف المقدس في أوروبا بمدينة «فيرونا» الإيطالية وعوافقة عملى كل من النمسا وبروسيا والروسيا وفرنسا، قراراً بتأييد أسيانيا في حربها ضد مستعمراتها في أمريكا اللاتينية، ورغم أن الجلترا كانت عضواً في هذا التحالف الأوروبي منذ الحروب النابليونية، إلا أنها اتخذت موقفاً يدعو إلى عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول تلك التي تتمثل في ثورات الشعوب ضد حكامها أو ثورات المستعمرات ضد مستعمريها (١).

وأمام قرار الحلف المقدس تحركت انجلترا لمعارضته لأنها كانت تتعامل تجاريًا بصورة وثيقة مع أمريكا اللاتينية ، ولم تكن ترغب في أن تعود السيطرة الأسبانية والفرنسية من جديد على أمريكا الوسطى والجنوبية فتفقد الجلترا أسواق تلك البلاد . وبناء على ذلك عرض وزير الخارجية البريطاني لورد كاننج Canning على الولايات المتحدة أن تنضم إلى انجلترا لمعارضة أي تدخل فرنسي أسباني أو أوروبي بصفة عامة في الشئون الأمريكية ، ولكن وزير الخارجية الأمريكي و جون آدامز » أوضع للرئيس منرو أن خطة انجلترا الحقيقية كانت تهدف إلى تحويل الولايات المتحدة عن أمريكا اللاتينية ، واحتج و آدامز » ضد انجلترا التي كانت تعتبر الولايات المتحدة مجرد أداة بيد بريطانيا ، ونصح الرئيس منرو بأن تتصرف الولايات المتحدة عفردا (٢).

سارعت انجلترا إلى إصدار تحذير في ٩ أكتوبر ١٨٢٣م إلى فرنسا مؤداه أن تدخل دولة أجنبية بالقوة في مشروعات أسبانيا ضد مستعمراتها سيدفع بريطانيا العظمى إلى أن تعترف فوراً باستقلال هذه المستعمرات ، وأسرع و كانتج » بإرسال صورة من مذكرة التحذير

١ - فوض أعضاء الحلف المقدس فرنسا فى القضاء على ثورة الشعب الأسبانى ضد الملك فرديناند ، فقامت الجيوش الفرنسية بذلك بنجاح مما شجع فرنسا على أن تطلب تفويضًا آخر فى مؤتم فيرونا بإرسال قوات فرنسية للقضاء على ثورة المستعمرات الأسبانية بأمريكا اللاتينية ، وكان يمكن أن تقوم فرنسا بهذه الخطوة لولا الجلال .

٢ - فرانكلين آشير: المرجع السابق ، ص ٨٩ .

الأمريكية هذه إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإلى الحكومات المؤقتة فى أمريكا الأسبانية حتى يظهر بعظهر بطل الاستقلال . وكان هذا الموقف الإنجليزى يتمشى مع بقية مواقف انجلترا فى مؤقرات الاتحاد الأوروبى الذى تشكل بمقتضى معاهدة « شومنت » (مارس ١٨٨٤م) أثناء الصراع ضد الإمبراطور نابليون الأول ، وهذه المواقف – كما أشرت سابقًا – أظهرت معارضة انجلترا للتدخل فى الأمور الداخلية للدول ، بمعنى عدم التدخل فى المصاعب التى تنشأ بين الشعوب وحكوماتها ، وهذا يتفق مع مصلحة انجلترا الاقتصادية والاستراتيجية ، وقد حققت بالفعل مكاسب كثيرة من وراء هذا المواقف الدعمة بقوة بحرية تفوق غيرها .

جاء التحدير البريطانى لفرنسا إذن قبل أن يصدر الرئيس منرو مبدأه الشهير ، مما جعل بعض المؤرخين – ومنهم المؤرخ البريطانى « سير شارلس ويبتر » Sir Charles Webeter – يعتقدون أن هذا التحذير البريطانى كان مشجعًا للرئيس منرو فى موقفه ، أو كما يمكن القول بأن مبدأ منرو صدر تحت غطاء الأسطول الإنجليزى ، لأن المبدأ لم يكن يستند إلى قوة ذاتية للولايات المتحدة بقدر استناده على موقف الجلترا المؤيد بالقوة لما دعا إليه منرو .

استفادت انجلترا من مبدأ منرو في بقاء سوق أمريكا اللاتينية مفتوحة أمام الصناعات البريطانية ، كما استفادت بتحقيق مكاسب استراتيجية نتيجة لقوة أسطولها وسيادته على البحار والمحيطات في العالم ، وتأكيفاً لذلك صار لانجلترا – رغم مبدأ منرو – صوت في أحداث الأمريكتين كما استولت على جزر و فولكلاند » Falkland التي تحتل موقعًا استراتيجيًا هامًا عند الطرف الجنوبي للقارة الأمريكية ، كما قمل الموقف الإنجليزي نحو الأمريكتين – ورغم مبدأ منرو أيضًا – في المشاركة مع الولايات المتحدة في مشروع حفر قناة في برزخ بنما منكرة بذلك انفراد الولايات المتحدة بالعمل في أمريكا اللاتينية ، وذلك عقتضي معاهدة و كلايتون – بلوير » عام ١٨٥٠م والتي أشرنا إليها عند الحديث عن ترسع الولايات المتحدة العمراني في الفصل الثاني من هذا الكتاب .

## ب - فرنسا وميداً منرو:

جاء مبدأ منرو في الأصل كرد على محاولة فرنسا التدخل ضد ثورة المستعمرات الأسبانية في أمريكا اللاتينية ضد الوطن الأم أسبانيا ، وإذا كانت فرنسا قد حصلت من دول الاتحاد الأوروبي ( الحلف المقدس ) في مؤتمر فيرونا لعام ١٨٧٢م - كما أشرنا - على تفويض

بالقضاء على ثورة الشعب الأسباني ضد الملك فرديناند السابع بسبب قسكه بالسياسة الرجعية ورفضه إعطاء دستور للشعب ، ورغم أن فرنسا توقفت عن التدخل ضد المستعمرات الأسبانية الثائرة فإنها لم تبعد يدها نهائيًا عن الأمريكتين .

ذلك أن فرنسا تجاهلت مبدأ منرو أثناء الصراع الفرنسى الأرجنتينى فى المدة من ١٨٤٠ إلى ١٨٤٦م حسول منطقة لابلاتا La Plata ، ولم تستطع الولايات المتحدة وقف التدخل الفرنسى فى الشئون الأمريكية ، كما أن فرنسا أرسلت حملة عسكرية ضد المكسيك استمرت سنوات ( ١٨٦١ – ١٨٦٧م) فى عهد الإمبراطور الفرنسى تابليون الثالث ، هدفت من ورائها فرنسا تنصيب الأمبر النمساوى مكسمليان إمبراطوراً على المكسيك ، ولولا موقف المجلترا المعادى للمشروعات الاستعمارية الفرنسية بحكم التنافس بين البلدين ، ولولا الموقف الأوروبي بعد هزيمة النمسا عام ١٨٦٦م فى موقعة « سادوا » على يد بسمارك مستشار بروسيا وتشكيل اتحاد كونفدرالى فى شمال ألمانيا هدد مركز فرنسا فى أوروبا ، لولا كل ذلك لا انتهى التهديد الفرنسي لمبدأ منو ، إذ انسحبت الجيوش الفرنسية من المكسيك عام ١٨٦٧م ، وبانسحابها انتهى التدخل الفرنسي .

## ثالثًا: : استفادة الولايات المتحدة من مبدأ منرو:

كانت نتائج مبدأ منرو بالنسبة للولايات المتحدة في اتجاهين هما:

#### أ - على المستوى الداخلي :

ظل اهتمام الولايات المتحدة طوال القرن التاسع عشر على الأقل بالشئون الأوروبية بل والعالمية بصفة عامة محدوداً ولم يؤثر على مجرى الأحداث فى العالم، ومن ثم شهدت الولايات المتحدة نتائج ثورة زراعية وثورة صناعية قثلت فى زيادة الإنتاج الزراعى والصناعى زيادة كبيرة تفوق بكثير احتياجات السوق المحلية على اتساعها، ونتج عن هذه الثورة الصناعية خاصة ظهور الشركات الرأسمالية التى صارت من أقوى جماعات الضغط وساهمت مساهمة فعلية وقوية فى عملية اتخاذ القرارات السياسية، وكل ذلك أدى إلى شعور الأمريكيين بقوتهم التى ولدت فى نفوسهم روح العظمة والزهر.

كما أدى إلى الزهو الأمريكي كذلك رواج نظرية « داروين » في التطور البيولوجي الذي خلص من دراسته لعلم الأجناس إلى حتمية الصراع من أجل البقاء والتقدم Survival of the fittest ، وأن البقاء للأصلح Survival of the fittest

النظرية – الأنثروبولوجية في نشأتها – إلى نطاق العلوم الاجتماعية وأثرت تأثيراً قوياً في تكوين الأيديولوجيات العنصرية التي تعتبر إحدى الدعائم الفكرية للحركة الاستعمارية عمومًا (١).

كما أن ظهور عدد من المفكرين الأمريكيين في المجال السياسي والذين اتصفوا بالفكر الواقعي في السياسة أو ما عرف باسم Real Politik التي تهتم أساسًا بتوازن القوى بين الدول على ضوء المصالح القومية المختلفة بصرف النظر عن المبادئ والقيم الخلقية ، قد أثرت أفكارهم الواقعية في ميدان السياسة ، وظهر هذا التأثير في برنامج الحزب الجمهوري بمناسبة انتخابات الرئاسة لعام ١٨٩٦م ، والذي جاء فيه تعهد الحزب باتباع سياسة خارجية حازمة وتقوية الأسطول الحربي بما يتناسب مع وضع الدولة ومستولياتها ، وهكذا نجد ارتباطًا بين سياسة العزلة التي اتبعتها الولايات المتحدة في العلاقات الأوروبية وبين عملية الانصراف إلى إحداث تطوير في مجالات الاقتصاد والسياسة والاجتماع .

## ب - على المسترى الخارجي :

كان التعدى الإنجليزى الفرنسى على مبدأ منرو سببًا فى أن تعمل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بعد خروجها من الحرب الأهلية وإعادة وحدة البلاد ، بكل قوة على تأكيد المبدأ ، كما نلمس منها إصراراً على فرضه بالقوة إذا لزم الأمر مع التوسع فى مفهومه بحيث أصبح يعبر فى الواقع عن تصميم الولايات المتحدة على فرضها سيطرتها على القارة الأمريكية بأكملها (٢).

استندت الولايات المتحدة على قوتها بعد خروجها من الحرب الأهلية أكثر تماسكًا في فرض مبدأ منرو بشقيه الظاهري عنع الدول الأوروبية من التدخل في الشئون الأمريكية ، والشق الباطني بالعمل على فرض سيطرة أمريكية على دول أمريكا اللاتينية المستقلة حديثًا عن الحكم الأسباني والبرتغالي ، ولم تعد الولايات المتحدة بحاجة إلى قوة أوروبية تساندها في فرض هذا الميدأ كما كانت تفعل سابقًا .

<sup>1 -</sup> Hofstadter, R.: Social Darwinism in American thought, 1960 - 1915.

٢ - د. سبعان بطرس: الملاقات السياسية الدولية في القرن العشرين عجا ع ص ١٨٤ .

## ج - أساليب السيطرة الأمريكية:

اتخذت الولايات المتحدة عدة أساليب لفرض سيطرتها على دول أمريكا اللاتينية المستقلة حديثًا وتطبيقًا لمبدأ منرو، وقد قثلت هذه الأساليب فيما يلي:

## ١ - أسلوب الضم:

لجأت الولايات المتحدة إلى أسلوب ضم أقاليم بأمريكا اللاتينية ووضعها تحت سيطرتها ، وقد استخدمت الحكومة الأمريكية هذا الأسلوب في ضم « بورتريكو » في البحر الكاريبي إلى السيطرة الأمريكية بمقتضى معاهدة باريس عام ١٩٩٨م ، وفي الاستيلاء على دولة الدومينيكان بعد اضطرابات حدثت بها ، وظلت خاضعة للاحتلال الأمريكي من عام ١٩١٦م إلى عام ١٩٢٤م حين جلت القوات الأمريكية عن الدومينيكان بعد أن تكونت فيها حكومة موالية للولايات المتحدة .

ومنذ انفصلت الدومينيكان عن جمهورية هايتى عام ١٨٤٤م وهى تعيش فى ثورة مستمرة، ضد الحكم الرجعى ، عا أقلق الدول الأوروبية وحاولت التدخل لرعاية مصالحها عا دعا الرئيس الأمريكى « تيودور روزفلت » إلى أن يعلن رسبيًا مفهومه الجديد لمبدأ منرو رسالته السنوية بتاريخ ٢ ديسمبر ١٩٠٤م بأنه : حيث أن الولايات المتحدة بمقتضى مبدأ منرو لن تسمح للدول الأوروبية باتخاذ أى إجراء عنيف ( استخدام القوة ) ضد هذه الشعوب الصغيرة المتمردة التى لا تسدد ما عليها من ديون أو تستولى على عملكات الأجانب أو تسىء معاملة الأجانب المقيمين بها ، فقد وضع هذا على كاهل الأمريكيين مسئوليات لا مفر منها ، وسوف تتولى الولايات المتحدة بنفسها مراقبة سلوك هذه الجمهوريات ، وأضاف أن قيام أية اضطرابات فى دولة من دول القارة الأمريكية سوف يقتضى التدخل بالقوة من جانب الرلايات المتحدة عملاً عبداً منرو (١٠).

كما استخدمت الولايات المتحدة أسلوب الضم واستخدام القوة لإرغام الحكومات القائمة في أمريكا اللاتينية على الخضوع، فاحتلت القوات الأمريكية عام ١٩١٥م جزيرة هاييتى، وفرضت الرقابة على الجمارك والمالية والتعليم، وأخمدت في الفترة من ١٩١٥م إلى

<sup>1 -</sup> Bernis, S.F.: The U.S. as a World Power, p. 57.

١٩٢٢م العديد من الثورات القومية في البلاد ، وظلت سلطة العسكريين الأمريكيين مهيمنة على شئون الجزيرة حتى عام ١٩٣٣م . كما اتخذت السيطرة الأمريكية في نيكاراجوا صور التدخل العسكري منذ عام ١٩٠٩م ، وتدخلت القوات الأمريكية عدة مرات في نيكاراجوا بعد ذلك لقمع الحركات التحررية ، وتعيين حكومات موالية قامًا للولايات المتحدة ، ولم تتخل الحكومة الأمريكية عن أسلوب التدخل العسكري إلا في عام ١٩٣٣م.

كما استخدمت الولايات المتحدة نفس الأسلوب ضد شيلى فى عام ١٨٩١م وضد البرازيل عام ١٨٩٣م لتحقيق سيطرة سياسية ، وضد جواتيمالا خلال الأعوام من ١٩٠٤م إلى ١٩٠٤م، وضد كوستاريكا بين عامى ١٩٠٥ و ١٩١٧م ، وضد هندراوس عام ١٩١٩م . وقد استند هذا الأسلوب على القوة المسلحة الأمريكية إما فى احتلال الأراضى وإسقاط الحكومات الوطنية فيها ، أو لمجرد وضع حكومات عميلة تخضع للسيطرة الأمريكية وتعمل على حماية مصالح الرأسمالية الأمريكية المتنامية في أمريكا اللاتينية .

#### ٢ - أسلوب الوساطة والوصاية :

اتخذت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية في أمريكا اللاتينية شكلاً آخر يتمثل في فرض الرساطة لتسوية نزاعات دول أمريكا اللاتينية فقد توسطت الولايات المتحدة بين كل من بيرو وأسبانيا أثناء اشتعال الحرب بين الطرفين من عام ١٨٦٤م إلى عام ١٨٦٦م ، كما فرضت وساطتها في النزاع بين أسبانيا من جانب والإكوادور وبيرو وشيلي من جانب آخر في عامي ١٨٥٧م و ١٨٧١م ، وفرضت وساطتها كذلك في الصراع الحربي بين شيلي من جانب وكل من بيرو وبوليفيا من جانب آخر ، وذلك في الأعوام من ١٨٧٩م إلى ١٨٨٢م.

ولا يخفى ما فى هذا الأسلوب من فرض السيطرة الأمريكية ، لأن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بفرض وساطتها بين الدول المتحاربة دون أن يطلب منها أحد ذلك تطبيق لمبدأ منزو الذى شل اليد الأوروبية عن أمريكا اللاتينية وإطلاق اليد الأمريكية فيها ، ومن الطبيعى أن تتواجد السيطرة الأمريكية عن الدول التى خضعت لفرض الوساطة الأمريكية بما يصل بها إلى مستوى الوصاية على هذه الدول .

وقد استفادت الولايات المتحدة من كل أساليب التدخل في شئون أمريكا الوسطى والجنوبية (أمريكا اللاتينية) بزيادة استثمارات الرأسمالية الأمريكية في جزر البحر الكاريبي وفي أمريكا اللاتينية، وكان تركيز استثمارات الرأسمالية الأمريكية قد نشط حتى

عام ١٩١٤م في البحر الكاريبي وأمريكا الرسطى ، ويرجع ذلك إلى تركيز الولايات المتحدة لنشاطها الاقتصادي في المنطقة الأولى ( البحر الكاريبي ) لتدعيم مصلحتها الأساسية في تلك المنطقة ألا وهي المصلحة الاستراتيجية .

وبعد أن تمكنت الولايات المتحدة من السيطرة الكاملة على البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى تحول نشاطها الاقتصادي نسبيًا إلى منطقة أمريكا الجنوبية ، حتى ارتفعت الاستثمارات الأمريكية بمقدار عشرة أضعاف في خلال فترة وجيرة لا تتجاوز ١٧ سنة من عام ١٨٩٧م إلى عسام ١٩١٤م (١١). كما زادت معدلات التجارة مع دول أمريكا الجنوبية زيادة ملحوظة في نفس الفترة ، وما ذلك إلا لأن أمريكا الجنوبية كانت مجالاً رحبًا للاستثمارات الأمريكية التي تؤيدها القوة المسلحة لفرض النفوذ والسيطرة الأمريكية .

#### ج: منظمة الدول الأمريكية:

اتجهت الولايات المتحدة لفرض نفوذها على الدول الأمريكية – وقشيًا مع مبدأ منرو أيضًا – بأسلوب آخر قثل في الدعوة لإنشاء منظمة إقليمية تضم جميع الدول الأمريكية بزعامة الولايات المتحدة ، وقد بدأت الدعوة لتشكيل هذه المنظمة منذ عام ١٨٨١م ، وتم بالفعل عقد أول اجتماع بواشنطن عام ١٨٨٩م ، تقدمت فيه الولايات المتحدة باقتراحات تدعو إلى إنشاء اتحاد جمركي ونقدى بين أعضاء المنظمة ، وإنشاء خط حديدي قارى يربط الأرجنتين بالمكسيك، وقبول مبدأ التحكيم الإجباري لفض المنازعات بين الدول الأعضاء .

ولكن هذا الاجتماع الأول لم يسفر عن شىء كثير فيما عدا الموافقة على إنشاء ما عرف «بمكتب الجمهوريات الأمريكية » على أن يكون مقره العاصمة الأمريكية واشنطن ، وأعضاؤه هم الممثلون الدبلوماسيون لدول أمريكا الوسطى والجنوبية في واشنطن ، وتقتصر مهمة هذا المكتب على العمل لتوطيد العلاقات بين الدول الأعضاء والتمهيد لعقد مؤقرات أخرى ، وقد ظل اسم المكتب على حالد الذي أنشئ به حتى تغير في عام ١٩١٠م إلى ما عرف « بالاتحاد الأمريكي » Pan-American Union (٢).

<sup>1 -</sup> Winkler, M.: Investments of U.S. Capital in Latin America.

٧ - كان عدد أعضاء الاتحاد الأمريكي عشرين دولة هي : الولايات المتحدة ، المكسيك ، جواتيمالاً ، سلفادور ، هندوراس ، نيكاراجوا ، كوستاريكا ، ينما ، هاييتي ، سان دومنيجو ، كولومبيا ، فنزويلا ، البرازيل ، باراجواي ، أورجواي ، الأرجنتين ، شيلي ، بوليفيا ، ببرو ، إكوادور . هذا ولم تنضم كندا باعتبارها خاضعة للنفوذ البريطاني ، وكانت كوبا قد انضمت للاتحاد لكنها فصلت عام ١٩٦٠م بسبب ارتباطها بالكتلة الشيوعية وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي .

عقد الاتحاد الأمريكي عدة اجتماعات خارج واشنطن - حتى وقبل أن يتغير اسمه من مكتب الجمهوريات الأمريكية إلى الاتحاد الأمريكي - فانعقد اجتماعه بالمكسيك عامى مكتب الجمهوريات الأمريكية إلى الاتحاد الأمريكي - فانعقد اجتماعه بالمكسيك عامى ١٩٠١ / ١٩٠١م ، وفي ربو دي جانيرو عاصمة البرازيل عام ١٩٠٦م وفي بيرنس أيرس عاصمة الأرجنتين عام ١٩٠٠م . ومع ذلك لم يستطع الاتحاد وحتى الحرب العالمية الأولى اتخاذ أية سياسة إيجابية ، وذلك نظراً لخوف جمهوريات أمريكا اللاتينية من سيطرة الولايات المتحدة في منطقة المتحدة عليها ، في الوقت الذي ظهرت فيه نشاطات توسعية للولايات المتحدة في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى .

استمرت سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه أعضاء الاتحاد الأمريكي على نفس الأسلوب الذي عرف بسياسة الدولار والذي كان يهدف إلى بسط سيطرة الولايات المتحدة على أعضاء الاتحاد ولكن وصول الرئيس « فرانكلين روزفلت » إلى الحكم عام ١٩٣٣م قد بدأ يغير من السياسة الأمريكية تجاه أعضاء الاتحاد الأمريكي ، فقد أعلن في خطبة له في ٤ يغير من السياسة الأمريكية تجاه أعضاء الاتحاد الأمريكية الأخرى سياسة حسن مارس ١٩٣٣م أن الولايات المتحدة ستلتزم منذ الآن مع الدول الأمريكية الأخرى سياسة حسن الجوار ، وأهم عناصر هذه السياسة :

- ١ علاقات ودية بين الدول كما يجب أن يكون الوضع بين الجيران .
  - ٢ احترام الدول كل منها لحقوق الأخرى .
  - ٣ احترام المعاهدات الدولية المبرمة بين الجيران (١١) .

وكانت هذه السياسة من أجل كسب ثقة الدول الأمريكية ، وإزالة صورة الولايات المتحدة كرجل بوليس يعارس سلطة القوة ويهمل القانون ، ومن هنا بدأت تظهر إجراءات مشتركة للاتحاد الأمريكي يبدو فيها أكثر قاسكًا وانسجامًا عن ذى قبل ، فعندما قامت الحرب العالمية الثانية ١٩٣٩م اجتمعت المنظمة في بنما وقررت إعلان حياد أمريكا تجاه الحرب الأوروبية . وعندما اعتدت اليابان على مينا - بيرل هاربور في ١٧ ديسمبر ١٩٤١م ، وأعلنت كل من ألمانيا وإيطاليا الحرب على الولايات المتحدة في ١١ ديسمبر من نفس العام أعلنت الدول الأمريكية تضامنها مم الولايات المتحدة .

١ - د. بطرس غالى ، د. محمود خيري عيسي ؛ للدخل في علم السياسة ، ص ٨١٩.

وقد ظهرت منظمة الدول الأمريكية - وهو الاسم الجديد للاتحاد الأمريكي - بعد اجتماع الأعضاء في « بوجوتا » عاصمة كولومبيا في ٣٠ أبريل ١٩٤٨م ، وضع لها دستور وصار لها أمانة دائمة مقرها واشنطن ، ولها هيئات عاملة تجتمع في دورات منتظمة ، وهي في هذا تسير على نفس نسق هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية التي تسبقها بسنوات قليلة .

ورغم استقرار أوضاع منظمة الدول الأمريكية أخيراً ، فقد ظلت العلاقات بين الولايات المتحدة وبقية أعضاء المنظمة غير مستقرة للأسباب التالية :

١ - أن قيام المنظمة جاء نتيجة اتفاق حكومى ولم يكن له صدى عند شعوب الأمريكتين ،
 أى لم يكن مطلبًا لجماهير الولايات المتحدة والجماهير في دول أمريكا اللاتينية .

٢ - تتكون المنظمة من دولة عظمى واحدة تتميز بالتقدم الاقتصادى والاستقرار السياسى، وعشرون دولة يسودها التخلف الاقتصادى والتوتر السياسى الناشئ عن الانقلابات العسكرية، فليس هناك توازن بين أعضائها عما يجعل شعور الولايات المتحدة بالاستعلاء مستمراً ومن ثم تسعى إلى الهيمنة على بقية أعضاء المنظمة .

٣ - تهدف الولايات المتحدة إلى إبعاد النفوذ الشيوعى عن أمريكا اللاتينية بعد أن نجحت في إبعاد نفوذ أوروبا قبلاً عنها ، بينما يهدف أعضاء المنظمة الآخرين إلى الاستفادة من مساعدات الولايات المتحدة الاقتصادية والفنية بما يساعد في تقدم تلك الدول وتضييق الهوة في التقدم بين الولايات المتحدة من ناحية ودول أمريكا اللاتينية من ناحية أخرى .

3 - تقتصر دول أمريكا اللاتينية في سياستها الخارجية على المجالات الإقليمية ، بينما امتدت سياسة الولايات المتحدة إلى العالم كله ، وتناست ما نادى إليه الرئيس منرو من سياسة الحياد والعزلة ، وشاركت الولايات المتحدة في سياسة الأحلاف مع أوروبا وآسيا ، وبالتالي انخفضت مساعداتها لدول أمريكا اللاتينية بعد أن صارت المعونات توزع على مختلف دول العالم .

ونتيجة لذلك كله تعرضت منظمة الدول الأمريكية لهزات عنيفة بدخول الاشتراكية إلى بعض أمريكا اللاتينية مثل كوبا وشيلى وغيرها ، مما دفع الولايات المتحدة إلى زيادة مساعداتها الاقتصادية لأعضاء المنظمة ، وقبلت منذ مؤقر « ريو دى جانيرو » عام ١٩٦٥م إضعاف الدور السياسي الذي تقوم به المنظمة وتوجيهها إلى الميدان الاقتصادي ، ومع ذلم فمازال نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية يتمتع بوضع احتكاري(١).

۱ - د. يطرس غالي ، د. محمود خيري : المرجع السابق ، ص ۸۲۲ .

## الفصل الرابع

## الولايات المتحدة والحريان العالميتان

أولاً : كسر العزلة أثناء الحرب العالمة الأولى - ثانياً : العودة للعزلة بعد الحرب العالمة الأولى - ثاناً على العرب العالمة الأولى - ثاناً على العالمة العالمة

## أولاً: كسر العزلة أثناء الحرب العالمية الأولى

أ - التمسك بالعزلة :

ارتبط مبدأ العزلة بالرئيس و جيمس منرو » في الربع الأول من القرن التاسع عشر كما ارتبط كسر العزلة بالرئيس و وودرو ويلسون » Woodrow Wilson الذي اتصف بالمثالية والعقل الراجح والعلم والواقعية واللباقة والمهارة السياسية مع التمسك بالمبادئ الخلقية في السياسة الداخلية والخارجية وذلك باحترام المواثيق والعهود كما جمع بين الإخلاص الحار من أجل المجافظة عليه ، كما جمع بين الأحاديث القوية التي كان يلقيها على الشعب وبين سمو الفصاحة والجمال الشعرى في الأسلوب ، إلى جانب أنه كان من الباحثين في علم السياسة وألف كتبًا قيمة في نظام الحكم ، وكانت له آراؤه الناضجة بشأن طبيعة وظيفة الرياسة والنظام الحزبي ومكانة الولايات المتحدة في العالم (١).

تولى الرئيس ويلسون الرئاسة لفترتين متتاليتين من ١٩١٣ إلى ١٩١٩م ، ونظراً لأند كان سلمى النزعة ويغلب الاعتبارات المعنوية على الاعتبارات المادية ، فقد اتخذ بالنسبة لأوروبا سياسة المسالمة ، لأن هذه السياسة تساعد على تحقيق طموح الأمريكيين لتحقيق حياة متحضرة حديثة . ولأن السلام يعنى النظام والاستقرار ، والبعد عن العنف ، وإقرار الأمن والقانون ، ومن ثم اقترح البعد عن الأساليب العنيفة الحربية كما كانت سائدة في الماضى (٢).

2 - Wiebe, R.H.: The search for order, p. 260.

١ - ألن نفنز : المرجع السابق ، ص ٤٦٧ .

كان ويلسون مواطنًا فرجينيا عمل أستاذًا ثم رئيسًا لجامعة و برينستون » التى تعلم فيها، ثم صار حاكمًا و لنيوجرسى » . ولكونه عالمًا ومثالبًا عارض السيطرة الخانقة لأصحاب الأعمال الكبيرة ولشركات الاحتكار ، ووعد بإعادة شاملة للتنظيم . وحصلت مفاجأة للأمريكيين الذين كانوا بخشون بأن لا يستطيع الرئيس أستاذ الجامعة الخوض في معترك الكونجرس السياسى ، إذ نفذ ويلسون وعوده الانتخابية التي تحدث عنها في سلسلة من الخطابات المطبوعة تحت عنوان الحرية الجديدة بخفة ورشاقة (١١).

وإلى ويلسون ترجع عملية كسر العزلة التي لم تتم فجأة ، بل سبقتها مقدمات حدثت في عهود الرؤساء الذين سبقوه ، تبدأ هذه المقدمات بإعلان سياسة الباب المفتوح في الصين منذ عام ١٨٩٩م حين طلب وزير الخارجية الأمريكية « جون هاي » John Hay إلى الدول الأوروبية التي لها مناطق نفوذ في الصين أن تعد بألا تفرض ضرائب جمركية خاصة أو تجيى رسومًا للمواني أو أجور للسكك الحديدية في داخل هذه المناطق ، خاصة أنه منذ أن منيت الصين بهزيمة على يد اليابان عام ١٨٩٥م صارت نهبًا للدول الأوروبية لتحقيق مطامع اقتصادية وإقليمية وسياسية ، كان من بين هذه الدول روسيا وألمانيا وبريطانيا .

وعندما تولى الرئيس و تيودور روزفلت » سارت السياسة الخارجية الأمريكية خطوات أخرى نحو كسر العزلة المفروضة على الموقف الأمريكي منذ عهد الرئيس منرو ، من ذلك وساطة الرئيس روزفلت في عام ١٩٠٥م لإنهاء الحرب بين روسيا واليابان بعد صلح بين الطرفين على الأرض الأمريكية وتحت رعاية الرئيس الأمريكي ، ومن ذلك مشاركة الرئيس روزفلت في مؤتم الجنزيرة عام ١٩٠٦م ، ذلك المؤتم الذي انعقد بذلك الميناء ( الجنورة ) بجنوبي أسبانيا من أجل الاتفاق على كيفية تنظيم شئون المغرب العربي في مواجهة تصارح كل من أسبانيا وفرنسا وألمانيا بصفة خاصة حول السيطرة على المغرب الأقصى .

حتى إذا تولى ويلسون منصب الرئاسة فى الولايات المتحدة عام ١٩١٣م بدا وكأن العزلة التى عاشت فيها الولايات المتحدة سوف تنكسر على يد ويلسون ، فقبل أن يهتم بهذه الخطوة فى السياسة الخارجية بأ إلى تنظيم السياسة الداخلية على أسس من إلغاء أية امتيازات لأية مجموعة من المواطنين ، من ثم نجح فى استصدار قانون بخفض الرسوم الجمركية تخفيفًا عن

١ - قرانكلين أشر: المرجع السابق، ص ١٤٨ - ١٤٩.

كاهل المواطنين ، كما نجح فى إصلاح نظام المصارف إصلاحًا شاملاً يبعد سيطرة أصحاب المصارف ويجعل للحكومة رقابة على عملياتها ، وأدخل اللامركزية فى نظام المصارف وأوجد مرونة نقدية عن طريق إصدار أوراق مالية احتياطية أفادت البلاد أثناء الأزمة المالية العالمية زمن الحرب العالمية الأولى . كما فرض رقابة حكومية على الشركات الاحتكارية لكى تبطل المسارئ التى ارتبطت بأعمال هذه الشركات مثل قيام إدارات مشتركة لشركات متعددة ومثل التفرقة فى الأسعار بين المشترين . كما ساهم فى التخفيف عن الفلاحين بإصدار قانون التسليف الزراعى الفيدرالى الذى يساعد الفلاحين للحصول على قروض بفوائد مخففة . وبالنسبة للعمال أصدر قانونًا يحظر العمل بالنسبة للأحداث فى الأعمال الصناعية ، وتحديد ساعات العمل لعمال السكك الحديدية ورعاية عمال السفن .

ثم جات سياسة ويلسون الخارجية لتتمشى فى البداية مع طبيعته الخيرة مخالفًا بذلك وإلى حد كبير سياسة « روزفلت » الذى استخدم ما عُرف « بالعصا الفليظة » فى السياسة الخارجية ، ومخالفًا كذلك الرئيس « تافت » Taft الذى شجع ما عرف باسم « دبلوماسية الدولار » ، فنراه وإن اضطر إلى التدخل فى شئون دول أمريكا اللاتينية أو اضطر إلى التدخل فى الحرب العالمية الأولى بالميدان الأوروبي إلا أنه رفض بشدة أن يتخذ من التدخل عنرا للاستغلال ، كما رأيناه يستنكر سياسة الدولار ويعد بألا تسعى الولايات المتحدة مرة أخرى وراء التوسع الإقليمي عن طريق الفزو (١١). كما رفض ما اعتقده كل من « تيودور روزفلت » وراء التوسع الإقليمي عن طريق الفزو (١١). كما رفض ما اعتقده كل من « تيودور روزفلت » الذات وإيجاد مكان بين القرى الكبرى ، لأن الظروف التي ساعدت على تحقيق تلك السياسة في أراضي المستعمرات لا يمكن أن تتكرر في أوروبا ، فالولايات المتحدة تتعامل مع الشعوب الصغيرة والتي لا تكاد تستطيع المقاومة . ومن ناحية أخرى فالعلاقات الأمريكية الأوروبية تعتمد على الرغبة المتبادلة ، وقبل عام ١٩٩٤م أظهرت معظم الأمم رغبة قليلة لانضمام الولايات المتحدة إلى نظامهم الدبلوماسي (٢).

2 - Wiebe, R.H.: Ibid, p. 256.

١ - ألن نفنز : المرجع السابق ، ص ٤٧٣ .

#### ب - الحياد الإيجابي:

وعندما اشتعلت الحرب العالمية الأولى وقفت الولايات المتحدة على الحياد بين دول الوسط ( ألمانيا والنمسا وتركيا ) ودول الحلفاء ( انجلترا وفرنسا وإيطاليا ) . وامتنعت عن الدخول في المعارك الحربية قشيًا مع طبيعة التكوين النفسي للرئيس ويلسون وهي الطبيعة الحيرة السلمية ، ولكن هذه الطبيعة لم يكن باستطاعتها إغفال واقع الحياة الاقتصادية الأمريكية كما أملته مقتضيات توازن القوي (١١) . وأدرك الرئيس ويلسون أن الحياد السلبي – أي العزلة – في الوقت الذي تشتعل فيه الحرب العالمية الأولى يضر بالمصلحة الأمريكية اقتصاديًا واستراتيجيًا . فمع اقتناعه في مبدأ الأمر بالاستمرار في الوقوف على الحياد بين الطرفين المتعالية والأمريكية أن الحياد الله أنه رأى أن الحياد الإيجابي هو الطربي الذي يحقق المصالح الأمريكية .

وتتمثل وجهة النظر الأمريكية في الحياد الإيجابي في إيقاف الحرب بوساطة أمريكية دون انتصار فريق على الآخر انتصاراً تاماً ، لأن انتصار طرف على الآخر انتصاراً كاملاً سيؤدى إما إلى سيطرة روسيا القيصرية وإما إلى سيطرة ألمانيا على القارة الأوروبية وبالتالي السيطرة على العالم ، كما أن الحياد الإيجابي سيؤدي إلى رواج التجارة الأمريكية حيث أصبحت الولايات المتحدة أكبر الدول المصدرة للسلع إلى الدول المتحاربة ومن ثم أثرى الأمريكيون ثراء كبيراً من وراء هذه التجارة .

استمرت الوساطة الأمريكية بين الطرفين المتحاربين وكانت آخرها محاولة الرئيس ويلسون نفسه التوسط بين الطرفين في ديسمبر ١٩١٦م، ولكن دون نتيجة بسبب إصرار كل طرف على تحقيق نصر عسكرى على الطرف الآخر، في الوقت الذي تعرضت فيه المصالح الاقتصادية الأمريكية لخطر التوقف بسبب القيود الأوروبية ضد الموانئ الألمانية، وبسبب حرب الغواصات الألمانية التي بدأتها ألمانيا منذ فبراير ١٩١٥م، ولم تسلم منها السفن الألمانية والتجارية الأمريكية.

واستمر الموقف الأمريكي صامداً أمام التحريضات والاستفزازات الأوروبية لجر الولايات المتحدة للدخول في المعارك الحربية ، ولكن هذا الصمود لم يكن من المكن أن يظل على حاله

١ - د. سمعان يطرس : المرجع السابق ، ص ٣٧٥ .

أمام تهديد المصالح الاقتصادية والاستراتيجية الأمريكية ، وأمريكا دولة رأسمالية النشأة والتكوين ، وإذا كان بقاء الولايات المتحدة بعيداً عن ميادين المعارك الحربية عمل اتجاها سياسيا وعسكريا ، فإنها من وجهة اقتصادية وسياسية إلى حد ما كانت تقدم قروضاً ومعونات لدول الحلفاء ، وتبيع الأسلحة والمواد الغذائية لكلا الطرفين المتحاريين .

ويرى البعض أن الألمان كانوا ينظرون إلى الولايات المتحدة منذ بداية الحرب إلى أنها لم تكن محايدة ، وأنها اتخذت سياسة متشددة مع دول الوسط أكثر مما أظهرته نحر انجلترا وفرنسا ، وقد اتضح هذا فى التعامل التجارى الأمريكي مع دول الوفاق ( انجلترا وفرنسا ) وتطبيق سياسة الحصار الاقتصادي مع دول الوسط ، بل إن دول الوفاق تسلمت فيما بين نوفمبر ١٩١٤م ونوفمبر ١٩١٦م – فى شكل حسابات إئتمانية أو قروض – ما قيمته ١٩٢٩ مليون دولار ، بينما لم تتسلم ألمانيا ما تزيد قيمته على خمسة مليون دولار ، وكان هذا تحايلاً جديداً على الحياد كما قال الألمان (١١). وهذا صحيح إلى حد كبير إذ كانت أغلبية الشعب الأمريكي ترجو النصر والفوز لبريطانيا وفرنسا وبلجيكا ، وكانت ثمة مائة رابطة من الحضارة والتقاليد ووحدة النظام ووحدة التفكير تربط الأمريكيين بالشعب البريطاني ، ولم تكن ذكرى المعاونة التي قدمتها فرنسا في أيام الثورة الأمريكية ، والإعجاب ببطولة الفرنسيين والبلجيكيين في مقاومتهم للغزاة بأقل شأنًا . كما كان واضحًا أن الألمان كانوا يؤمنون بنظرية السلطة المطلقة في الحكم وفي المجتمع ، وأنهم إذا أخضعوا أوروبا فإنهم لا شك سوف يقفون موقف الخصومة إن عاجلاً وإن آجلاً من الديوقراطية الأمريكية (٢).

وكان واضحًا أن الولايات المتحدة في علاقاتها بأوروبا أثناء السنوات الأولى من الحرب العالمية الأولى كانت تسعى للسلام في إطار من الحضارة الحديثة ، والسلام الذي تعنيه الولايات المتحدة يحقق النظام والاستقرار ، والبعد عن العنف ، واحترام القانون ، والتخلى عن استخدام القوة العسكرية وجميع الوسائل ذات الطابع البربري (٣).

١ - د. جلال يحيى : العالم المعاصر ، ص ٥٣ .

٢ - أَلَنَ نَفَرُ : المرجع السابق ، ص ٤٧٦ .

<sup>3 -</sup> Wiebe, R.H.: The Search for order, p. 260.

#### ج - الاشتراك في الحرب:

كان من الطبيعى والحالة هذه أن تسير الأمور بالولايات المتحدة الأمريكية إلى الاشتراك في الحرب العالمية الأولى في نهاية الأمر إلى جانب دول الوفاق وضد دول الوسط، وكان السبب المباشر لاشتراك الولايات المتحدة في المعارك الحربية إصرار ألمانيا على الاستمرار في حرب الغواصات عما أفقد الولايات المتحدة عدداً ليس بقليل من السفن ومن المواطنين ومن التجارة، عما أثار الشعب الأمريكي ضد ألمانيا وطالب الرئيس ويلسون بإعلان الحرب ضد ألمانيا المعتدية على المصالح الاقتصادية الأمريكية.

اشتعلت معارك الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٤م ومع ذلك تأخر اشتراك الولايات المتحدة فيها إلى عام ١٩١٧م ، بل واتخذ خطوتين في تحقيقه ، جاءت الخطوة الأولى في إعلان الرئيس ويلسون في ٣ فيراير ١٩١٧م قطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا ، ثم جاءت الخطوة الثانية بإعلان الولايات المتحدة الحرب رسميًا ضد ألمانيا في ٦ أبريل من نفس العام بعد أن مارست الغواصات الألمانية إغراق السفن التجارية الأمريكية بصورة استغزازية نتج عنها مزيداً من الخسائر البشرية والمادية الأمريكية .

وجاء إعلان الولايات المتحدة الحرب ضد ألمانيا بعد أن صار هناك اقتناع عند الرأى العام الأمريكي بأنه لا يجب ترك ألمانيا تحرز انتصارات على دول التحالف ، وتبعًا لذلك فإن موقف الحياد الذي اتخذته الحكومة الأمريكية سيبعد الولايات المتحدة عن أن تكون من أبطال الديم قراطية في العالم (١١).

حقق دخول الولايات المتحدة الحرب إلى جانب دول الوفاق هزيمة سريعة لألمانيا التى ما لبثت أن طلبت عقد هدنة في ١١ سبتمبر ١٩٨٨م، وبالرغم من أن الولايات المتحدة دخلت الحرب الا أن الرئيس ويلسون كان يفكر وأثناء المعارك الحربية فيما بعد الحرب ، ومن هنا جاحت نقاطه الأربع عشرة التى أعلنها في ٨ يناير ١٩١٨م في الوقت الذي بدت فيه تباشير النصر للحلفاء وكانت نقاط ويلسون الأربع عشرة على النحو التالى :

- ١ اتباع الدبلوماسية العلنية لعقد معاهدات علنية .
  - ٢ احترام حرية البحار في السلم وفي الحرب.

1 - Ibid., p. 269.

- ٣ إزالة الحواجز الاقتصادية وإقامة المساواة وحرية التجارة بين جميع الشعوب.
  - ٤ خنض التسليح إلى القدر الكافي للمحافظة على الأمن الداخلي .
  - ٥ تسوية المنافسات الاستعمارية مع مراعاة رغبات السكان ومصالحهم .
- ٦ الجلاء عن الأراضى الروسية وردها إلى روسيا وإطلاق حريتها في تقرير سياستها القرمية وتطورها السياسي .
  - ٧ المحافظة على سيادة بلجيكا والجلاء عن أراضيها .
  - ٨ الجلاء عن فرنسا والمحافظة على سيادتها وتسوية مسألة الألزاس واللورين .
    - ٩ تعديل حدود إيطاليا عا يتفق مع توزيع القوميات الإيطالية .
      - ١٠ حق تقرير المصير لشعوب النمسا والمجر .
- ١١ تعديل الحدود في شبه جزيرة البلقان عا يتفق مع الأوضاع التاريخية وتوزيع القوميات .
- ١٢ حق تقرير المصير للشعوب الخاضعة لحكم الأتراك ، وتقرير حرية الملاحة في مضيق الدردنيل طبقًا لضمانات دولية .
  - ١٣ تقرير استقلال بولندا ومنحها منفذاً إلى البحر طبقًا لمعاهدات دولية .
- 16 إنشاء جمعية عامة للأمم بحرجب مواثيق تضمن الاستقلال السياسي لجميع الدول الكبيرة والصغير على السواء (١).

كانت هذه النقاط تتمشى مع روح السياسة الأمريكية الداعية إلى عالم يعيش حياة سلام ورخاء ، وهى نظرة غير متعمقة لجنور المشكلات الأوروبية ، ولكنها على أية حال محاولة لإثبات الدور الأمريكي في صنع السلام ، ومن ثم حرص الرئيس ويلسون على الحضور إلى باريس في مطلع عام ١٩١٩م ليحضر بنفسه مفاوضات الصلح ، كما حرص على ضرورة إدخال نقاطه الأربع عشرة في معاهدة الصلح التي يتفاوض من أجل الوصول إليها زعماء الدول المتحاربة .

١ - مؤسسة الأهرام: ٥٠ عامًا على ثورة ١٩١٩م . ص ١٠٢٠١٠

وقد تم التوقيع على معاهدة الصلح في « فرساى » في يونيو ١٩١٩م ، وقد تضمنت المعاهدة إنشاء عصبة الأمم (١) ، وهذا بموجب النقطة الرابعة عشر من نقاط الرئيس وليسون ، وإن كانت بقية النقاط التي هدف بها ويلسون تحقيق سلام عادل لم تطبق كاملة ، مما دعا ألمانيا إلى الاحتجاج ، ولكنه احتجاج المنهزم ، وكان الرئيس ويلسون أول من وقع وثيقة الصلح معتقداً أنه فعل كل ما في وسعه ، وأن المعاهدة ستمنع الحروب في المستقبل ، وبعد أن وقع الوثيقة أرسل ويسلون إلى مجلس الشيرخ الأمريكي يطلب المصادقة على عمله (٢).

لكن هل يصادق مجلس الشيوخ الأمريكي على انضمام الولايات المتحدة إلى عصبة الأمم والتصديق على بقية بنود معاهدة الصلح أم سيتمسك بالعزلة وعدم الارتباط بأية معاهدات مع أوروبا ؟ لقد رفض مجلس الشيوخ التصديق على المعاهدة ككل بما فيها عدم الاعتراف بعصبة الأمم ، متجاهلاً نداء الرئيس ويلسون بأن التصديق « سيتيح لنا فرصة لنكسب قيادة العالم»، وقامت عصبة الأمم دون اشتراك الدولة التي كان رئيسها صاحب فكرة إنشائها .

# ثانيًا: المودة إلى المزلة بمد الحرب العالمية الأولى:

جاء رفض مجلس الشيوخ الأمريكي للتصديق على اتفاقية الصلح والانضمام لعصبة الأمم نتيجة لعدة عوامل داخلية وخارجية جعلت المجلس يخذل رئيس الجمهورية في موقفه الدولي ويعود بالولايات المتحدة إلى عزلة دولية . رغم أن الولايات المتحدة وقعت صلحًا منفردًا مع ألمانيا عام ١٩٢١م فإن نجاح الجمهوريين في الوصول إلى رئاسة الجمهورية عام ١٩٢٠م قد حقق شعار الحزب الجمهوري الداعي إلى العودة إلى الاستقرار أي العزلة .

## أ - العوامل الناخلية :

كانت أهم العوامل الداخلية المسئولة عن عودة الولايات المتحدة إلى سياسة العزلة مرة أخرى ، تقدم الإنتاج الأمريكي تقدمًا مدهشًا نظراً لحاجات دول الوفاق وطلبات المحايدين ، وحاجات القوات المسلحة الأمريكية ابتداء من عام ١٩١٧م ، ونتج عن ذلك أن أثرى الأفراد

١ - نصت العصبة على وجود مجلس تنفيذى مكون من تسعة أعضاء منها مقاعد دائمة تشغلها المجلترا وفرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان ، وجمعية استشارية ، ومكتب عمل دولى ، ومحكمة عدل دولية لتفصل في المنازعات الدولية .

٢ - فرانكلين أشر: المرجع السابق ، ص ١٥٥ .

ثراءً عظيمًا ونعمت الدولة بالرخاء حى صارت الولايات المتحدة عام ١٩١٩م تقبض على نصف الذهب العالى ، وأصبحت دائنة لباقى العالم (١). واعتقد الأمريكيون أن ذلك جاء نتيجة لموقف الحياد الذى ظلوا محافظين عليه إلى آخر مدى عكن ، وحيث انتهت ظروف خرق الحياد فالعودة إليه ضرورة ليتفرغ الأمريكيون لمزيد من الإنتاج الاقتصادى .

ومن العوامل الداخلية كذلك الصراع بين الرئيس ويلسون ومجلس الشيوخ الأمريكى ، ذلك الصراع الذى اشتعل منذ أن استطاع الرئيس ويلسون أثناء معارك الحرب العالمية الأولى أن يستصدر القانون المعروف باسم Overman Act في يتاير ١٩١٨م الذي يخوله سلطات استثنائية ، وعندما انتهت الحرب شعر أعضاء مجلس الشيوخ بأن الرئيس ويلسون قد استخف بهم لأنه وقع على معاهدة فرساى ، بينما ينص الدستور على ألا يتم توقيع الرئيس الأمريكى على أية معاهدات دولية دون الحصول على موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشيوخ . كما أن الرئيس ويلسون عاد من باريس ليعرض المسألة – معاهدة فرساى – على الشعب من فوق الرئيس ويلسون عاد من باريس ليعرض المسألة – معاهدة فرساى – على الشعب من فوق رؤوس أعساء المجلس (٢). وكان هذا الصراع سببًا في عدم تصديق مجلس الشيوخ على المعاهدة ، ومن ثم ظلت الولايات المتحدة بعيدة عن عصبة الأمم .

## ب - العوامل الخارجية:

قثلت العوامل الخارجية المسئولة عن عودة الولايات المتحدة مرة أخرى إلى العزلة في أن الشعب الأمريكي سئم دور البطولة في قضية السلم العالمي ، وأنه بقى متعلقًا بالمبدأ الذي وضعه جورج واشنطن في رسالة وداعه للشعب الأمريكي عام ١٧٩٦م : يجب على الولايات المتحدة أن تبقى بعيدة عن ملابسات الشئون الأوروبية (٣) ، وأن سياستنا الحقيقية هي تجنب محالفة دائمة مع أي حكومة أجنبية أيًا كان نوعها ، وإذا اقتضى الأمر مثل تلك المحالفة يجب أن تكون قصيرة المدى ما أمكن لتحقيق هدف معين ، حتى إذا تحقق وجب أن تعود الولايات المتحدة إلى سيرتها الأولى (٤).

١ -- د. نور الدين حاطوم : تاريخ القرن المشرين ، ص ١٢٦ .

٢ - فرانكلين أشر : المرجع السابق مو ص ١٥٦ .

٣ - غورر للدين حاطوم : المرجع السابق ، ص ١٠٠ .

<sup>2 -</sup> د. بطرس غالي ، ود. محمود خيري : المرجع السابق ، ص ٧٨١ .

وكان نجاح الثورة البلشفية في روسيا عام ١٩١٧م، وتبنيها الدعوة لنشر الشيوعية في العالم (١)، والصدام بين روسيا الشيوعية ودول أوروبا، من عوامل الدعوة إلى العزلة في الولايات المتحدة للبعد عن ذلك الصراع الاستعماراي الأوروبي، ومن ثم ترجمت هذه الدعوة إلى قوانين وافق عليها الكونجرس في الفترة من ١٩٣٠م إلى ١٩٣٥م حرم أولهما تقديم قروض أخرى إلى البلاد التي لم تنفذ التزاماتها السابقة ، والثاني حرم بيع الأسلحة لكل المعتدين في حروب أجنبية في المستقبل ، وأعلن تحذير للأمريكيين من السفر على سفن أجنبية للمعتدين إلا على مسئوليتهم .

وبعد أن استعرضنا العوامل الداخلية والخارجية المسئولة عن عودة الولايات المتحدة مرة أخرى إلى سياسة العزلة نناقش مظاهر تلك السياسة طوال فترة ما بين الحربين العالميتين . فعندما استقر الجمهوريون في الحكم جعلوا من سياسة العزلة سياسة رسمية ، فكان « وارن هاردنج » Warren Harding الذي خلف ويلسون منساقًا لتحقيق مصالح أصحاب المصالح الكبرى على حساب مصلحة الحكومة ، كما كان « كالفن كولدج » Calvin Coolidge الكبرى على حساب مصلحة الحكومة ، كما كان « كالفن كولدج » في حين كان « هربرت محدود الأفق في الناحية السياسية يرتاب في الاتجاهات التحرية ، في حين كان « هربرت هرفر » المواحد الأفق في الناحية السياسية يرتاب في الاتجاهات التحرية ، في حين كان قد أخطأ هو تقدير دور أمريكا العالمي .

وقشيًا مع سياسة العزلة اهتم الرئيس الأمريكي الديوقراطي الجديد و فرانكلين روزفلت » Franklin Roosevelt الذي تم انتخابه عام ١٩٣٧م لأربع فترات متتالية ، باتباع سياسة مطبوعة بروح العدالة الاجتماعية للتخفيف من السيطرة الرأسمالية فوضع ما عرف «بالبرنامج الجديد » New Deal ، الذي اهتم بالزراعة والصناعة وتوفير الخدمات المختلفة في مجالات النقل والاتصالات ، والإصلاحات الاجتماعية كالتأمين ضد البطالة والتأمين ضد الشيخوخة ، وفي عام ١٩٣٥م أكد للكونجرس الأمريكي ميوله الانعزالية بالتصويت لصالح قانون الحياد .

وقشيًا مع العودة إلى سياسة العزلة فقد سارت الولايات المتحدة نحر سياسة قرمية ضيقة وتتجنب المسئولية ، ومن ثم وافق الكونجرس الجمهوري في مستهل عام ١٩٢٠م على قانون

١ - وكان ذلك سببًا جعل الولايات المتحدة تؤجل الاعتراف بالاتحاد السوفيتي حتى عام ١٩٣٣م و وتتيجة للأزمة الصينية اليابانية .

خاص بفرض تعريفة جمركية احتياطية بقصد إقامة حاجز للحماية من المنتجات الأجنبية ، وهذه الرسوم الجمركية لم توصد السوق الأمريكية أمام المنتجات الزراعية والصناعات الأوروبية فحسب بل أدت إلى إصدار تعريفات ثأرية أوصدت الأسواق الأوروبية في وجه السلع الأمريكية .

كما عملت الحكومات الأمريكية المتعاقبة خلال فترة ما بين الحربين العالميتين على هدم ما وضعه الرئيس ويلسون من قوانين لفرض الرقابة الحكومية على نشاط الشركات الاحتكارية ، إذ منحت الحكومة الأمريكية خلال الفترة من ١٩٣٠م إلى ١٩٣٠م مساعدات مالية ضخمة للأسطول التجارى وشركات الطيران التي تحمل بريد الولايات المتحدة ، كما ألغت ضريبة الأرباح الزائدة وخفضت كثيراً من الضرائب العادية والإضافية . كما أعادت الحكومة الأمريكية السكك الحديدية إلى أصحابها لتمارس نشاطها الخاص دون إشراف الحكومة ، كما باعت جزءً كبيراً من الأسطول البحرى الذي بني في أيام الحرب للشركات الخاصة بأثمان إهدة (١).

# ثالثًا: كسر العزلة نهائيًا أثناء الحرب العالمية الثانية:

وكما كسرت العزلة تدريجيًا على يد الرئيس « ويلسون » كسرت نهائيًا هذه المرة أيضًا تدريجيًا ولكن على يد الرئيس « فرانكلين روزفلت » . وكما كانت هناك عوامل وظروف أدت بالولايات بالرئيس ويلسون إلى كسر العزلة الأمريكية ، فقد توفرت عوامل وظروف أدت بالولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس « روزفلت » خلال أربع فترات رئاسية متتالية ، لكى تنكسر العزلة نهائيًا ، فما هي هذه الظروف ؟.

# أ - على المستوى الداخلي:

توفرت عوامل داخلية اقتصادية وسياسية عملت على كسر العزلة الأمريكية نهائيًا ، من بين العوامل الاقتصادية حدوث كساد كبير في الاقتصاد الأمريكي استمر حوالي عشر سنوات من ١٩٢٩م ولم يكن له مثيل في طول مدته وفي الفقر العام الذي انتشر بسببه وفي المآسى التي أنزلها بالمجتمع ، وكان من ناحية أخرى يختلف عن الأزمات السابقة ، كما كان دليلاً

١ - أَلَنْ نَفْتُو : المرجم السابق ، ص ٤٨٩ - ٤٩٣ .

على انهيار نظام توزيع الثورة وتوزيع السلع (١). ونما زاد من حدته أن الحكومة لم تتدخل بحزم لعلاج الكساد .

وكان من نتائج الكساد زيادة عدد العاطلين زيادة كبيرة وبالتالى زيادة عدد الجائمين ، فى الرقت الذى انخفضت فيه أسعار المنتجات الزراعية إلى أدنى مستوى شهدته الولايات المتحدة، وإفلاس عشرات من المؤسسات التجارية وإغلاق آلاف المصارف أبوابها ، وانخفض الدخل القومى إلى النصف ، واكتفى الرئيس « هوفر » بالحديث بأن الرخاء على الأبواب ورفض تقديم أية معونات للعاطلين والجائمين عا جعل الشعب الأمريكي يبحث عن خلاص دستورى جاء في شكل إزاحة الحزب الجمهوري بعد انتهاء فترة رئاسة « هوفر » وانتخاب فرانكلين روزفلت من الحزب الديوقراطي .

قين روزفلت بالشجاعة وسعة الحيلة إلى جانب الذكاء وحب الخير، وقد استخدم كل إمكانياته هذه في تنفيذ برنامجه المعروف باسم « العهد الجديد » New Deal ، الذي كانت اتجاهاته السياسية تقوم على تعزيز الأمن القومي والمحافظة على حرية الملاحة في البحار العالمية ، وتوطيد دعائم القانون والأمن في الداخل ، إلى جانب العمل على تأييد الديوقراطية في العالم الغربي ، بينما كانت اتجاهاته الاقتصادية تعمل على ضرورة تقديم المساعدة للمحتاجين من العاطلين والجائعين مع القيام بإصلاحات تعالج الكساد الذي قكن من الحياة الأمريكية .

وقد نجح « العهد الجديد » في علاج كثير من مشكلات الكساد الاقتصادي بالفعل عن طريق فتح مجالات عمل للمتعطلين وصرف إعانات مالية لهم ، ومساعدة كل المؤسسات المتعثرة في نشاطها إلى جانب طرح قروض فيدرالية أمدت الحكومة ببلايين الدولارات ، وخفض قيمة الدولار بهدف رفع أسعار المنتجات الزراعية ولكي يكون التضخم معقولاً ، وتحقيق الإشراف الحكومي على المصارف والقضاء على احتكار الشركات الكبرى مع زيادة الضرائب على الشركات الاتحادية ، وبالجملة فقد شملت الإصلاحات النواحي الاقتصادية في الزراعة والعمل والعمال والتأمين الاجتماعي واستخدامات القوى المائية ، كما شملت النواحي السياسية لتعميق الديوقراطية وعارسة كل فرد لحريته في إطار من القانون وما يكفله

١ - أَلَنْ نَفْتُو: المرجع السابق ، ص ١٠٥ .

الدستور، هذا إلى جانب هز الجهاز الإدارى الأمريكي بصورة تساعد على تحقيق برامج الإصلاح بصورة طيبة .

### ب - على الستوى الخارجي:

سارت الحوادث الأوروبية بسرعة نحو اشتعال الحرب العالمية الثانية ، بدأت بغزو اليابان لمنشوريا عام ١٩٣١م وأقامت دولة مانشوكو الألعوبة وتاخمت بذلك سيبيريا السرفيتية من ناحية والصين من ناحية أخرى إلى جانب هجوم اليابان على الصين وثنت باحتلال إيطاليا للحبشة عام ١٩٣٦م وتوسيع الاحتلال الإيطالي لليبيا على أمل إحياء الإمبراطورية الرومانية ولكن بزعامة الحزب الفاشستي الذي كان على رأسه بنيتو موسوليني ، وثلثت بخرق ألمانيا الهتلرية النازية لمعاهدة فرساي لعام ١٩٢٩م بالتسلع الكبير مع احتلال أراضي الراين ثم ضم النمسسا إلى الرايخ عسام ١٩٣٩م وبدأت تعسمل على إنشاء ألمانيا العظمي باحتلال تشيكوسلوفاكيا . هذا إلى جانب مساهمة كل من ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية في إسقاط الجمهورية الأسبانية وقيام الدكتاتورية هناك .

وقيزت هذه الحوادث بأن من صنعوها كانت فلسفتهم في الحكم تقوم على الدكتاتورية التي تنظر للمواطن باعتباره قليل الأهمية بالنسبة للدولة ، ومن ثم لم يكن مكفول الحرية أو الحقوق أو الممتلكات ، بل صارت حياته الاجتماعية وآماله غير ذات بال عند الدولة . ويقابل هذا في الدول الديوقراطية وفي مقدمتها الولايات المتحدة أن الفرد أساس الحكم حقوقه وحرياته في التعبير والكتابة والعبادة والعمل وتكوين علاقات اجتماعية مكفولة ومصانة ، وأن هدف الحكومات الديوقراطية خلق الرجل الحر وحمايته .

وإزاء هذه الأحداث شعر الأمريكيون - خطأ - أنهم يعيشون بعيداً عن أن يصيبهم شيء ، وأن عزلتهم حماية لهم كما أنه تفصلهم عن أوروبا أرض العنف وعن آسيا المتقلبة محيطان عظيمان الأطلنطي في الشرق والهادي إلى الغرب من الأرض الأمريكية ، بل آمنوا بأن سياسة العزلة هي العاصمة لهم من أن ينالهم شرر من تمك الشرور المندلعة في أوروبا أو في آسيا ، ومن ثم قسكوا بسياسة السلم بأي ثمن مما دفعهم إلى استصدار تشريعات الحياد بين سنتي ومن ثم قسكوا بسياسة السلم بأي ثمن ممارضة الرئيس روزفلت ووزير خارجيته هل Hull - تسلسك التسريعات التي حرمت إقامة أية علاقات تجارية أو مالية مع أية دولة من الدول المتعاربة (١).

١ - ألن نفنز : المرجع السابق ، ص ٥١٩ .

ولكن الرئيس روزفلت الذى اضطر إلى الموافقة على تلك التشريعات كان دائم التنبيه للشعب الأمريكي بخطورة الموقف العالمي وضرورة استعداد الولايات المتحدة عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا لمواجهة الاحتمالات ، ورفض أن يعترف بسياسة التخويف بالقوة ، وكان لسياسته هذه أثرها في صلابة الروح الأمريكية وانتباهها إلى اعتدا ات الدول الدكتاتورية النازية والفاشية .

وقد صرح الرئيس روزفلت عام ١٩٣٧م في خطاب له بأن وباء خرق القوانين العالمية في حالة انتشار ، ولا يظن أحد أن أمريكا ستنجو لأن العالم الحديث فيه تضامن فني ومعنوى لا يسمح لأي أمة أن تعزل نفسها عن تبدلات العالم السياسية والاقتصادية ، وأنه يجب على الولايات المتحدة إذا أرادت أن تتجنب الدخول في الحرب أن تبذل جهدها في صيانة السلام وتعمل باتفاق مع الأمم المسالمة (١).

وعندما أعيد انتخاب الرئيس روزفلت لفترة رئاسية ثالثة عام ١٩٤٠م أعلن للشعب الأمريكي: أن كل واقعى يعرف أن طريقة الحياة الديموقراطية في هذه الآونة مهددة في كل بقعة من العالم، وللأسف أجد من الضروري أن أقول لكم بأن مستقبل وسلامة بلادنا وديموقراطيتنا معرض للخطر في كل مكان (٢).

وقد سار شوطًا بعد ذلك يدعو إلى تقديم مساعدات فعالة إلى الدول الديوقراطية - المجلترا وفرنسا - التى تحارب الدكتاتورية في ألمانيا وإيطاليا واليابان ، وجاحت هذه الدعوة في صورة ما عرف بقانون الإعارة والتأجير Lend- Lease Act) الذي بوجبه يعتبر الدفاع عن الدول الديوقراطية دفاعًا عن الولايات المتحدة ذاتها ، ومن ثم تقدم المساعدات اللازمة .

وتلى ذلك اتخاذ خطوات أمريكية إيجابية بالنسبة للحرب الدائرة بين دول الحلفاء من ناحية ودول المحور من ناحية أخرى، وقتلت هذه الخطوات في تقديم مساعدات عسكرية ومالية لإنجلترا، كما جمدت الحكومة الأمريكية الاعتمادات المالية الإيطالية والألمانية في الولايات المتحدة. كما عملت الحكومة الأمريكية على حماية السفن الأمريكية التي تحمل

<sup>1 -</sup> Mowry, G.E.: The Urbn nation, p. 129.

١ - فرانكلين آشر: المرجع السابق، ص ١٧٣.

الأسلحة لإنجلترا والاشتباك مع الغواصات الألمانية التي تعترض هذه السفن ، كما اتفق الرئيس روزفلت في اجتماع تم في عرض المحيط الأطلسي في أغسطس ١٩٤١م مع السير ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا على إعلان ميثاق الأطلنطي الذي يتضمن التعاون لهزية دول المحور وترتيبات ما بعد الحرب وخاصة ما يتعلق بتأسيس منظمة دولية قوية للأمن الجماعي والتعاون الاقتصادي الدولي ولنزع السلاح.

## وكيف اشتركت الولايات المتحدة في الحرب ؟:

تضافرت العوامل على المستويين الداخلى والخارجى في النهاية على جر الولايات المتحدة للمشاركة في العمليات العسكرية ضد دول المحور وإلى جانب دول الحلفاء وبالتنسيق بينها ، ورغم أن الحكومة الأمريكية اتخذت كما رأينا منذ اشتعال الحرب بين دول المحور ودول الحلفاء عدة خطوات وصفت بأنها عدائية للطرف الأول وودية جدا بالنسبة للطرف الثانى فلم تكن هناك حرب رسمية بين الولايات المتحدة من ناحية ودول المحور من ناحية ثانية حتى حدث الاعتداء الياباني على قاعدة وبيرل هاربور » البحرية في جزر هاواي بالمحيط الهادي في ٧ ديسمبر ١٩٤١م ، وتعرضت معسكرات الجيش الأمريكي والمطارات والقاعدة البحرية هناك لقذائف جوية وبحرية يابانية عنيفة أدت إلى وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة جداً لم تكن الرلايات المتحدة تتوقعها ، كما تعرضت جزر الفليين وجزر جوام وغيرها من المراكز الأمريكية بالمعيط الهادي لهجمات يابانية عنيفة .

وجاء رد الفعل الأمريكي للاعتداء الياباني إعلان الحرب ضد اليابان في ٨ ديسمبر أي في البوم التالي للاعتداء الياباني على قاعدة بيرل هاربور ، فأعلنت ألمانيا وإيطاليا الحرب ضد الولايات المتحدة إلى جانب حليفتهما اليابان ، ومن ثم شاركت الولايات المتحدة مشاركة فعلية وعنيفة في الحرب في جبهتين : شرقية في المحيط الهادي ضد اليابان وغربية في أوروبا وأفريقيا ضد ألمانيا وإيطاليا حتى انتهت الحرب بهزية دور المحور آخر الأمر .

استسلمت ألمانيا بدون قيد ولا شرط في ٧ مايو ١٩٤٥م ، واستسلمت اليابان بعد أن ألقت الطائرات الأمريكية قنبلتين ذريتين على هيروشيما في ٦ أغسطس وعلى نجازاكي في ٩ أغسطس من نفس العام ، وفي ٢ سيتمبر وقع مندوبو اليابان وثيقة الاستسلام على ظهر البارجة الأمريكية و ميسوري ۽ الراسية في خليج طوكيو .

ولم يكن النصر الذى أحرزه الأمريكيون فى معارك الحرب العالمية الثانية بالذى يسمح بعودة الولايات المتحدة إلى العزلة مرة أخرى ، بل إنه رغم انتخاب الرئيس روزفلت للمرة الرابعة عام ١٩٤٥م – وإن كان القدر لم يهله ليرى النصر النهائى لسياسته إذ توفى فى ١٢ أبريل من نفس العام ليخلفه نائبه هارى ترومان – شاركت الولايات المتحدة فى تأسيس هيئة الأمم المتحدة فى يوليو ١٩٤٥م التى اتخذت من مدينة نيويورك مقراً لها وبدأت أعمالها رسميًا فى يناير ١٩٤٦م.

# رابعًا: أمريكا وأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية:

ساعدت الحرب العالمية الثانية ومشاركة الولايات المتحدة فيها على تطبيق البرنامج الجديد New Deal وقرت الأغاط التى فرضت نفسها على حياة الأمريكيين ، إذ استطاع روزفلت إزاحة كل المعرقات التى وقفت فى وجه تنفيذ برنامجه ، كما استطاع تقوية الحكومة وقركز السلطة فى يدها ومن ثم استطاعت حكومته البقاء ومتابعة تنفيذ البرنامج ، ومن ثم يمكن القول إن النتيجة المباشرة للمشاركة الأمريكية فى معارك الحرب العالمية الثانية كانت تقوية وتدعيم مركز الرئيس روزفلت الشخصى (١).

كما أدت الحرب العالمية الثانية ومشاركة الولايات المتحدة في معاركها إلى كسر العزلة نهائيًا، إذ جاء انضمام الولايات المتحدة إلى هيئة الأمم المتحدة دليلاً على تغير السياسة الأمريكية نحو أوروبا ، ثم بدأت الولايات المتحدة قارس دوراً أساسيًا وقياديًا في المنظمة الدولية ، بل وسارت أشواطًا أبعد في التخلي نهائيًا عن العزلة بالارتباط بسلسلة من المحالفات العسكرية في أوروبا واسيا ، واتباع سياسة الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتي (٢).

لم يكن التعاون بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة أثناء معارك الحرب العالمية الشائية ضد دول المحور بالتعاون الذي يمكن استمراره وذلك للخلاف الشديد بين الفكر الماركسي السائد في الاتحاد السوفيتي والفكر الرأسمالي السائد في الولايات المتحدة ، ومن

<sup>1 -</sup> Brock, W.R.: The Character of American History, p. 254.

١ - يطلق تعبير الحرب الباردة على حرب الدعاية بين المسكر الغربى والمسكر الشرقى إلى جانب المقاطعة
 الاقتصادية والمعارضة السياسية لكل خطوات أو إجراءات يتخذها أى من المعسكرين على الصعيد
 الدولى.

هنا ما لبثت و الحرب الباردة و أن اشتعلت بين الطرفين بعد عامين اثنين من انتهاء معارك الحرب العالمية الثانية .

وإذا كانت الحرب الباردة بين المسكرين الغربى بزعامة الولايات المتحدة والمعسكر الشرقى بزعامة الاتحاد السوفيتى قد اشتعلت عام ١٩٤٧م، فإن بدايتها الحقيقية كانت قبل وفاة الرئيس الأمريكي روزفلت بأسابيع قليلة عندما استنكر السياسة الروسية نحر أوروبا الشرقية، وعندما استنكر ستالين هذا الموقف من جانب الرئيس الأمريكي(١).

وكان من نتيجة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ضعف مركز الأولى في أوروبا وآسيا ، وزيادة نفوذ الثانية بجبادتها الماركسية هناك ، ولعل مرجع ذلك إلى افتقار الدبلوماسية الأمريكية إلى الخبرة نتيجة لسياسة العزلة الطويلة الى اتبعتها الولايات المتحدة ، الدبلوماسية أن فرنسا وانجلترا حليفتا الولايات المتحدة شغلتهما أمور المستعمرات التي كانت تجاهد في سبيل الاستقلال ، واختلفت الآراء فيهما حول طبيعة الخطر الشيوعي وكيفية التصدي له ، في الوقت الذي مازالت فيه ألمانيا واليابان المهزومتين محتلتين وهما الدولتان اللتان يمكنهما التصدي للخطر الشيوعي .

## أ - مشروح مارشال:

واتبعت الولايات المتحدة سياسة اقتصادية واستراتيجية لمواجهة الخطر الشيوعي قثلت في تقديم مساعدات اقتصادية للدول الأوروبية التي أنهكتها معارك الحرب العالمية الثانية ، ومن ذلك مشروع و مارشال به المنسوب إلى وزير الخارجية الأمريكي و جورج مارشال به George ذلك مشروع و مارشال به المنسوب إلى إعادة بناء أوروبا ، وأند ليس ضد أي بلد أو عقيدة بل هر ضد الجوع والفقر واليأس والفرضي (٢) ، ذلك أن الصناعة والتجارة والزراعة الأوروبية قد تعرضت أثناء الحرب لأضرار كبيرة ، وأن مثل هذه الظروف من شأنها تهيئة المناخ لانتشار الشيوعية ، وأند لابد من معونة مادية لتقف القارة الأوروبية على قدميها ثانية .

ولمشروع مارشال أهداف عسكرية وأخرى اقتصادية وثالثة سياسية هي على النحو التالي:

<sup>1 -</sup> Mowry, G.E.: Op. Cit., p. 166.

ا وجهت الدعوة إلى جميع الدول الأوروبية للمشاركة في مشروع مارشال ، ولكن الاتحاد السونيتي رفض
 الدعوة ووصف المشروع بأنه أسلوب استعماري جديد .

### ١ - الأهداف العسكرية:

وتتمثل فى تحقيق الأمن العسكرى لدول أوروبا الغربية ، الأمر الذى لا يتحقق إلا بتوفير الأمن الاقتصادى ، وأهم مظهر للأهداف العسكرية التعمير والإنشاء وتعويض دول أوروبا الغربية عما فقدته من خسائر فى المعدات العسكرية وما بذلته من جهد بشرى وخسارة فى الأفراد بما يفوق طاقتها الاقتصادية ، وذلك من أجل تحقيق غرض مشترك بين الولايات المتحدة من ناحية ودول أوروبا الغربية من ناحية أخرى وهو الانتصار على قوى الفاشية والنازية ، ثم تمكين هذه الدول من أن تتحمل اقتصادياتها بعد فترة انتقال نفقات يستلزمها الأمن العسكرى المشترك في عالم سادت فيه الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقى والغربي.

### ٢ - الأهداف الاقتصادية :

وقثلت فى تدبير أموال وموارد أمريكية لتعمير ما خربته معارك الحرب العالمية فى أوروبا الغربية ، وقكين دول أوروبا الغربية من بناء اقتصادياتها وتطويرها عا يعيد إلى اقتصادياتها التوازن المطلوب ، ويحقق لها تنمية متوازنة وعا يؤدى بدوره إلى إنعاش وزيادة معدل النمو فى الاقتصاد الأمريكي نفسه ، وذلك لما قتله دول أوروبا الغربية – سواء أثناء الإنعاش أو بعده – من سوق هامة للاستثمارات والسلع الأمريكية .

## ٣ - الأهداف السياسية:

وقثلت فى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمقاومة تيار الشيوعية فى بلاد أوروبا الغربية ، ذلك التيار الذى يسرى عادة فى البلاد التى عانت من ويلات الحرب وانخفاض مستوى المعيشة ، وانتشار البطالة والقلق الاقتصادى والاجتماعى والسياسى ، ومن أمثلة هذه الإجراءات تدعيم النظم الديموقراطية فى دول أوروبا الغربية فى مواجهة المشكلات التى قد تساعد على تغلغل الشوعية فى مجتمعات تلك الدول .

ومن الأمور الجديرة بالذكر أن أهم سمات مشروع مارشال قثلت في أن النسبة الغالبة من المبالغ النقدية الأمريكية المخصصة للإنعاش الأوروبي - حوالي ٩٠ / - منحت في شكل معونات لا في شكل قروض ، كما منحت القروض الأمريكية لدول أوروبا الغربية بشروط ميسرة جداً من حيث انخفاض سعر الفائدة ومن حيث امتداد سدادها إلى ٢٥ سنة ، كما منحت الولايات المتحدة دول أوروبا الغربية معونات إضافية في شكل عيني قثلت في المعدات الحربية والسلع الاستثمارية والمواد التموينية .

وكان أهم ما ساهم في الإنعاش الاقتصادي الأوروبي أيضًا التوسع في الاستثمارات الأمريكية في مشروعات أوروبية جاحت في غالب الأمر في صورة استثمار مشترك ، ومن خلال التعاون بين رأس المال الأمريكي ورأس المال الأوروبي . وانطلاقًا من اعتبار الأمن الاقتصادي مرتبط كل الارتباط بالأمن العسكري والسياسي لدول أوروبا الغربية عند مشروع مارشال ، وتبسيراً لتنفيذ للشروع ، فقد أنشئت منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي لتناول النواحي الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع منظمة حلف شمال الأطلاطي التي تهتم بالنواحي العسكرية .

## ب- السياسة العسكرية:

اتبعت الولايات المتحدة عقب معارك الحرب العالمية الثانية سياسة عقد سلسلة من المحالفات العسكرية مثل حلف الأطلنطى (١) الذى أعلن تشكيله رسميًا عام ١٩٤٩م مع جعل مقر قيادته العسكرية في باريس ، وضم كلا من الولايات المتحدة ، وكندا ، وانجلترا ، وفرنسا ، وبلجيكا ، وهولندا ، ولكسمبرج ، والدفرك ، وأيسلندة ، وإيطاليا ، والنرويج ، والبرتغال ، ثم انضمت إليه بعد ذلك كل من اليونان ، وتركيا ، وألمانيا الغربية .

كما سعت الولايات المتحدة كذلك إلى تشكيل حلف آخر هو حلف جنوب شرقى آسيا المعروف باسم و ساتو و S.E.A.T.O الذي تم التوقيع على ميثاقد في مدينة و مانيلا و عاصمة الفليين في ٨ سبتمبر ١٩٥٤م وشاركت فيد كل من الولايات المتحدة ، واستراليا ، ونيوزيلنده ، والفليين ، وتايلاند ، وباكستان ، وانجلترا ، وفرنسا . واتخذ الحلف من مدينة مانيلا مقراً لقيادته العسكرية باعتباره حلفاً دفاعياً ضد الخطر الشيوعي في منطقة جنوب شرق آسيا خاصة بعد أن نجحت الثورة الشيوعية في الصين عام ١٩٤٩م (٢).

وقشيًا مع سياسة تطويق الاتحاد السوفيتي بسلسلة متصلة من المحالفات العسكرية الدفاعية ظهرت بين حلف الأطلنطي الذي امتد من غرب أوروبا حتى تركيا في الشرق الأدنى، وبين حلف جنوب شرق آسيا الذي امتد حتى بداية دول الشرق الأوسط في باكستان ، ظهرت حلقة مفقودة في السلسلة فكرت الولايات المتحدة في استكمالها ، ومن ثم جاء إنشاء حلف

Notrth Atlantic Treaty Organization N.A.T.O و ناتن به الأطلقطي باسم و ناتن به المحاف الأطلقطي باسم و ناتن به المحاف الأطلقطي باسم و ناتن به المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحافقة المحافقة

بغداد عام ١٩٥٤م الذى دعت إلى تكوينه الولايات المتحدة ورعته وإن لم تنضم إليه رسميًا حتى لا تزيد من كراهية الوطنيين العرب الذين يشعرون بكراهية نحر الولايات المتحدة منذ إنشاء دولة إسرائيل على أرض فلسطين ، وقد انضم إلى حلف بغداد كل من باكستان – عضر حلف جنوب شرق آسيا ، وإيران ، والعراق ، وتركيا ، وانجلترا – عضوا حلف الأطلنطى – ، ثم خرجت منه العراق بقيام ثورة ١٤ يوليو ١٩٥٨م ما نقل مقر قيادته من بغداد إلى تركيا وتغير اسمه فأصبع يعرف بالحلف المركزي ٢٥٥٥م (١٥).

ومن مظاهر السياسة العسكرية للولايات المتحدة كذلك إلى جانب سلسلة الأحلاف الدفاعية التى أحاطت بالاتحاد السوفيتى في كل من أوروبا وآسيا ، عقد اتفاقيات دفاعية ثنائية بين الولايات المتحدة وكل من كوريا الجنوبية – عقب الحرب الكورية ، ١٩٥ م وانقسام شبه جزيرة كوريا إلي دولتين كوريا الشمالية ذات النظام الشيوعى ، وكوريا الجنوبية ذات النظام الرأسمالي – والاتفاقية مع الصين الوطنية – بعد نجاح الثورة الشيوعية في الصين وانتقال الحكومة ذات النظام الرأسمالي إلى جزيرة فرموزا لتقيم ما عرف بحكومة الصين الوطنية – إلى جانب الاتفاقية مع أسبانيا .

وكان من سياسة الولايات المتحدة العسكرية كذلك الدخول في حروب محلية والوقوف في جانب دول من دول أخرى بهدف إيقاف الزحف الشيرعي الذي يمتد تدريجيًا ويكسب أرضًا جديدة باستمرار ، من تلك الحروب الحرب الكورية التي انتهت كما رأينا بسيطرة الشيوعيين على نصف كوريا وإنشاء دولة كوريا الديوقراطية ، ومن تلك الحروب كذلك الحرب الفيتنامية التي انتهت بابتلاع فيتنام الشمالية لفيتنام الجنوبية تحت نظام شيرعي وحد البلدين أو أعاد وحدتهما بعبارة أصع . إلى جانب سياسة الإسراع في التسلع والوصول بالموقف الدولي إلى حافة الحرب من أجل إخافة الزحف الشيرعي نحو أراض جديدة .

وهكذا كان الخطر الشيرعى دافعًا للولايات المتحدة إلى اتخاذ سياسة إيجابية في أنحاء العالم أدى بها إلى أن تصبح زعيمة للعالم الرأسمالي الغربي في مواجهة الاتحاد السوفيتي والدول التي تسود فيها المبادئ الماركسية . إذن أصبح هناك معسكران متنافسان على زعامة العالم : معسكر غربي تتزعمه الولايات المتحدة ، ومعسكر شرقي يتزعمه الاتحاد السوفيتي ،

<sup>.</sup> Centeral Treaty Organization (CENTO) الملف الركزي – ١

واستمرت الحرب الباردة بين الطرفين مع بعض حروب ساخنة في أجزاء من العالم مثل كوريا وفيتنام .

## ج - الوفاق الدولي :

نظراً للتفوق الذرى الذى حصلت عليه كل من الدولتين ، فقد بدأت منذ عام ١٩٧١م ما عرف بسياسة الوفاق والتى ترتكز على ضرورة تصفية الحرب الباردة بين الدولتين بدعوى أن العالم يتسع لنظم سياسية واقتصادية واجتماعية متعارضة ، وأن التعايش السلمى بين هذه النظم أمر تفرضه طبيعة العصر ، ومن هنا نشأ اهتمام كل من المعسكريين المتعاديين بالعالم الثالث المتخلف أو ما يسمى أحيانًا بالعالم النامى سواء كان هذا العالم ممثلاً فى الدول الأفريقية أو فى الدول الواقعة فى قارة آسيا ، أو تلك التى تعرف بدول أمريكا اللاتينية ، والتى صارت كلها تمثل وزنًا دوليًا منذ ما عرف بسياسة عدم الانحياز التى تتبعها دول العالم الثالث .

إلا أن عصر الوفاق بين المسكرين حمل معه عدة مشكلات للولايات المتحدة كان أهمها النزعة الاستقلالية لدول أوروبا الفربية بعيداً عن الارتباط القوى مع الولايات المتحدة ، تلك النزعة التى ظهرت في فرنسا منذ عهد الرئيس و ديجول » ، ثم ظهرت بوضوح وتكامل أثناء حرب رمضان / أكتوبر ١٩٧٣م حيث توترت العلاقة بين الولايات المتحدة من ناحية ودول أوروبا الغربية من ناحية أخرى ، والتى شكلت لنفسها ما عرف بالمجموعة الأوروبية ولها برامجها الاقتصادية والسياسية بعيداً عن الولايات المتحدة .

كما أن انسحاب الولايات المتحدة من الصراع في جنوب شرقى آسيا عقب هزائمها في في تنام ، وظهور الصين الشعبية كقوة كبرى هناك أجبرت الولايات المتحدة على الاعتراف بها والتعاون معها أمام خطر الاتحاد السوفيتي وامتداده في آسيا ، وأمام الاحتمالات المستقبلة لقوة اليابان ، كل ذلك يفتح الطريق لتصور توازن دولي جديد في القارة الآسيوية .

وكانت النورة الكوبية في أمريكا اللاتينية واتجاهها الماركسي نذير خطر شيوعي قريب من الأرض الأمريكية ، وصارت كوبا ميدانًا للصراع بين المعسكرين الشيوعي والرأسمالي ، بالإضافة إلى التجربة الاشتراكية في شيلي التي صفيت عسكريًا في عام ١٩٧٣م . كل ذلك يشير إلى المستقبل القلق للسياسة الأمريكية في دول أمريكا اللاتينية أيضًا .

ومن كل ما تقدم يمكن للمتأمل فى التاريخ الأمريكى أن يصل إلى حقيقتين: الأولى أن الشعور العميق بالحرية يقود إلى التعصب الذى يصل إلى حد إنكار الحرية ذاتها، والحقيقة الثانية أن الأمريكيين رغم مظهر الثقة والواقعية فى حياتهم يمكن فهمهم عن طريق الأنماط الروحية، لأن نجاحهم العملى إنما جاء نتيجة اعتقادهم فى القدرة على الإنتاج، كما تستند قوة وطنيتهم على عدم الرغبة فى الموت من أجل معتقداتهم الدينية (١).

1 - Brock, W.R.: Op. Cit., p. 258.

# الباب الثالث العلاقات العربية الأمريكية

الفصل الخامس: القضايا العامة في العلاقات الأمريكية العربية.

الفصل السادس: الولايات المتحنة والأقطار العربية.

# الفصل الخامس القضايا العامة في العلاقات الأمريكية العربية

مقدمة - أولاً : الخدمات الأمريكية في المنطقة المربية - ثانيًا : استقرار الشعرب العربية ورحنتها القرمية - ثالثًا : عدم استقرار الملاقات الأمريكية العربية - رابعًا : الصراح العربي الإسرائيلي وموقف الولايات المتحدة -خامسًا : دعوى وجود خطر شيرعي على الوطن العربي .

#### عقدمة:

مرت العلاقات الأمريكية العربية بمرحلتين: الأولى تبدأ مع ظهور الولايات المتحدة كدولة مستقلة في الربع الأخير من القرن الثامن عشر وتستمر حتى الحرب العالمية الثانية ١٩٣٩م، والمرحلة الثانية تبدأ عقب انتهاء معارك الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الحاضر. وقد ارتبطت كل مرحلة بظروف كل من الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية وأقطار الوطن العربي من ناحية أخرى.

فغى المرحلة الأولى من العلاقات العربية الأمريكية كانت سياسة الولايات المتحدة تقرم على مبدأ العزلة وعدم الانغماس فى المشكلات الأوروبية ، والاكتفاء بحماية النشاطات الأمريكية من ثقافية ودينية وتجارية وصحية فى الأقطار العربية بأساليب سلمية . وبينما كانت كل من انجلترا وفرنسا وألمانيا وإمبراطورية النمسا والمجر وروسيا الدول الأوروبية الست منشغلة بما عُرف بالمسألة الشرقية ، وتسعى كل منها لنشر نفوذها الاقتصادى والثقافى والدينى ثم السياسى فى الأقطار العربية ، وتسعى لتأمين مواصلاتها عبر مضيقى البسفور والدرنيل وعبر قناة السويس ، كانت الولايات المتحدة مهتمة ببناء والدفاع عن قناة تحت السيطرة الأمريكية فى إقليم بنما (١).

<sup>1 -</sup> De Nova, J.A.: American intrests and policies in the Middle East, p. 4.

وبينما خضعت أقطار الوطن العربى فى الشرق الأوسط للسيادة العثمانية بصغة رسمية ، وكان بعض هذه الأقطار قد تم انتزاعه من هذه السيادة وخضعت لاحتلال إنجليزى أو فرنسى أو إيطالى ، فقد بقيت كل من طهران والرياض قمثل عنواصم لدول مستقلة عن السيادة العثمانية وعن السيطرة الأوروبية . وكانت الأقطار العربية مجهولة للأمريكيين فيما عدا ما قرأوه عنها فى كتب ألف ليلة وليلة ، وفى كتب التاريخ عن فراعنة وادى النيل ، كما كانت الولايات المتحدة مجهولة لسكان الشرق الأوسط ، حتى أن أول وزير مفوض أمريكى فى إيران ( ١٨٨٣ - ١٨٨٥م) وجد كثيراً من المسئولين الإيرانيين لم يسمعوا من قبل عن الولايات المتحدة قبل إنشاء مفوضية إيران ، بل إن الشاه نفسه سأل عن كيفية السفر إلى أمريكا (١).

ونى المرحلة الأولى أيضًا حاولت الولايات المتحدة أن تأخذ موقفًا إيجابيًا إلى حد ما فى المشكلات العالمية بإصدار الرئيس الأمريكي ويلسون لنقاطه الأربعة عشر المعروفة ، وبتشكيل لجنة كنج كرين لتقصى الحقائق في فلسطين وسوريا ، وفي دخول شركات البترول الأمريكية ميدان المنافسة مع الشركات الإنجليزية والفرنسية في الأقطار العربية ، ولكن الموقف الأمريكي ما لبث أوائل العشرينات من القرن العشرين أن عاد إلى العزلة مرة أخرى ، واكتفى فقط عتابعة النشاط البترولي للشركات الأمريكية العاملة في الأقطار العربية ، هذا في الوقت الذي كانت فيه الأقطار العربية تعلق آمالاً كبيرة على الولايات المتحدة في الصراع ضد الاحتلال الإنجليزي والفرنسي والإيطالي ، ومن ثم تحملت الشعوب العربية وحدها مسئولية الكفاح ضد الاحتلال .

وكانت سياسة الولايات المتحدة في المرحلة الثانية من العلاقات العربية الأمريكية قد اتخذت مواقف إيجابية تبعدها عن العزلة نهائياً وتجعل للولايات المتحدة دوراً في المشكلات العالمية بصفة عامة وفي المشكلات العربية موضوع درستنا ، ومن الأمور الجديرة بالملاحظة أنه بينما كانت النشاطات الأمريكية في مجال البترول تتزايد في الأقطار العربية اتخذت الولايات المتحدة – وبتأثير من اليهود الأمريكيين الذين عثلون جماعة ضغط قوية سواء داخل الكونجرس الأمريكي أو عن طريق التأثير على الرأى العام الأمريكي بالوسائل الإعلامية المتعددة والمملوكة لليهود الأمريكيين – موقعًا معاديًا لأماني الشعرب العربية .

وقد قمل هذا الموقف العدائى للولايات المتحدة ضد الأمانى العربية فى تأبيد قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين العربية ومساندة تلك الدولة إلى ما لا نهاية بكل ما يساعدها على البقاء رغم أنها كانت تفتقد مقومات الدولة ، كما قمل الموقف الأمريكى فى محاولة جر الأقطار العربية إلى المشاركة فى دول المعسكر الغربى الذى تتزعمه الولايات المتحدة فى محالفات دفاعية بحجة مواجهة الخطر الشيوعى من أن يمتد إلى الأقطار العربية ، فى الوقت الذى رفضت فيه الشعوب العربية الارتباط بالمعسكر الغربى بأية صورة من الصور بسبب الخبرة المؤلمة التى اكتسبها العرب أثناء السيطرة الاستعمارية .

# أولاً: الخدمات الأمريكية في المنطقة العربية:

بدأت العلاقات العربية الأمريكية بنشاطات اتخذت طابع تقديم الخدمات الدينية والصحية والتعليمية التى قدمتها البعثات التبشيرية الأمريكية التى بدأت نشاطها فى الأقطار العربية منذ عام ١٩٠٠م، ولم يأت عام ١٩٠٠م حتى كانت هذه الإرساليات قد أثبتت وجودها وقدمت خدماتها المتنوعة بصورة منتظمة ذات تأثير فى الشعوب العربية فى كل من مصر وبلاد الشام ومنطقة الخليج العربى وغيرها من أقطار العرب، بإنشاء المدارس والمستشفيات والكنائس.

ومن الطبيعى أن يكون نشاط الإرساليات الأمريكية موجها بالدرجة الأولى إلى الجماعات المسيحية العربية كأقباط مصر ونسطوريى سوريا والأرمن المسيحيين وغيرهم من النصارى العرب ، وكانت هذه الجساعات سندا للإرساليات الأمريكية ، وقد ظل التبشير بالدين المسيحى الهدف الرئيسى لهذه الإرساليات ، ومن ثم اهتمت ببناء الكنائس فى المدن والأقاليم والقرى ، وقيام المبشرين بزيارات دورية للمناطق الريفية والبدوية المتخلفة ، وطبع وتوزيع كتب الأدب المسيحى على المذهب البروتستانتي بصفة خاصة (١).

وكانت أدوات الإرساليات الأكثر جذبًا وتأثيراً فى العرب هى المستشفيات والمدارس بسبب حرمان العرب تحت الحكم العثمانى أو الاستعمار الأوروبى من مثل تلك الخدمات فى مجال الصحة والتعليم. فقد جذبت مستشفيات الأرساليات الأمريكية كثيراً من المرضى العرب المسلمين فى المراكز الطبية التى أقيمت فى بيروت وفى البحرين وفى الكويت وفى عمان وفى

1 - Ibid., Op. Cit., p. 12.

البصرة وفى مصر وفى بلاد الشام ، وغيرها من المناطق العربية . وقامت الإساليات الأمريكية فى سوريا بتأسيس أول مركز طبى لعلاج السل فى المنطقة العربية عام ١٩٠٨م فى بيروت بإشراف الطبيبة الأمريكية دكتورة مارى إيدى Mary Eddy .

وفى المجال التعليمى فقد كانت كلية أسيوط الأمريكية بصعيد مصر التى تأسست عام ١٨٦٥م أول مدرسة تعليمية أمريكية فى المنطقة العربية ، تلاها الكلية البروتستانتية فى بيروت أواخر القرن التاسع عشر ، هذا إلى جانب المدارس التى ألحقت بالكنائس فى كل من مصر وبلاد الشام ومنطقة الخليج العربى والعراق وغير ذلك من الأقطار العربية ، ثم أنشئت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام ١٩٢٠م.

وإذا كان الأسلوب الغربى فى التعليم وفى الطب قد وصل إلى أجزاء كثيرة من الأقطار العربية عن طريق الإرساليات الأمريكية ، فإن أفراد هذه الإرساليات الذين يعملون مع العرب المسلمين كان ينقصهم فهم للدين الإسلامى عا عمله من عقل مفتوح أكثر مما توقعه أولئك الأفراد الذين نسبوا لعقيدتهم الدينية روح التقدم بينما أظهرت الوثائق أن هؤلاء الأفراد كانوا عملون ضيق الأفق والتعصب ، وكانوا كثيراً ما يلجأون إلى تشويه صورة الإسلام عندما يطلبون تبرعات من المواطنين أبناء شعب الولايات المتحدة الأمريكية (١٠).

وكان هناك نشاط أمريكى آخر فى أقطار الرطن العربى قمل فى مشاركة علماء الآثار من الولايات المتحدة فى التنقيب عن الاثار فى كل من مصر والعراق وفلسطين واليمن ، فقد نشط هؤلاء العلماء المنتمين إلى جامعات بنسلفانيا وكاليفورنيا ومتاحف هارفارد وبوسطن و وميتروبوليتان» فى التنقيب عن الاثار فى تلك الأقطار العربية منذ أواخر القرن التاسع عشر من خلال تسهيلات منحها لهم العرب ، ولكن يبدو أن الإنجليز ضايقهم النشاط الأمريكى فوضعوا العراقيل أمام هذا النشاط عا دعا مدير بعثة الاثار التابعة لمتحف وميتروبوليتان» إلى أن يكتب للرئيس ويلسون من الأقصر عصر العليا عام ١٩١٣م يذكر أن الحكم الجديد وللورد كتشنر » يجعل عارستنا لعملنا أمراً صعبًا جداً (١).

وكان هناك خبراء أمريكيون آخرون في مجالات التقنية الحديثة في عدة مناطق بالشرق الأوسط من بينها مصر والسعودية إلى جانب تركيا، كما تواجد عدد من الضباط الأمريكيين

<sup>1 -</sup> Ibid., Op. Cit., p. 32.

<sup>2 -</sup> Ibid, p. 42.

يعملون فى الجيش المصرى أثناء حكم الخديرى إسماعيل لمصر ، كما تواجد عدد من القضاة الأمريكيين يخدمون فى المحاكم المختلطة بمصر منذ أنشئت تلك المحاكم فى عهد الخديرى إسماعيل . ولعل استخدام هؤلاء الضباط وأولئك القضاة كان مرجعه رغبة الحكومة المصرية فى التعامل مع قوة كبرى لم تظهر لها مطامع سياسة آنذاك فى المنطقة ، والاستعانة بتلك القوة الجديدة فى مواجهة الضغوط والتداخلات الإنجليزية والفرنسية فى شئون مصر الداخلية .

ولم تكن التجارة الأمريكية في الأقطار العربية ببعيدة عن دائرة الضوء ، ذلك أن السفن الأمريكية منذ أوائل القرن التاسع عشر عرفت موانئ الأقطار العربية المطلة على البحر المتوسط ، ومن ثم فإنه يكن التأريخ لبدء العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والأقطار العربية بالمعاهدات التجارية التي عقدت بين الولايات المتحدة وبين أقطار شمال أفريقيا العربية أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر ، من أجل صيانة سلامة السفن الأمريكية العاملة في البحر المتوسط ، وقت هذه المعاهدات مع كل من مراكش والجزائر وتونس وطرابلس الغسرب(۱). وكانت أقطار الشمال الأفريقي العربية قارس منذ عدة قرون سياسة الجهاد البحري ضد السفن الأوروبية إلى عقد معاهدات تجارية مع هذه الأقطار لتأمين السفن المسبحية ( الأوروبية إلى عقد معاهدات تجارية مع هذه الأقطار لتأمين السفن المسبحية ( الأوروبية إما نقداً أو على المسبحية ( الأوروبية ) ضد عمليات الجهاد البحري ، نظير أداء جزية سنوية إما نقداً أو على صورة معدات بحرية .

وتحقيقًا للنشاط الأمريكي التجاري فقد عقدت الولايات المتحدة مع الدولة العثمانية في عام ١٨٣٠م معاهدة الدولة الأولى بالرعاية التي خولت للولايات المتحدة امتيازات في الأقطار العربية ، وأخذت التجارة تنشط بين الولايات المتحدة والأقطار العربية في سلم الطباق وعرق السوس ، إلى جانب تسويق المنتجات البترولية وماكينات الخياطة . فتأست قبل الحرب العالمية الأولى في المنطقة العربية شركات أمريكية قثلت في فروع لشركة « سوكوني » للبترول والمعروفة باسم (Standard Oil Company of New York (SOCONY) بكل من مصر وبلاد الشام وآسيا الصغرى وفروع مماثلة لشركة « فاكوم » المعروفة باسم -Vac من مصر وبلاد الشام وآسيا للبترول لتصريف الكيروسين في كل من مصر وبلاد الشام .

<sup>1 -</sup> Bemis, S.F.: Diplomatic history of the United States, p. 176.

كما تأسست عام ١٩١١م الغرفة التجارية الأمريكية باستنبول والتي عرفت باسم -Ameri من بيروت والقاهرة وباشرت وما دوعًا في كل من بيروت والقاهرة وباشرت تنظيم خطوط النقل البحرى بين الولايات المتحدة وأقطار الشرق الأوسط، والإشراف على تصدير ما تحتاج إليه الولايات المتحدة من طباق تركيا أو تمور من العراق وسلطنة عمان، والإشراف على تصريف المنتجات الأمريكية خاصة الأشياء المصنعة.

واحتاجت النشاطات الأمريكية المتنوعة في المنطقة العربية وما يجاورها من أقطار الشرقين الأوسط والأدنى ، إلى رعاية وحماية من حكومة الولايات المتحلة ، ونتيجة لضغط العاملين بالبعثات التبشيرية الأمريكية ، ورجال الأعمال والعلماء والخبراء الأمريكيين على حكومتهم تم تعيين قناصل أمريكيين في كل من المدن التالية : القدس ، وأرضروم ، وبيروت ، وهاربوت Harput والإسكندرية ، وبغداد ، وسميرنا Sivas ، وسيفاس Sivas والقاهرة ، وعدن ، ومسقط ، إلى جانب الوزير المفوض الأمريكي في طهران ، وقد باشر هؤلاء القناصل وظائفهم منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ، ولكن الولايات المتحدة ظلت حريصة على عدم التورط في مشكلات المنطقة عملاً ببدأ العزلة ، وكثيراً ما سحبت الحكومة الأمريكية تأييدها لمشروعات اقتصادية تقوم بها شركاتها في المنطقة العربية قشياً مع مبدأ العزلة .

ظلت المصالح والخدمات الأمريكية في الأقطار العربية قارس دورها المرسوم حتى قيام الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٤م، وحتى أثناء الحرب لم تتعرض هذه النشاطات والخدمات لأية أخطار بسبب موقف الولايات المتحدة على الحياد في بداية العمليات العسكرية للحرب وضغوطها من أجل حماية الرعايا الأمريكيين ونشاطاتهم الحيوية . ورغم أن الدولة العثمانية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ، في أبريل عام ١٩١٧م عقب إعلان ألمانيا الحرب على الولايات المتحدة ، في أبريل عام ١٩١٧م عقب إعلان ألمانيا

ونتيجة لذلك ظلت المصالح الأمريكية دون أن تتعرض لأعمال انتقامية من الأتراك ، فيما عدا تحفظ السلطات التركية على رعايا دول الوفاق وتحديد إقامتهم أثناء معارك الحرب ، ومصادرة أموالهم ، ووضع المدارس الأجنبية تحت إشراف وزارة المعارف التركية ، ومن الطبيعى أن يقم بعض الضرر للأمريكيين ، كما وقع للإنجليز والفرنسيين وغيرهم من رعايا دول الوفاق.

# ثانيًا : استقلال الأقطار العربية ووحدتها القومية : أ - الاستقلال :

انغمست الولايات المتحدة الأمريكية عقب الحرب العالمية الأولى فى المشكلات الناتجة عن الحرب ومنها مشروعات تقسيم الإمبراطورية العثمانية بين الدول المنتصرة فى الحرب دون الاهتمام بأن هذا التقسيم سيخيب الآمال العربية المتركزة فى الاستقلال التام وعدم الخضوع لقوة أخرى بعد انهيار الدولة العثمانية . ورغم أن الرئيس الأمريكي ويلسون أعلن أثناء الحرب العالمية الأولى بأن شروط الصلح يجب ألا تشتمل على ضم شعوب ضد رغبتها أو دفع أموال تحمل الطابع التأديبي (١)، فإنه قبل بمعاهدة فرساى ضد رغبتها أو دفع أموال تحمل الطابع التأديبي (١)، فإنه قبل بمعاهدة فرساى التي ألصقت جرية الحرب بألمانيا ، وسلبت منها كل التأديبي (٢)، فإنه قبل بمعاهدة فرساى التي ألصقت جرية الحرب بألمانيا ، وسلبت منها كل علملكاتها الاستعمارية وقامت بتعديلات إقليمية تمس كل حدودها ، وفرضت عليها تعويضات باهظة ، كما ظهرت دول جديدة .

وكان العرب قد عولوا كثيراً على مبادئ الرئيس ويلسون الأربعة عشر التى أعلنها فى يناير ١٩١٨م خاصة المبدأ الثانى عشر الخاص بحق تقرير المصير للشعوب التى كانت خاضعة للحكم التركى ، وكانت هذه المبادئ شاملة لعالم مثالى بعد حرب طاحنة ، ولكن الرئيس ويلسون خيب آمال العرب بإقراره « وعد بلفور » الذى يدعو إلى إنشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين ، وإقراره لاتفاقية « سايكس – بيكو » بتقسيم البلاد العربية بين الجاترا وفرنسا ، واعترافه بالحماية البريطانية على مصر .

ولم يكن موقف ويلسون هذا أواخر العقد الثانى من القرن العشرين جديداً على السياسة الأمريكية ، فقد أصدرت الحكومة الأمريكية عام ١٩٠٧م قانون الهجرة لحماية اليهود الأمريكيين المهاجرين إلى فلسطين تحت تأثير مطالب الصهيونية في أمريكا (٢)، كما أشاد الرئيس « تيودور روزفلت » عام ١٩١٠م بالسياسة البريطانية في مصر كخدمة للمدنية ، واعتبر المصريين غير قادرين على حكم أنفسهم .

2 - De Nova, J.A.: Op. Cit., pp. 49 - 50.

١ - ألن نفنز : تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ، ص ٤٧ .

ولكن الرئيس ويلسون مع شعور العرب بخيبة الأمل من موقفه في مؤقر الصلح بفرساى حاول توخى بعض العدالة فأوفد بعثة أمريكية لتقصى الحقائق في بلاد الشام والتعرف على رغبات شعوب المنطقة انطلاقاً من المبدأ الثاني عشر من نقاطه وهو حق تقرير المصير ، وعرفت هذه البعثة باسم بعثة « كنج – كرين » التي تنسب إلى كل من Charles R. Crane و King و King و Charles R. Crane ، وبعد انتهاء مهمتها أعدت تقريراً أثبت معارضة الشعب السوري للانتداب الفرنسي ورغبته في الاستقلال مع وحدة بلاد الشام ورفض وعد بلفور واتفاق « سايكس – بيكو » . ولكن مقترحات « كرين » تم تجاهلها قامًا في أوروبا مع تحول الولايات المتحدة ثانية إلى العزلة ، كما أدى اكتشاف احتياطي البترول بكميات كبيرة داخل الولايات المتحدة إلى اضعاف الاهتمام الأمريكي الحكومي بأمور الشرق الأوسط (١).

ولكن صراع العرب ضد الاستعمار الأوروبى من أجل الاستقلال كان لابد أن يجد صدى – وإن كان محدوداً – لدى الولايات المتحدة الأمريكية ، دعمه الموقف الأوروبى المتسم بالخطر فى أواخر الثلاثينات من القرن العشرين ، وبعد الحرب نجد الولايات المتحدة تؤيد سياسيا استقلال كل من سوريا ولبنان عام ١٩٤٦م ، كما أيدت بوضوح تغيير النظام الملكى في مصر بثورة عسكرية عام ١٩٥٧م ، وأظهرت و عدم معارضة » للأمانى الوطنية في بقية الأقطار العربية للتخلص من الاستعمار الفرنسي وبقايا الاستعمار الإنجليزي .

ولم يكن التأبيد الأمريكي لاستقلال الأقطار العربية من أجل تحقيق المصلحة العربية ومعاداة و الحلفاء » الغربيين ، وإنا جاء ذلك التأبيد كرغبة من الولايات المتحدة لكي تطوق شعوب الأقطار العربية بجميل يسهل لها أن يصبح نفوذها متواجداً في تلك الأقطار بصورة منفردة بعد زوال النفوذ الأوروبي ، ومن ثم يمكن حماية المصالح الرأسمالية والاستراتيجية الأمريكية في المنطقة بل وزيادتها .

كان الهدف الأساسى للعرب بعد استقلال أقطارهم يتمثل في بناء مجتمعات عربية أكثر تحضراً وغنى وصحة وقوة واستقلالاً تحوز احترام العالم وتقديره ، على النحو الذي كان عليه العرب في تاريخهم القديم والوسيط . ومن أجل تحقيق هذا الهدف كان على العرب في

<sup>1 -</sup> The American Assembly: The Unites States and the Middle East, p. 152.

أقطارهم وضع برامج ضخمة للتنمية تنوء المصادر العربية عن الوفاء بها (١)، ومن ثم كان على العرب التعاون فيما بينهم من ناحية ، والتعاون مع دول العالم من أجل المصلحة المشتركة من ناحية أخرى .

### ب - الوحدة العربية:

وقد حاول العرب عن طريق جامعة الدول العربية التى تأسست عام ١٩٤٥م ومشروعاتها للتكامل الاقتصادى والدفاع المشترك تحقيق أهدافهم فى بناء مجتمعات أفضل ، كما حاولوا التعاون مع الدول الأخرى ذات الإمكانيات المفيدة للعرب ، فإذا كانت الدول الأجنبية لديها الأسلحة والمنتجات الصناعية المتنوعة والتى تحتاجها السوق العربية ، فإن العرب لديهم البترول والقطن ولديهم موقعهم الجغرافي وقناة السويس .

وكانت هناك حساسية عند العرب ضد كل ما هو غربى خاصة ما يتعلق بكل من انجلترا وفرنسا صاحبتا التاريخ الاستعمارى الطويل فى الأقطار العربية ، ومن ثم رحب العرب بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وبدأوا يقيمون علاقتهم معها دون حساسيات أو شكوك ، وليس أدل على ذلك من حرص العرب على استيضاح موقف الولايات المتحدة من قضية الاتحاد بين الأقطار العربية المطروحة على الساحة العربية السياسية أثناء سنوات الحرب العالمية الثانية .

إذ بينما كان لانجلترا موقف واضع يقوم على تأييد قيام منظمة تضم الدول العربية المستقلة ، وهو الموقف الذي عبر عنه المستر أنطوني إيدن وزير الدولة للشئون الخارجية في تصريحات متتالية عام ١٩٤١م وعام ١٩٤٣م ، كان على حكومة الولايات المتحة أن تتخذ هي الأخرى موقفًا واضحًا من هذه القضية التي طرحت على الساحة العربية رغم انشغال العالم بمعارك الحرب العالمية الثانية ، وكان تحرك المملكة العربية السعودية بهدف استيضاح مواقف دول العالم الحر من قضية إنشاء اتحاد عربي ، هو الذي أملى على حكومة الولايات المتحدة توضيح موقفها وإعلانه ، رغم أنها كانت حتى ذلك الحين تسلم لبريطانيا ولفرنسا بالنفوذ السياسي في المنطقة العربية .

1 - Polk, W.: The U.S. and the Arab World, p. 289.

جاء الاستيضاح السعودى للموقف الأمريكي بخصوص إقامة اتحاد عربى ، عندما لاح للعرب أن الولايات المتحدة لا ترغب الدخول في تنافس مع الإنجليز أو الفرنسيين لفرض النفوذ السياسي ، وأن رغبتها الرسمية اتباع سياسة ودية وغير معقدة مع العرب (١) ، عما جسعل هؤلاء يطمئنون إلى الولايات المتحدة .

وجاء المرقف الأمريكي في برقية بعث بها المستر « ستيتنيوس » Stettinius القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكية إلى المستر « كيرك » Kirk الوزير المفوض الأمريكي بالقاهرة ليقوم بإبلاغ الشيخ « يوسف ياسين » وزير خارجية المملكة العربية السعودية بالنيابة بوجهة النظر الأمريكية رداً على الاستيضاح السعودي ، والذي قدمه في الأصل الشيخ يوسف ياسين أثناء وجوده في القاهرة بدعوة من مصطفى النحاس باشا لبحث قضية إقامة اتحاد عربي ، قدمه إلى المستر « كيرك » .

جاء في برقية و ستيتنيوس و ، أنه رغم أن حكومة الولايات المتحدة لم تتخذ موقفًا عائلاً لموقف المستر و إيدن و بخصوص إنشاء اتحاد بين الدول العربية ، فإن موقف الحكومة الأمريكية بصفة عامة نحو شعوب منطقة الشرق الأدنى معروف ولم يطرأ عليه أى تغيير ، وهذا المرقف باختصار يتمثل في أن الولايات المتحدة ترغب أن ترى أقطار الشرق الأدنى تسترد حريتها وتنمى إمكانياتها الاقتصادية والاجتماعية ، كما أن الحكومة الأمريكية تتعاطف قامًا مع أمانى أقطار الشرق الأدنى الأخرى في الاستقلال التام ، وقشيًا مع ذلك فإنه من الطبيعى إذا قررت هذه الشعوب بعض اختيارها أن اتحادها مع بعضها فيه فائدتها ، فإن الولايات المتحدة سوف تنظر لهذه الرغبة بعن العطف .

وأضاف الرد الأمريكي إلى ما سبق ، بأنه طالما اتخذت الأقطار المعنية قرارها اللني يخصها وحدها ، فإنه يبدو لحكومة الولايات المتحدة أن الأحداث والمشكلات خلال السنوات القليلة الماضية قد أظهرت أن أقطار الشرق الأدنى تحتاج إلى تعاون أكبر لتدعيم النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وأن أولى خطوات الاتحاد بين الأقطار العربية يجب أن تضع في الاعتبار الأخذ بهذه النواحي أولاً (٢).

<sup>1 -</sup> The American Assembly: Op. Cit., p. 152.

<sup>2 -</sup> U.S. Documents,: The Acting Secretary of State to the Minister in Egypt (Kirk), Washington, October 26, 1943, No. 890 B. 00/283 Telegram.

وكان معنى هذا الموقف الأمريكي التأييد للتكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقائي بين الأقطار العربية دون الاهتمام بالجانب السياسي لقضية الوحدة العربية ، وقد استمر هذا الموقف الأمريكي دون تغيير يذكر بالنسبة لهذه القضية منذ برقية الوزير الأمريكي هذه – عام ١٩٤٣م – انطلاقًا من أن الولايات المتحدة لم تكن على استعداد لمعاداة القوى الأوروبية ذات النفوذ السائد في المنطقة العربية ، ولأن الاتحاد السياسي العربي قد يهدد تزايد الاستثمارات الرأسمالية للدول الغربية في المنطقة ، كما ينهى النفوذ الأجنبي في الأقطار العربية لصالح العرب المتحدين .

رإذا كانت قضية الرحدة العربية قد ظهرت عام ١٩٤٥م في صورة جامعة الدول العربية التي صدر ميثاقها في ٢٢ مارس من ذلك العام بدينة القاهرة التي صارت مقراً للجامعة العربية ، انطلاقاً من سيق مصر في المجال الثقافي والحضاري وثقلها السكاني ، بالمقارنة مع الدول العربية الست الأخرى الأعضاء في الجامعة مجتمعين (١١)، فإن هذه الجامعة ركزت من البداية على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى جانب فكرة التضامن الجماعي العربي وهي السياسة الدفاعية العربية ، بينما توارت الناحية السياسية بحكم وجود سبع حكومات عربية لها سياساتها الخاصة بها على المستويين الداخلي والخارجي . وهذه الحكومات العربية السبع المؤسسة للجامعة العربية هي مصر والمملكة العربية السعودية واليمن والعراق وسوريا ولينان وشرق الأردن .

وكانت سياسة الولايات المتحدة نحو قضية الوحدة العربية ، كما هو حال الدول الأوروبية الأخرى تقوم على تجنب كل ما يؤدى إلى وحدة العرب ، اعتقاداً من هذه القوى أن العرب المتحدين سيعملون على تحقيق المصلحة العربية قبل أى اعتبار آخر ، وهذا معناه أنه لن يكون هناك نفوذ سياسى أو استغلال اقتصادى أجنبى فى الأقطار العربية ، بالإضافة إلى أن المرقع الجغرافى للوطن العربي وما يتمتع به من ميزة لا تتوفر لغيره من أقطار الأرض سيكون سيفا مسلطاً ضد أية دولة أجنبية تتخذ موقفاً يراه العرب معادياً لأمانيهم ومعارضاً لمشروعاتهم ، ولعلنا ما زلنا تذكر اشتراك الجلترا وفرنسا مع إسرائيل في شن حرب ضد مصر عام ١٩٥٦م عندما أعت مصر شركة قناة السويس البحرية .

<sup>1 -</sup> The American Assembly: Op. Cit., p. 94.

وانطلاقًا من هذا التصور نلاحظ مواقف الولايات المتحدة من المشروعات الوحدوية التى قامت على الساحة العربية ، من ذلك عدم ترحيبها بالوحدة المصرية السورية لعام ١٩٥٨م ، وجاء عدم ترحيبها هذا بالإضافة إلى العوامل السابقة ، نتيجة لأن تلك الوحدة قد وضعت إسرائيل بين فكى كماشة عما يهدد بقاءها بالخطر فالزوال ، وإسرائيل كما نعلم تحقق للولايات المتحدة كثيراً من أهدافها في المنطقة ، هذا بجانب أن كلاً من مصر وسوريا لهما علاقات وثيقة مع الاتحاد السوفيتي ، ونجاح هذه الوحدة – من وجهة النظر الأمريكية - سيكرس الوجود السوفيتي في المنطقة العربية عما يهدد الاستثمارات الأمريكية في المنطقة ، هذا على الرغم من أن وجهة نظر الاتحاد السوفيتي نحو قضية الوحدة العربية ، لا تختلف كثيراً عن وجهة نظر الدول الغربية ومنها الولايات المتحدة .

وعلى كثرة مشروعات الرحدة التى أعلنت على الساحة العربية اتخذت الولايات المتحدة نفس الموقف الذى لا يرحب بأى مشروع منها ، بل ومعاولة الاستفادة من التناقضات العربية، التى يعمل العرب أنفسهم على تعميقها ، ومن ثم ما يكاد مشروع وحدوى عربى يعلن حتى يختفى ، ولنا فى ذلك أمثلة منها الاتحاد المصرى العراقي السورى فى أبريل ١٩٦٣م ، وميثاق طرابلس لعام ١٩٦٩م الذى ضم مصر وليبيا والسودان ثم سوريا ، واتحاد الجمهوريات العربية بين مصر وليبيا وسوريا عام ١٩٧١م ، ثم الوحدة الاندماجية المصرية الليبية عام ١٩٧٧م.

# ج - عدم استقرار العلاقات العربية الأمريكية:

وكان حصول الأقطار العربية على استقلالها بعد كفاح مع الاستعمار الأوروبي الإنجليزي والفرنسي والإيطالي ، دافعًا لهذه الأقطار إلى التمسك بهذا الاستقلال والشك في كل المشروعات التي تقدم إليها من دول المعسكر الغربي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم شهدت السنوات الثلاثين التي أعقبت الحرب العالمية الثانية صراعًا بين الدول العربية، ودول المعسكر الغربي ، تعمل الدول الأولى على المعافظة على استقلالها وتدعمه وتحرص على إبعاد مظاهر التخلف الذي عاشته قرونًا تحت الحكم الأجنبي ، في إطار من الشك وعدم الثقة في كل ما هو غربي ، بينما تعمل الدول الثانية – دول المعسكر الغربي – على بقاء الدول العربية مرتبطة بشدة معها دون غيرها من دول العالم ومعسكراته المتصارعة .

وخلال تلك الفترة رأينا العلاقات الأمريكية العربية تتأرجع بين التعاون المشترك والقطيعة، التعاون حين يدرك كل طرف حاجته للطرف الآخر ، والقطيعة حينما تتعارض المواقف ، من ذلك أن الولايات المتحدة حرصت في علاقتها مع أقطار الوطن العربي بعد الحرب العالمية الثانية على إظهار تأييدها لمطالب الاستقلال التي كانت أمل الشعوب العربية ، وأظهرت أنه بساعدة الولايات المتحدة يمكن بناء المجتمعات العربية المستقلة على أسس جديدة تعويضًا عن التخلف الذي عاشته هذه المجتمعات تحت الاحتلال الأجنبي ، وأن في هذا البناء ما يبعد الخطر الشيوعي المتربص بالمنطقة ، في الوقت الذي كانت فيه الأقطار العربية في حاجة فعلية للمساعدة الاقتصادية والفنية لبناء مجتمعاتها على أسس جديدة ، ومن ثم رحبت بالعرض الأمريكي بتقديم مثل تلك المساعدات .

وقد قثلت نواحى الاتفاق والخلاف في العلاقات العربية الأمريكية خلال تلك الفترة فيما يلي :

#### ١ - النقطة الرابعة :

أعلن الرئيس الأمريكي هارى ترومان Harry Truman عام ١٩٤٩م - كخطوة تالية لمشروع مارشال لتلبية الاحتياجات الأوروبية عام ١٩٤٧م - عن مشروعه الخاص بالدول المتخلفة والمعروف باسم « النقطة الرابعة » Point 4 ، وجاء إعلان الرئيس الأمريكي في كلمات نصها : إننا يجب أن نخطو إلى وضع برنامج جديد لجعل تقدمنا العلمي وتقدمنا الصناعي في خدمة تنمية البلاد المتخلفة في العالم ، وأن يكون هدفنا مساعدة الشعوب الحرة في العالم في جهودها الذاتية لإنتاج مزيد من الطعام ، ومزيد من الملابس ، ومزيد من وسائل المعيشة ، ومزيد من الأجهرة التكنولوجية ، وكل ذلك للتخفيف من أعباء هذه الشعوب (١٠).

وكانت الولايات المتحدة تأمل من وراء مشروع النقطة الرابعة هذا إلى استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة ، وإلى أن يشعر المواطنون العرب بجميل الولايات المتحدة ، فتفقد الشيوعية العالمية ، ويفقد الاتحاد السوفيتي تأثيرهما في المنطقة العربية ، وينتج عن ذلك تقلص التهديد الموجد ضد أمن الولايات المتحدة ومصالحها الاقتصادية (٢). وقد عقدت الولايات المتحدة اتفاقيات بشأن تنفيذ مشروع النقطة الرابعة منذ عام ١٩٥١م مع كل من

<sup>1 -</sup> Polk, W.: Op. Cit., p. 267.

<sup>1 -</sup> The American Assembly: Op. Cit., p. 158.

مصر ولبنان والأردن والمملكة العربية السعودية وليبيا والعراق ، إلى جانب كل من تركيا وإيران وإسرائيل من دول منطقة الشرق الأوسط .

ولا تجدر الإشارة إليه أن مشروع النقطة الرابعة قد أفاد بالفعل في تنمية المجتمعات والشرق أوسطية به التي استفادت منه . إلا أنه كان سلاحًا في يد الرلايات المتحدة ترفعه في وجه أية دولة تعارض المشروعات الأمريكية في المنطقة ، وقد ألفيت المساعدات الأمريكية بوجب مشروع النقطة الرابعة لمصر مثلاً عندما رفضت الانضمام للتحالفات الأوروبية التي تتزعمها الولايات المتحدة وترعاها في المنطقة .

## ٢ - قيادة النفاح المعترك :

كانت المساعدات الاقتصادية والفنية - وبصفة أساسية - التى قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لبعض الأقطار العربية بموجب مشروع النقطة الرابعة ، مقدمة لطرح ما عرف باسم وقيادة الدفاع المشترك عن الشرق الأوسط به على مصر وغيرها من الأقطار العربية ١٩٥١م، وكانت الولايات المتحدة تعمل على تأييد البريطانيين في قواعدهم ومناطق نفوذهم في الأقطار العربية وبصفة خاصة في مصر التي كانت بالنسبة للعالم العربي قمل المركز الاستراتيجي الرئيسي لكل دول الشرق الأوسط . وفي نفس العام تم تجديد عقد تأجير القاعدة الجوية الأمريكية بالظهران ، وتوقيع اتفاق مع حكومة للملكة العربية السعودية للتدريب العسكري للقوات المسلحة السعودية على الأسلحة الأمريكية .

جاء عرض « قيادة الدفاع المسترك » على مصر عام ١٩٥١م فى وقت غير مناسب ، وذلك أن العرض جاء موضحًا الدول التى سوف تشارك فى هذه القيادة ، وهى : الولايات المتحدة ، والمملكة المتحدة ، وفرنسا ، تركيا إلى جانب الأقطار العربية ، ومن ثم رفضته الحكومة المصرية التى كانت منشغلة آنذاك بعركة وطنية ضد القواعد البريطانية فى قناة السويس ، وما ترتب على إلغاء معاهدة ١٩٣٦م مع بريطانيا من تبعات . وقد أيدت الدول العربية مصر فى رفضها للعرض الأمريكي ، وجاء هذا الرفض مخببًا لأمال حكومة الولايات المتحدة حيث عبر « اتشيسون » Ecshison وكيل وزارة الخارجية الأمريكية والذي حمل المعرض إلى الحكومة المصرية ، بأن حكومة الولايات المتحدة تعتبر رفض مصر للعرض الأمريكي على أنه عمل غير ودى (١).

وبعد ثورة ١٩٥٢م فى مصر أعادت الولايات المتحدة العرض على مصر أثناء زيارة المستر « دالاس » Dullas وزير الخارجية الأمريكية لمصر عام ١٩٥٣م ، ولكن رئيس الوزراء آنذاك جمال عبد الناص رفض العرض بشدة ، وأعلن استعداد مصر فى عهدها الجديد للدفاع عن نفسها دون الدخول فى محالفات خارجية ، واقتنع « دالاس » بأنه ليس من المجدى محاولة خلق ارتباط بين دول الشرق الأوسط وحلف الأطلنطى (NATO) ، وأنه وجد لدى دول المنطقة رغبة وجود نظام أمن جماعى لا يفرض من خارج المنطقة ، وإنما ينبع من داخلها مستندا إلى الشعور بالمصير العام والخطر المشترك المتمثل فى إسرائيل .

ولعلنا لا نجانى الصواب إذا اعتبرنا رفض العرب لفكرة قيادة الدفاع المشترك إنما جاء نتيجة عدة أسباب هي :

- ١ لم يقبل العرب وجود إسرائيل الذي اعتبروه من صنع الإمبريالية الغربية .
- ٢ اعتبر العرب بقايا الاستعمار الغربى فى العالم العربى أكثر تهديداً لاستقلالهم
   ورخائهم من الإمبريالية السوفيتية البعيدة نسبياً .
- ٣ شك القوميون العرب في علاقة التبعية التي يتضمنها التعاون العسكري مع الغرب
   الذي اعتبروه استعماراً جديداً.
- ٤ كان العرب يرغبون في عدم تحويل بلادهم إلى ميادين قتال نتيجة لامتداد مسارح الحرب إلى أراضيهم في المستقبل (١).

## ٣ -حلف بغداد:

لم تبأس الولايات المتحدة الأمريكية من رفض العرب لفكرة إنشاء قبادة دفاعية عن الشرق الأوسط تكون مصر قلبها ومركز قيادتها ، فاتجهت الحكومة الأمريكية إلى العراق حيث كان على رأس حكومة ذلك القطر العربي نوري السعيد حليف بريطانيا القوى ، وكانت الولايات المتحدة قد نجحت في ضم باكستان عام ١٩٥٤م إلى حلف جنوب شرقي آسيا ، وقوت انضمام كل من تركيا واليونان إلى حلف الأطلنطي بمساعدات كبيرة . وأدركت أو اعتقدت الولايات المتحدة أنه يمكن عن طريق نوري السعيد في العراق تحقيق ربط بين منطقة الشرق الأوسط ودول المعسكر الغربي دون أن تظهر الولايات المتحدة نفسها بصورة سافرة.

١ - د. أحدد عبد الرحيم مصطفى : الولايات المتحدة والمشرق العربي ، ص ١٠٨٠.

ونتيجة لجهود الولايات المتحدة ظهر للوجود حلف دفاعى عرف باسم « حلف بغداد » بدأ بتحالف عراقى تركى فى يناير ١٩٥٥م ، وفى أبريل من نفس العام انضمت بريطانيا للحلف رسمياً ، وفى آخر العام انضمت كل من إيران وباكستان ، وقدمت الولايات المتحدة ، التى لم تنضم رسمياً للحلف ، مساعدات عسكرية واقتصادية للدول الأعضاء ، كما أنها كانت تشارك فى اجتمعات مجلس الحلف وتعمل على نجاح نشاطه .

بدأت معارضة العرب لحلف بغداد فور الإعلان عن قيامه واشتراك العراق فيه ، فالرأى العام العربى لا يرغب في عودة النفوذ الغربي إلى الأقطار العربية بأية صورة من الصور ، والملك سعود ملك المملكة العربية السعودية نظر إلى الحلف نظرة عداء بسبب انضمام الهاشميين – خصوم آل سعود – في العراق إلى الحلف ، والرئيس المصرى جمال عبد الناصر عارض بشدة قيام هذا الحلف ، وكان في هذا يمثل الرأى العام العربي في وقفته ضد أي ارتباط بالدول الغربية ، ومن ثم شنت أجهزة الإعلام المصرية والسورية حملة هجوم عنيفة ضد حلف بغداد – الذي اتخذ من العاصمة العراقية مركزاً لقيادته – وضد حكومة نوري السعيد ، وكان من نتيجة هذا الهجوم حدوث ثورة العراق عام ١٩٥٨م ، وإن كان انضمام العراق إلى الحلف خلال الأربع سنوات جعلها تحصل على مساعدات اقتصادية وعسكرية أمريكية بلغت ١٨٥٨ مليون دولار .

وبقيام ثورة العراق لعام ١٩٥٨م سقط حلف بغداد وانتقل مركز قيادته من العراق ، وتغير اسمه إلى « الحلف المركزى » ، وفقدت الولايات المتحدة جولة من سياستها الدفاعية حين لم تصبح أية دولة عربية عضواً في أية أحلاف معها ، ولن تنسى الولايات المتحدة ذلك لكل من مصر وسوريا وغيرها من الأقطار العربية التي هاجمت حلف بغداد .

## ٤ - الأسلحة السرفيتية :

كانت صفقة الأسلحة السوفيتية لمصر عام ١٩٥٥م أكبر تحدى عربى للولايات المتحدة الأمريكية وبقية دول المسكر الغربى ، فمنذ ثورة ١٩٥٧م بمصر والحكومة المصرية تحاول تسليح الجيش المصرى بأسلحة أمريكية أو بريطانية أو فرنسية ، وظلت المفاوضات بين مصر من جهة وتلك الدول من جهة أخرى طوال العامين ١٩٥٣ – ١٩٥٤م للحصول على أسلحة من المصانع الغربية حتى إذا حدثت اعتدا المات إسرائيلية على قرية قبية الفلسطينية الواقعة بالضفة الغربية لنهر الأردن عام ١٩٥٣م ، وهجوم الجيش الإسرائيلي المفاجئ على موقع حربى مصرى

فى قطاع غزة عام ١٩٥٣م شددت مصر مطالبها للأسلحة من الدول الغربية الثلاث: فأرسلت بريطانيا إلى مصر ٤٠ دبابة دون ذخيرة حربية كافية ، واشترطت فرنسا أن توقف مصر مساعداتها للثوار الجزائريين قبل الاستجابة للمطالب المصرية بالأسلحة ، أما الولايات المتحدة فقد علقت إمداد مصر بالأسلحة بانضمامها لاتفاق دفاعى مع المسكر الغربى الذي تتزعمه الولايات المتحدة (١).

ولم يكن أمام مصر سوى الاتجاه لشراء الأسلحة التى تحتاج إليها من دول الكتلة الشرقية، وانتهز الرئيس المصرى جمال عبد الناصر فرصة حضوره مؤتر باندونج فى أبريل ١٩٥٥م، واستمع إلى نصيحة و شواين لاى » رئيس وزراء جمهورية الصين الشعبية آنذاك ، بالتفاهم مع الاتحاد السوفيتى لإمداد مصر بالأسلحة اللازمة للجيش المصرى ، وبالفعل بدأت الأسلحة السوفيتية تتدفق على مصر ، وسرعان ما طلبت كل من سوريا واليمن ، والعراق بعد ثورة السوفيتية تتدفق على مصر ، وسرعان ما السروط التى حصلت بها مصر على أسلحة الميشها .

كانت صفقات الأسلحة التي عقدها العرب مع الاتحاد السوفيتي دليلاً على رغبة العرب في التحرر من سيطرة دول الغرب التي كانت تنكر على الأقطار العربية أن تتجه حيثما تشاء، وشعر المواطنون العرب ، بعد فترات من المثلة ، بالابتهاج من الضربة القوية التي وجهها بطلهم القومي عبد الناصر للسيطرة الغربية ، وطار صواب دول المسكر الغربي لنجاح العرب في كسر احتكار الغرب لتجارة السلاح بالنسبة للدول العربية ، وأخلت الدعاية الغربية تصور هذه الصفقات بأنها إدخال للمذهب الشيوعي الهدام إلى المنطقة العربية ، محاولة بذلك بذر بنور التفرقة بين الأقطار العربية التي عقدت تلك الصفقات مع الاتحاد السوفيتي والأقطار العربية التي عقدت تلك الصفقات مع الاتحاد السوفيتي والأقطار العربية المحافظ .

حاولت الولايات المتحدة إثناء مصر عن السير في إجراءات صفقة الأسلحة فأرسلت إلى مصر مساعد وزير الخارجية ليبحث مع الرئيس المصرى عبد الناصر إمكانية التراجع في اتفاقه مع موسكو نظير عروض سخية بالأسلحة من واشنطن ، ولكن الرئيس المصرى أدرك خطورة الموافقة على العرض الأمريكي ، وأن سياسته الجديدة – الحياد الإيجابي وعدم الاتحياز –

<sup>1 -</sup> The American Assembly: p. 161.

عكن أن تؤدى إلى مكاسب للعرب (١). ولم تيأس الولايات المتحدة ولم تغفر لمصر اتخاذها هذه الخطوة وسارت في طريق التحدي لمحاولات العرب المحافظة على استقلالهم السياسي .

### ٥ - بناء السد العالى:

عندما بدأ الرئيس المصرى جمال عبد الناصر التفكير فى إقامة سد كبير على نهر النيل جنوب أسوان لتخزين مياه النهر أثناء الفيضان والتى تذهب إلى البحر المتورسط دون فائدة ، ولكى تستفيد منها مصر فى زيادة الرقعة الزراعية من أرض مصر بحوالى الثلث ، ولمواجهة الزيادة السريعة فى السكان ، تقدمت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا فى نهاية ١٩٥٥م بعرض لتمويل بناء هذا السد الضخم ، وتقدم البنك الدولى للإنشاء والتعمير أيضًا بعرض عائل ، هذا فى الوقت الذى أبدى فيه الاتحاد السوفيتى اهتمامًا محدوداً بالمشروع .

بدأت المفاوضات بين مصر وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا والبنك الدولى ، وعندما تبين أن الروس غير متحمسين لتمويل المشروع ، وجد وزير الخارجية الأمريكية « دالاس » ضربة انتقامية لمصر بسحب العرض الأمريكي لتمويل المشروع ، واتخذ البنك الدولى والبريطانيون نفس الموقف من مشروع السد العالى ، وأعلن « دالاس » تبريره لسحب العرض الأمريكي باستمرار أجهزة الإعلام المصرية في مهاجمة حلف بغداد ، واعتراف مصر بالصين الشعبية في مايو ١٩٥٦م ، بينما كان اعتراف الرئيس المصرى عبد الناصر بحكومة جمهورية الصين الشعبية – كما أعلنه هو – بسبب موافقة الولايات المتحدة على بيع حلف الأطلنطي لأسرار صنع الطائرات النفاثة بواسطة فرنسا لإسرائيل ، وموافقتها على بيع عشرين طائرة نفاثة كندية لإسرائيل أيضاً .

كان سحب العرض الغربى لتصويل بناء السد العالى فى يوليو ١٩٥٦م محاولة من الولايات المتحدة لإهانة الرئيس عبد الناصر والشعب المصرى ، وجعله عبرة لغيره من الزعماء العرب حتى لا يفكرون فى اتخاذ مواقف لا ترضى عنها السياسة الأمريكية ، وكان هذا خطأ كبير من الولايات المتحدة ، فالاتحاد السوفيتي الذى بدأ خبراؤه يفدون إلى المنطقة العربية مع صفقات الأسلحة السوفيتية على استعداد لإمداد مصر بالقروض والخبرة الفنية لإنجاز بناء السد العالى بعد تخلى الولايات المتحدة ، ومن ثم يكسب الاتحاد السوفيتي مودة الشعوب العربية باعتباره صديقًا ظهر وقت الضيق .

## ٦ - تأميم قناة السويس والعدوان الثلاثي :

أرادت الولايات المتحدة الأمريكية بسحب عرض قويل السد العالى الانتقام من مصر لعقدها صفقة الأسلحة مع المعكسر الشرقى ، واعترافها بالصين الشعبية ، وللهجوم المستمر من أجهزة الإعلام المصرية ضد حلف بغداد الذى ترعاه الولايات المتحدة ، بينما أرادت بريطانيا بموقفها المطابق للموقف الأمريكي من مشروع السد العالى ، الانتقام من الرئيس المصرى عبد الناصر بسبب هجومه المستمر ضد القواعد البريطانية في العالم العربي وضد حلف بغداد ، وبقايا الاستعمار البريطاني في المنطقة العربية ، وأرادت فرنسا من تأييدها لموقف كل من الولايات المتحدة وبريطانيا نحو مشروع السد العالى الانتقام من مصر بسبب تأييدها للثورة الجزائرية وشعوب المستعمرات الفرنسية في أفريقيا ، لذلك جاء رد الفعل الوطني المصرى بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية في ٢٦ يوليو ١٩٥٦م لصالح الشعب المصرى والملاحة العالمية دون سيطرة أجنبية ، مع تعويض أصحاب الأسهم من الإنجليز والفرنسيين وغيرهم ، جاء الإجراء المصرى كرد فعل على المراقف الغربية من مصر .

جاء تأميم شركة قناة السويس البحرية إذن ضربة انتقامية من مصر ضد واحد من أهم الاستثمارات الغربية في العالم العربي ، ومظهراً وطنيًا جديداً للتحرر من النفرذ الغربي ، ولكن انجلترا وفرنسا عولتا على شن حرب ضد مصر ظاهرها استعادة السيطرة على قناة السويس كممر مائي هام لمصالحها ، وباطنها التخلص من حكم الرئيس عبد الناصر الذي يمثل أمل الشعوب العربية في التحرر من النفوذ الأجنبي ، وتحقيق الوحدة العربية ، إلا أن الولايات المتحدة كانت حريصة على عدم التورط في عمليات عسكرية ضد مصر مخافة أن يتدخل الاتحاد السوفيتي في الحرب إلى جانب مصر .

وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكية و جون فوستر دالاس » أمام مؤقر و جمعية المنتفعين بقناة السويس » الذي عقد في لندن في سبتمبر ١٩٥٦م أن القرار الخاص بالولايات المتحدة ليس بإطلاق النار في قناة السويس ، وأنه توجد هناك ضغوط يمكن محارستها دون القيام بأي عمل متطرف كالنهاب إلى الحرب ، وعندما وصلت إلى الرئيس الأمريكي ودوايت أيزنهاور» عمل متطرف كالنهاب إلى الحرب أسرائيلية على الجبهة المصرية بعث إلى رئيس الوزارة الإسرائيلية و بن جوريون » يذكره بتوصياته السابقة له بعدم القيام بأي عمل عدواني يعرض السلام للخطر .

وعندما تقدمت كل من انجلترا وفرنسا بإنذارهما إلى مصر في ٢٨ أكتوبر ١٩٥٦م عرضت الولايات المتحدة القضية على مجلس الأمن ، ولكن الفيتر الإنجليزي الفرنسي أوقف اتخاذ أى قرار بشجب التهديد بالعدوان أو القيام به ، وعندما بدأ العدوان الثلاثي و الإنجليزي الفرنسي الإسرائيلي به على مصر ، وعرض الموضوع على الجمعية العامة للأمم المتحدة ، أعلن المستر دالاس وزير الخارجية الأمريكية أمام الجمعية في أول نوفمبر بأن الولايات المتحدة الأمريكية غير مستعدة لأن توافق على عمليات الدول الثلاث الصديقة ضد مصر ، رغم الروابط التي تربطها بهذه الدول الثلاث من صداقة وتحالف (١١).

وأمام موقف الاتحاد السوفيتى المتشدد ضد دول العدوان الثلاثى على مصر، والذى تقدم عذكرة شديدة اللهجة للدول المعتدية أعلن فيها استعداده لإرسال قوات عسكرية إلى مصر لدحر المعتدين، وأمام تفجير خطوط أنابيب البترول فى الأراضى السورية، ومظاهرات المراطنين العرب ضد المصالح الغربية في كل الأقطار العربية. أمام كل ذلك تقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة نال الأغلبية ويقضى بوقف إطلاق النار فوراً والجلاء عن الأراضى المحتلة، وبالفعل تم جلاء قوات العدوان جميعها عن الأراضى المصرية بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية.

شعرت مصر بالامتنان للموقف الأمريكي من العدوان الثلاثي ، رغم إدراك مصر أن الموقف الأمريكي لم يتبدل إلى تأبيد الأماني العربية في الاستقلال الكامل وفي الوحدة ، وإغا جاء لأن دول العدوان الثلاثي اتخذت قرارها ضد مصر دون استشارة الولايات المتحدة ، كما أن الولايات المتحدة وعت درس السد العالى عندما انسحبت من عرض قويل بناء السد العالى فسارع الاتحاد السوفيتي إلى تقديم القروض والخبرة الفنية اللازمة لبناء السد.

ولكن مصر ساحا أن تتخذ الولايات المتحدة مواقف غير ودية عقب انتها - العدوان الثلاثي ، حين أوقفت إمداد مصر بالأدرية اللازمة لعلاج ضحايا القنابل الغربية في الوقت الذي قدمت فيه مساعدات طبية كبيرة إلى اللاجئين من أبنا - دولة المجر ضحايا العدوان السوفيتي في نفس الفترة ، كما أوقفت الولايات المتحدة برنامج « كير » Care لتسقيديم

1 - Polk, W.: Op. Citr., pp. 276 - 277.

وجبات غذائية لثلاثة ملايين تلميذ بالمدارس المصرية ، ورفضت بيع قمع وبترول رغم حاجة مصر الشديدة إليهما ، كما رفضت الإفراج عن الأرصدة المصرية المجمدة في البنوك الأمريكية.

وكان هذا المرقف الأمريكي غريبًا ، إذ بينما وقفت في شهر نوفمبر ضد دول العدوان الشلاثي على مصر مما كان له أثر طيب عند العرب ، فإن موقفها بعد ذلك بعقاب مصر اقتصاديًا قد محا ذلك الأثر الطيب ، وحلت محله في نفوس العرب كراهية ، خاصة وأن الاتحاد السوفيتي سارع بإمداد مصر بالأدوية والبترول والقمح ، واشترت دول الكتلة الشرقية القطن المصرى بدلاً من دول الكتلة الغربية (١).

# ٧ - مشروع أيزنهاور:

أخذت الولايات المتحدة تعمل من أجل كسب تأييد الحكام العرب لسياستها في المنطقة ، خاصة أولئك الحكام الذين لا يثقون في الرئيس المصرى عبد الناصر ، معتمدة على دعايته ضد الملوك والأقليات الإقطاعية ، وركزت حكومة الولايات المتحدة على العراق والأردن والمملكة العربية السعودية ولبنان ، وبدأت في الترويج لما عرف بمشروع أو « مبدأ أيزنهاور -Eisen الذي أعلنه الرئيس الأمريكي أيزنهاور في يناير ١٩٥٧م.

## وقد حدد أيزنهاور مشروعه في ثلاث نقاط هي :

- ١ أن تبادر الولايات المتحدة إلى التعاون مع دول منطقة الشرق الأوسط لبناء اقتصادها
   على أسس متينة ، وقد تم اعتماد ٢٠٠ مليون دولار سنويًا لهذا الغرض .
- ٢ إعطاء الرئيس الأمريكي سلطات أكبر لاستخدام الأموال المخصصة في مساعدة أية
   دولة أو مجموعة من الدول ترغب في التعاون العسكري والمساعدة الاقتصادية .
- ٣ السماح باستخدام القوات المسلحة للولايات المتحدة لتأمين وحماية سلامة المنطقة والاستقلال السياسي لكل دولة تطلب مثل هذه المساعدة ضد العدوان المسلح العلني من أية دولة تسيطر عليها الشيوعية الدولية (٢).

وكان مبدأ أيزنهاور يهدف إلى احتواء مصر في حلف دفاعي مع الولايات المتحدة ، فإذا وافقت مصر على ذلك فمن المحتمل أن توافق بقية الدول العربية أو معظمها ، وإذا رفضت

<sup>1 -</sup> The American Assembly, p. 164.

<sup>2 -</sup> Polk, W.: Op. Cit., p. 280.

مصر فهذا يعنى - فى رأى الولايات المتحدة - أنها خاضعة لنفوذ الاتحاد السوفيتى وأنها تحقق خطط الشيوعية الدولية فى المنطقة ، ومن ثم أكد المبدأ على استخدام القوات العسكرية الأمريكية ضد مصر وغيرها من دول المنطقة التى لا تخضع للعروض الأمريكية ، ومن الغريب أن تنظر الولايات المتحدة الأمريكية لمساعدات مصر بالسلاح السوفيتى لكل من اليمن وغيرها ضد الاحتلال الإنجليزى ، ولكل من الجزائر وغيرها من الأقطار الأفريقية ضد الاستعمار الفرنسى ، باعتبار هذه المساعدات تحقيق خطط الشيوعية الدولية .

وافق الكونجرس الأمريكي على مبدأ أيزنهاور بنقاطه الثلاثة في ٩ مارس ١٩٥٧م، فحمله مبعوث أمريكي خاص إلى الشرق الأوسط هو المستر و جيمس ويتشارون و -James P. Rich وكان للعرب موقف وطنى من هذا المبدأ الذي كان في الحقيقة حلف دفاعي ونفوة أمريكي في المنطقة . وعندما وصل المبعوث الأمريكي إلى المنطقة العربية وجد أن الملك سعود والرئيس شكري القوتلي وئيس جمهورية سوريا ، والملك حسين ملك الأردن ، والرئيس المصري عبد الناصر قد وقعوا في يناير ١٩٥٧م في القاهرة اتفاقًا للتضامن العربي ، وأن تحل معونة عربية للأردن محل المعونة البريطانية مقابل وعد من الملك حسين بإنهاء معاهدته مع بريطانيا وعدم الانضمام لحلف بغداد ، كما اتفق الجميع على ما رآه الرئيس عبد الناصر من وفض لمبدأ أيزنهاور .

وعندما غادر الملك سعود القاهرة عقب الاتفاق الرباعى توجد إلى واشنطن ، وهناك وقع على اتفاقية مع الولايات مع الولايات المتحدة لتجديد عقد إيجار قاعدة الظهران الأمريكية الجوية لمدة خمس سنرات أخرى في مقابل ٥٠ مليون دولار كمساعدة اقتصادية وعسكرية أمريكية للمملكة العربية السعودية . وقد تحدثت المصادر عن أن الملك سعود امتدح مبدأ أيزنهاور أثناء وجرده في واشنطن ، وعندما عاد من الولايات المتحدة مر بالقاهرة في طريقه إلى الرياض حيث ووجه بعتاب من الرئيس المصرى ، وكان موقفه هذا محرجًا للمسئولين السعوديين الذين يعملون على عدم الزج بالملكة في المشكلات العالمية أو المواقف التي تثير القوى المختلفة محلية كانت أو عالمية ، وانتهى الأمر بإزاحة الملك سعود من العرش ليحل محله أخوه فيصل الذي يعتبر أكثر فهمًا للسياسة العالمية وللأماني القرمية للعرب .

وعلى أية حال فقد فشل المبعوث الأمريكي في مهمته بدول المنطقة العربية بسبب معارضة كل من مصر وسوريا لمشروع أيزنهاور ، ولم تعلن أية دولة عربية أخرى قبولها للمشروع بما في ذلك العراق وليبيا ولبنان ذات النزعة الغربية ، وعندما أقال الملك حسين في نهاية أبريل

١٩٥٧م الحكومة الوطنية المنتخبة برئاسة سليمان النابلسى وألغى الدستور ، سارعت سفن الأسطول الأمريكى إلى التواجد فى حوض البحر المتوسط الشرقى ، وأعلنت الحكومة الأمريكية عن استعدادها لحماية سلامة واستقلال الأردن ومليكه ، وقدمت للملك حسين عشرة ملايين دولار مساعدة دون شروط ، ووعدت بتقديم مساعدات عسكرية للأردن ، وإن كان الملك حسين لم يعلن رسميًا انضمامه لمبدأ أيزنهاور (١١).

وقفد أثبتت أحداث الأردن هذه أن الولايات المتحدة تعمل باستمرار على خلخلة الجبهة العربية ، فالعرض الأمريكي والتأييد والمساعدة التي لقيها الملك حسين أثناء انقلابه ضد الدستور والحكومة الوطنية جاء رداً على الاتجاه الوطني والقومي الذي اتخذه الملك حسين في القاهرة مع زعماء مصر وسوريا والمملكة العربية السعودية قبل الانقلاب اللادستوري في الأردن بثلاثة أشهر فقط . كما أثبتت أحداث الأردن هذه أن محاولات الولايات المتحدة المتغلل في الأقطار العربية موجهة بالعداء ضد الرئيس المصري عبد الناصر ، وضد فكرة القرمية العربية ، كما أكدت أن الرئيس المصري لن يقف قابعًا في خيمته ولكنه سوف يقاوم المحاولات الأمريكية على أي مستوى وفي كل مكان من الوطن العربي .

## ٨ - الأزمة السرية:

حاولت الولايات المتحدة أن تعاقب سوريا على مواقفها الوطنية والقومية بتدبير مؤامرات ضد حكومتها الوطنية ، وكان تدفق الأسلحة السوفيتية على سوريا ، وعقد اتفاقية بين الاتحاد السوفيتي وسوريا في صيف عام ١٩٥٧م لمساعدة سوريا اقتصاديًا قد أثار الحكومة الأمريكية ، ومن ثم زار مبعوث أمريكي من وزارة الخارجية الأمريكية كلاً من استنبول وبيروت ولم يزر القاهرة ودمشق ، وهذا المبعوث هو الذي شارك في تدبير انقلاب الجنرال زاهدي ضد الدكتور محمد مصدق في إيران عام ١٩٥٣م ، وكان على العرب متابعة خطط السياسة الأمريكية نحو المنطقة بعد هذه الزيارة .

وتتابعت الأحداث المؤدية لحدوث ما عرف بالأزمة السورية ، ففى أغسطس ١٩٥٧م تم تغيير رئيس أركان حرب الجيش السورى برجل آخر معروف عنه فى واشنطن أنه موال للسوفييت ، كما قامت الحكومة السورية بطرد الموظفين الدبلوماسين الأمريكيين من دمشق ،

<sup>1 -</sup> The American Assembly, Op. Cit., p. 167

فطلبت الحكومة الأمريكية من السفير السورى بواشنطن مفادرة الولايات المتحدة ، وأنزلت رجال البحرية الأمريكية جواً بالأردن وفي لبنان وفي العراق وفي قاعدة الظهران بالمملكة العربية السعودية ، وصرح وزير الخارجية الأمريكية « دالاس » بأن تركيا تواجه خطراً عسكريًا متزايداً من تدفق الأسلحة إلى سوريا (١).

وهكذا تصاعدت ما عرف بالأزمة السورية لعام ١٩٥٧ م التى عززتها الولايات المتحدة بإجراء مناورات حربية فى البحر المتوسط أمام الساحل السورى ، وتحريك القوات التركية التى يقودها ضباط أمريكيون إلى الحدود السورية بحجة وجود خطر سورى على تركيا ، وهذا غير حقيقى على الإطلاق ، فلم تكن القوة بين سوريا وتركيا متكافئة ، إذ بينما كان الجيش السورى يتألف من خمسين ألف رجل معظمهم لم يكتسب خبرة كافية ، وكان وجودهم على الحدود مع إسرائيل ضروريًا ، وفي يدهم معدات عسكرية حديثة لم يتم تدريبهم عليها بعد ، ويساندهم شعب مكون من أربعة ملايين نسمة ، كان الجيش التركى مكون من نصف مليون رجل شاركت فرق منهم في حرب كوريا ، ومدربين تدريبًا جيداً بأيدى ضباط أمريكيين لمدة عشر سنوات ومسلحين بأحدث الأسلحة ويشكلون القوة الميدانية الكبرى في حلف شمال الأطلنطى ، ويساندهم شعب مكون من ٣٦ مليون نسمة .

كانت الأزمة السورية إذن من صنع الولايات المتحدة لمواجهة ما ادعته من وجود خطر شيوعى في سوريا على تركيا المتحالفة مع المعسكر الغربى ، وكان على العرب التحرك لمواجهة المرقف الأمريكى ، فحصلت سوريا على مساعدات اقتصادية وعسكرية متزايدة من الاتحاد السوفيتى ، كما أعلن الرئيس المصرى عبد الناصر وقوف مصر إلى جانب سوريا ضد كل عدوان تتعرض له ، وأبرم مع الحكومة السورية اتفاقًا اقتصاديًا ، وفي نوفمبر ١٩٥٧م بدأت المفاوضات بين مصر وسوريا من أجل تحقيق حلم العرب في إقامة وحدة فيدرالية (٢) بين البلدين ، والتي أعلنت وحدة كاملة في ٢٧ فبراير ١٩٥٨م . وهكذا انتهت الأزمة السورية إلى نتيجة في صالع العرب وأجبرت الولايات المتحدة على التراجع إلى حين .

<sup>1 -</sup> Polk, W.: Op. Cit., p. 281.

<sup>2 -</sup> The American Assembly, Op. Cit., p. 168

#### ٩ - الأزمة اللبنانية :

كانت المعركة التالية بين الولايات المتحدة الأمريكية والعرب مجالها لبنان ذلك القطر العربى الذى يرتكز استقراره السياسى على ميشاق عام ١٩٤٣م الوطنى الذى وافق فيه المسلمون على التنازل عن مطلبهم بالوحدة مع سوريا ، وتنازل المسيحيون عن الارتباط مع الغرب وخاصة مع فرنسا ، وتحت هذا النظام ازدهرت البلاد اقتصاديًا ، وفي عام ١٩٥٧م حاول كميل شمعون رئيس الجمهورية اللبنانية قبول مبدأ أيزنهاور بعد أن تقدمت الولايات المتحدة للبنان بمعونة مالية قدرها عشرة ملايين دولار ، وكان ذلك في نظر الوطنيين اللبنانيين نقض للميثاق الوطني . وعندما حاول شمعون في مايو ١٩٥٨م تغيير الدستور اللبناني بتأييد من الولايات المتحدة – لكي يبقى في رئاسة الجمهورية ، وعندما اغتيل أحد الصحفيين المسيحيين الناصري النزعة ، اندلعت ثورة شعبية عارمة في لبنان .

ساهمت الجمهورية العربية المتحدة ( مصر وسوريا ) في مساعدة القري الوطنية اللبنانية ، فطلب شمعون باسم مبدأ أيزنهاور مساعدة عسكرية أمريكية ، فأعلنت الولايات المتحدة عن استعدادها لإنزال قوات من مشاة الأسطول الأمريكي في بيروت ، ودفعت بشمعون لكي يتقدم بشكوى لهيئة الأمم المتحدة ضد الجمهورية العربية المتحدة ، ولم تجد الأمم المتحدة دليلاً يدين الجمهورية العربية المتحدة بالتدخل في الشئون الداخلية للبنان ، ولم تستطع الولايات المتحدة أن تنزل مشاة بحربتها إلى بيروت إلا بعد قيام الثورة في العراق في يوليو ١٩٥٨م.

عندما اندلعت ثورة العراق أنزلت الولايات المتحدة قوات لها في بيروت ، كما أنزلت بريطانيا قوات لها بعمان في الأردن ، وعندما عرضت القضية على هيئة الأمم المتحدة أقرت جلاء القوات الأجنبية من الأقطار العربية ، وتم الجلاء فعلا ، وكانت نتيجة تلك المغامرة الأمريكية انهيار حكومة شمعون وحلت محلها حكومة محايدة ، وكراهية أكثر من الشعب اللبناني لمبدأ أيزنهاور ، بل وعداء عربي أكبر للولايات المتحدة ، وتكوين قوة عربية أكبر من مصر وسوريا والعراق ، وقد اندهشت الولايات المتحدة من حدوث ثورة العراق ، كما اندهشت من كون أعضاء الحكومة الثورية في العراق صغار السن ، ولم تعد الولايات المتحدة قادرة على أن تدعى أن ثورة العراق حدثت بتدخل الشيوعيين حيث لم يكن لهؤلاء أي دور أساسي فيها ، وبعد أن كانت بغداد مركز حلف بغداد أصبحت بسرعة واحدة من أكثر المدن المعادية فيها ، وبعد أن كانت بغداد مركز حلف بغداد أصبحت بسرعة واحدة من أكثر المدن المعادية للأمريكيين في الشرق الأوسط (٢).

1 - Polk, W.: Op. Cit., p. 284.

### . ١ - ماذا بعد كل تلك الأزمات ؟ :

حاولت الولايات المتحدة بعد أحداث ١٩٥٨م، وحتى نهاية حكم الرئيس أيزنهاور كسب ود الأقطار العربية بتقديم المساعدات الاقتصادية لمن ترغب من تلك الأقطار من أجل جهودها للتنمية وعدم الانغماس بصورة علنية واضحة في المشاكل العربية إلا فيما يختص بحماية إسرائيل، وقامت سياسة الولايات المتحدة كذلك على اعتبار الرئيس عبد الناصر كزعيم قومى عربى، وتأييد الملك حسين في الأردن، وتأييد الاستثمارات البترولية الأمريكية في المملكة العربي، وحماية إيران ضد العدوان السوفيتي، إلى جانب حماية إسرائيل وتقديم مساعدات لها(١).

ومنذ عام ١٩٦٠م عادت الولايات المتحدة لتقديم مساعدات اقتصادية لدول المنطقة العربية مثل الجمهورية العربية المتحدة ، والمملكة العربية السعودية والأردن وليبيا ، إلى جانب تركيا وإيران وإسرائيل التى تلقى من المساعدات أكثر عا تتلقاه الدول العربية مجتمعة ، وأعلنت الولايات المتحدة عن أسس سياستها في المنطقة العربية وهي على النحر التالي :

- ١ منع الأعمال العدائية في المنطقة وإقرار السلم لمصلحة شعرب المنطقة من ناحية
   ومصلحة السلم العالمي ومصالح دول العالم الأخرى من ناحية ثانية.
- ٢ تجنيب المنطقة من الوقوع تحت سيطرة قوة كبرى معادية للولايات المتحدة ، وأن
   الولايات المتحدة لا تبحث لنفسها عن مثل هذه السيطرة .
- ٣ ضمان حق المرور في الجو والبحر للولايات المتحدة وطفائها. إن قناة السويس والأجواء والمواني العربية توفر سهولة في الحركة لا غنى عنها لتحقيق المصالح الحيوية للولايات المتحدة وحلفائها.
- ٤ ضمان استمرار تدفق البترول من حقول الشرق الأوسط إلى الأسواق الغربية ، وحماية شركات البترول الأمريكية العاملة في المنطقة .
- ٥ فتح أسواق الشرق الأوسط للمنتجات الأمريكية ، وضمان دخول الرعايا الأمريكيين
   للمنطقة وحمايتهم أثنا إقامتهم بها .

<sup>1 -</sup> The American Assembly, Op. Cit., p. 118.

- ٦ دنع قضية الشرق الأوسط إلى الحل بتحقيق المطالب الإنسانية للفلسطينيين وتقديم
   المساعدات لهم ومساعدتهم على التنمية الاجتماعية والمهنية .
- ٧ مساعدة أقطار الشرق الأوسط على تشكيل نظم ديموقراطية قيل إلى الغرب
   وتتعاطف مع الفهم الأمريكي للحياة (١).

إن دراسة لأسس هذه السياسة التى أعلنتها الولايات المتحدة أول الستينات من القرن العشرين ترضح ما يمكن أن يظهر من تناقض بين الأقطار العربية والولايات المتحدة ، فالأقطار العربية دفعتها المواقف الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية إلى البحث عن تأييد سياسى ومساعدة اقتصادية وعسكرية من المعسكر الشرقى المعادى لمعسكر الولايات المتحدة ، وقد كرس ذلك تمسك العرب أكثر بوطنيتهم وحرصهم على تملك القرار دون الخضوع لأية ضغوط خارجية ، بل ومواجهة التهديدات الأمريكية بالتحدى .

وفى رأينا أن عدم الفهم الأمريكى لرغبة العرب فى التمسك بوطنيتهم واستقلالهم السياسى بعد سنوات طويلة من الخضوع لاحتلال أجنبى ، قد جعلهم يعارضون أي ارتباط مع دولة غربية ولو قدمت لهم مساعدات ضخمة ، وعدم الفهم الأمريكى لذلك جعل الأمور بين الطرفين أكثر تعقيداً ، وإن كان يجب أن نذكر أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربى من ناحية والولايات المتحدة الأمريكية من ناحية أخرى قيزت بالاستقرار طوال تلك الفترة ولم تشهد أزمات كما شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة والأقطار العربية الأخرى .

# رابعًا: الصراع العربي الإسرائيلي وموقف الولايات المتحدة: أ - قبل الحرب العالمية الثانية:

تعتبر هذه القضية قضية عربية تهم كل العرب ولا يختص بها الشعب الفلسطيني وحده ، بعنى أنها تشكل اهتمامًا وتأثيراً على كل الأقطار العربية ، ومن ثم جاء اهتمامي بها كقضية عامة لا تدرس تحت بند الوطن الفلسطيني وعلاقته بالولايات المتحدة الأمريكية . وعليه فإنني مع القائلين بأن القضية الفلسطينية هي لب قضية الشرق الأوسط .

1 - Polk, W.: Op. Cit., pp. 288 - 289.

وجاء أول اتصال للولايات المتحدة الأمريكية بالقضية الفلسطينية متمثلاً في مشروعات شركة « ستاندارد أويل أوف نيويورك » Standard Oil of New York باسم « سوكوني » "SOCONY" للبحث عن البترول في فلسطين منذ عام ١٩١٣م ، وقد حصلت الشركة على امتياز للبحث عن البترول في سبع مناطق من أرض فلسطين (١) . ولكن معارك الحرب العالمية الأولى عطلت عمليات البحث التي بدأها جيولوجيو ومهندسو التعدين التابعين للشركة الأمريكية ، وبعد الحرب رفضت الحكومة البريطانية السماح لهم بالعودة إلى التنقيب عن البترول في فلسطين التي خضعت للاحتلال ثم الانتداب البريطاني بموجب اتفاق سان ربو لعام المبترول في فلسطين التي خضعت للاحتلال ثم الانتداب البريطاني بموجب اتفاق سان ربو لعام

وأثناء مفاوضات الصلح بين ألمانيا والدول الحليفة عقب الحرب العالمية الأولى صدم العرب حين وافق الرئيس الأمريكي ويلسون Wilson - صاحب النقاط الأربعة عشر الشهيرة - على اعتبار وعد « بلفور » - وزير الخارجية البريطانية الذي أصدر هذا الوعد للحركة الصهيونية أثناء المعارك الحربية - بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين من وثائق مؤمّر الصلح وتأييد تنفيذ هذا الوعد .

وكانت الحركة الصهيونية العالمية أكثر تحركًا وتنظيمًا من العرب ولها رجال ذوى نفوذ فى الأقطار الكبرى الأربعة : انجلترا ، فرنسا ، إيطاليا ، والولايات المتحدة الأمريكية ، وهى الأقطار المنتصرة فى الحرب ، ولم تكن الحركة الصهيونية تبغى أن يظل وعد بلفور اتفاقًا خاصًا بينها وبين بريطانيا العظمى ، ولكن أن يصبح هذا الوعد عنصراً فعالاً فى كل السياسات التى تخطط للشرق الأوسط .

ومن الجدير بالذكر أنه وجدت جماعات يهردية عالمية عارضت بشدة خطط الحركة الصهيونية وقد أرسل حوالى ثلاثماثة من قادة اليهرد الأمريكيين إلى الرئيس ويلسون يعبرون عن استنكارهم لمطالب الحركة الصهيونية فى فلسطين ، كما كانت هناك قيادات يهردية فى أوروبا تعتقد أن الصهيونية إغا قمل خطراً على اليهود فى العالم وتسبب مزيداً من العداء للسامية (٢).

<sup>1 -</sup> De Nova, J.A.: American Interests .... p. 169.

<sup>2 -</sup> Polk, W.: Op. Cit., p. 300.

#### ب - الدعاري الصهيونية:

وعقب الحرب العالمية الثانية نشطت الحركة الصهيونية في تذكير الدول الكبرى بتنفيذ وعد بلفور مستخدمة ما لاقاه الصهيونيون من اضطهاد على يد هتلر في ألمانيا ، وكان الرأى العام الأمريكي يجهل قامًا الوضع القائم في فلسطين وما يكن أن يؤدي إليه تحقيق مطالب الصهيونية من صراع ، وبدت أمام الرأى العام الأمريكي دعاوى الصهيونية وكأنها حجج قانونية وعادلة ، بينما كانت أقلية من الشعب الأمريكي الذين عاشوا في منطقة الشرق الأوسط يرفعون أصوات الاحتجاج ضد الدعاوى الصهيونية (١).

وقد انخدع الرأى العام الأمريكي بدعارى الحركة الصهيونية في غيبة الإعلام العربي عقب الحرب العالمية الثانية ، تلك الدعاوى التي ضخمت من أحداث الاضطهاد الألماني للصهيونيين وليس ضد اليهود وجعلتها حرب إبادة ضد اليهود ، وفرار الكثير منهم من ألمانيا ، ولكن إلى أين ؟ لابد من وطن قومي ، وهنا أعلنت الحركة الصهيونية ما عرف « ببرنامج بلتسمور » Biltmore Program عام ١٩٤٢م الذي يدعو إلى اغتصاب كل فلسطين لصالح الدولة الصهيونية المزمع إنشاؤها بحرجب وعد بلغور .

ومارست الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة ضغوطاً شديدة بحكم سيطرتها على أجهزة الإعلام وعلى كثير من الشركات الرأسمالية ، من أجل دفع الحكومة الأمريكية إلى تبنى وجهة نظرها وتحقيق مخططاتها نحو فلسطين ، وقد قكنت الحركة الصهيونية من الحصول على تأييد الحزبين الديموقراطي والجمهوري لأهدافها ، وذلك أثناء انتخابات عام ١٩٤٤م ، وعام ١٩٤٦م، ووصل الأمر أن يطلب الرئيس « ترومان » في عامي ١٩٤٥م ١٩٤٦م من المستر أتسلى Atlee رئيس الوزراء البريطاني أن يسمع على وجد السرعة بدخول مائة ألف لاجئ يهودي إلى فلسطين فارين من أوروبا ، دون الأخذ في الاعتبار مصالح العرب (٢).

## ج - مشروع التقسيم :

أصبح الحكم البريطاني في فلسطين غير قادر على مواجهة الضغط الأمريكي ، بينما يتعرض البريطانيون لعمليات إرهاب دموي صهيوني وأعمال وطنية انتقامية من العرب

<sup>1 -</sup> The American Assembly, : Op. Cit., p. 7.

<sup>2 -</sup> Ibid, p. 155.

الفلسطينيين . ومن ثم اجتمع الرسميون البريطانيون والأمريكيون في لندن عام ١٩٤٦م للبحث عن حل للقضية الفلسطينية ، وجاء الحل في صورة دعوة لتقسيم فلسطين بين العرب والحركة الصهيونية ، ولكن العرب رفضوا هذا الحل ونادوا باستقلال فلسطين وأن تحكم بحكومة منبثقة من الأغلبية العربية وتراعى مصالح الأقلية اليهودية ، بينما دعت الحركة الصهيونية إلى ابتلاع كل فلسطين وأن تخضع للوكالة اليهودية ، فوضعت بريطانيا القضية الفلسطينية برمتها أمام هيئة الأمم المتحدة عام ١٩٤٧م واستعدت للجلاء عن فلسطين في العام التالى .

وفي هيئة الأمم المتحدة طالب المندوب السوفيتي بأن يكون للاتحاد السوفيتي صوت في القضية ، وأعلن موافقة بلاده على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين ، ولعبت الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر ١٩٤٧م دوراً كبيراً في تحقيق أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جانب مشروع تقسيم فلسطين بين العرب والحركة الصهيونية ، ولكنها – أي الحكومة الأمريكية – لم تكن مستعدة لإمداد هيئة الأمم المتحدة بالقوة العسكرية اللازمة لتنفيذ قرار التقسيم لأن مشاركتها في معارك الحرب العالمية الثانية قد استنزف قوتها العسكرية ولأنه من الصعب في رأى السياسيين الأمريكيين الحصول على موافقة الكونجرس على إرسال قوات أمريكية إلى فلسطين (١).

ونتيجة لرفض العرب والحركة الصهيونية لقرار التقسيم عام ١٩٤٧م، اقترحت الحكومة الأمريكية في ١٩ مارس ١٩٤٨م على هيئة الأمم المتحدة تجميد مشروع التقسيم والعمل على إحلال الثقة بين العرب واليهود في فلسطين حتى يتم الوصول إلى استقرار نهائي فلقضية ، ولكن الاتحاد السوفيتي وبريطانيا رفضًا الاقتراح الأمريكي ، فعادت الولايات المتحدة الأمريكية وأعلنت تأييدها الكامل لمشروع التقسيم ، وعندما أعلنت إسرائيل كدولة في مايو المدونة الحكومة الأمريكية بها خلال دقائق من الإعلان ، كما اعترفت بها كل من الاتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا .

# د - التأييد الأمريكي لإسرائيل:

ومع اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بقيام دولة إسرائيل ، دعت إلى تشكيل لجنة دولية للتوفيق بين العرب واليهود في فلسطين . وتكونت اللجنة في ديسمبر ١٩٤٨م من

1 - Polk, W.: Op. Cit., p. 246.

مندوبين عن كل من فرنسا والولايات المتحدة وتركيا ، ولم تستطع هذه اللجنة عمل شيء في الوقت الذي اندلعت فيه الحرب بين عصابات الصهيونية من ناحية وجيوش الدول العربية والمتطوعين العرب والمسلمين من ناحية أخرى ، تلك الحرب التي انتهت بعقد هدنة بين إسرائيل والدول العربية المجاورة لها وهي مصر والأردن وسوريا ولبنان ، وهذا يعنى أن الحرب بين الطرفين لم تنته .

ونتيجة للمذابح التى ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد العرب فى فلسطين فر كثيرون من نساء وشيوخ وأطفال من العرب الفلسطينيين ولجأوا إلى الدول العربية المحيطة بفلسطين وإلى الضفة الغربية لنهر الأردن التى صارت تحت الإدارة الأردنية وإلى قطاع غزة التى صارت تحت الإدارة المصرية ، وعاش هؤلاء اللاجئون فى محميات تنقصها وسائل العيش الإنسانى ، وهنا تبنت الولايات المتحدة فكرة تكوين هيئة تابعة للأمم المتحدة تعنى بإغاثة وتوطين اللاجئين الذين طردتهم إسرائيل من أراضيهم بعد حرب ١٩٤٨م ، وسارعت الولايات المتحدة بالاشتراك مع انجلترا وفرنسا بإصدار ما عرف بالتصريح الثلاثي فى ٢٥ مايو ١٩٥٠م بضمان حدود دول الشرق الأوسط ، وهذا معناه ضمان حدود إسرائيل وتهديد للعرب إذا حاولوا مهاجمتها .

وبينما ساهمت الولايات المتحدة بالأموال القليلة في وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين ، أمدت إسرائيل بالمساعدات الاقتصادية والتكنولوجية والمالية العامة والخاصة التي شكلت ما يوازي ٣٥٪ من المساعدات التي تصل إسرائيل ، وبين عامي ١٩٤٨م و ١٩٦٧م بلغت المساعدات الأمريكية لإسرائيل ١٩٥٠ بليون دولار بحيث كان نصيب كل إسرائيلي رجلاً كان أو امرأة أو طفلاً من المليونين ١٩٠٠ دولار (١١). وكانت المساندة القلبية الكاملة واليد المفتوحة عن آخرها لإسرائيل دافعًا لأن يقف العرب موقف العداء من السياسة الأمريكية في فلسطين وفي المشرق العربي ، هذا على الرغم من تزايد الاستثمارات البترولية والاقتصادية الأخرى للولايات المتحدة في الأقطار العربية .

وخلال الخمسينات من القرن العشرين استمرت سياسة التأييد الأمريكية لإسرائيل اقتصاديًا وسياسيًا دون أن تحفل بالمطالب العادلة للشعب الفلسطيني ، ولم تفلح المحاولات

<sup>1 -</sup> The American Assembly: Op. Cit., p. 156.

الأمريكية بالتنديد بعدوان إسرائيل كمعارضة سياسية ، في كسب ود العرب ، لأن التنديد بالعدوان ليس كافيًا لردع إسرائيل ، وقد شعر دالاس وزير الخارجية الأمريكية أثناء زيارته لبعض الأقطار العربية عام ١٩٥٣م بأن العرب يعتبرون إسرائيل وليست الشيوعية الدولية هي الخطر الماثل أمامهم ، وأنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة تؤيد دولة إسرائيل في توسعها العدواني ، واقتنع دالاس بأن سياسة تأييد إسرائيل بدون حدود قد عطلت التأثير الأمريكي في الشرق الأوسط (١).

وحاولت الولايات المتحدة تغيير هذا المفهوم العربى للموقف الأمريكى ، فعارضت قرار حكومة إسرائيل بنقل مكاتب إدارتها الحكومية من تل أبيب إلى مدينة القدس ، في صيف عام ١٩٥٣م ، بدعوى أن مشروع تقسيم فلسطين لعام ١٩٤٧م اعتبر مدينة القدس مدينة دولية . وعندما هاجم الجيش الإسرائيلي قرية قبية العربية بالضغة الغربية لنهر الأردن ١٩/١٤ أكتوبر ١٩٥٣م ، حيث قتل ٥٣ مواطنًا فلسطينيًا ، انضمت الولايات المتحدة إلى جانب المجلترا وفرنسا في عرض العدوان الإسرائيلي على مجلس الأمن ، وأعلن دالاس وزير الخارجية الأمريكية أن على إسرائيل أن تعلم أنه وإن كانت الولايات المتحدة قد لعبت دورًا أساسيًا في خلقها وإخراجها للوجود فإنها يجب أن تدرك أن الولايات المتحدة تطالبها باحترام حقوق الإنسان وعدم الاعتداء .

هذا وقد شاركت الولايات المتحدة مع الدول الأخرى في التنديد بهجوم الجيش الإسرائيلي على غزة في ٢٨ فبراير ١٩٥٥م ، واشتركت في إصدار قرار ببجلس الأمن الدولي في ٢٩ مارس بإدانة إسرائيل ، كما أنها نددت بالعدوان الثلاثي على مصر وضغطت من أجل وقف القتال على جبهة السويس ، ثم أرغمت إسرائيل على الانسحاب من شبه جزيرة سيناء المصرية وقطاع غزة الخاضع للإدارة المصرية .

ولم تكن هذه المواقف الأمريكية مجدية في إيقاف اعتداءات إسرائيل أو جعلها تطبق قرارات الأمم المتحدة بشأن إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم وعملكاتهم ، كما لم تؤد هذه المواقف الأمريكية إلى تغيير العداء العربي للولايات المتحدة بسبب مواقف التأييد السياسي والاقتصادي الأمريكي لإسرائيل على حساب مصلحة الشعب الفلسطيني ، بل وإمداد إسرائيل بأحداث الأسلحة .

1 - Polk, W.: Op. Cit., p. 256.

وأمام قيام حركات وطنية وقومية فى بعض أقطار الوطن العربى كالوحدة السورية المصرية عام ١٩٥٨م، وثورة العراق عام ١٩٥٨م أيضًا، ثم ثورة اليمن عام ١٩٦٧م، واستقلال الجزائر عام ١٩٦٧م، زادت الولايات المتحدة من تدعيمها لإسرائيل من منطلق أن قوة إسرائيل فى منطقة الشرق الأوسط تقلل من فعاليات الإمكانيات العربية وتضعف من قوة العرب حيث ينصرف العرب عن تنمية مجتمعاتهم إلى الدفاع عن أنفسهم ضد الخطر الإسرائيلي، كما أن قوة إسرائيل من وجهة النظر الأمريكية تصون وتحمى الاستثمارات الاقتصادية والخطط الاستراتيجية للولايات المتحدة فى المنطقة.

وعلى هذا فيمكن القول بأن الولايات المتحدة ساهمت بشكل أو بآخر في عدوان إسرائيل على العرب في يونيو ١٩٦٧م، وظلت تؤيد مواقفها وتعارض قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إسرائيل إلى إعادة الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم ، بل أن قرار رقم ٢٤٢ الذي أنهى عدوان إسرائيل عام ١٩٦٧م والذي صدر عن هيئة الأمم المتحدة اعتبر أهل فلسطين مجرد لاجئين ، ولم تعترف الولايات المتحدة بفكرة إقامة دولة فلسطينية ، بل ولم توافق على إجلاء إسرائيل حتى من الأراضي العربية المصرية والسورية والأردنية التي احتلتها أثناء ذلك العدوان.

## ه - الموقف الأمريكي الأخير:

ولكن هذا المرقف الأمريكي من القضية الفلسطينية قد طرأ عليه تغيير لا بأس به بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣م التي قضت على نظرية الأمن الإسرائيلي وأظهرت وحدة العرب في الحرب والسياسة والاقتصاد، وتعرضت الولايات المتحدة نفسها لعقوبات اقتصادية وسياسية عربية بسبب تأييدها المطلق لإسرائيل، فأمكن أن يشارك مندوب فلسطين في منظمات هيئة الأمم المتحدة، وصارت هناك اتصالات بين الرسميين الأمريكيين وبين مسئولين من منظمة التحرير الفلسطينية التي اعتبرها العرب من خلال مؤتمرات القمة العربية المتعددة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وخلال شهر مارس ١٩٧٧م صدر تصريح من الرئيس الأمريكي جيمي كارتر ١٩٧٧م ولكن يعترف فيه لأول مرة بأنه من حق الفلسطينيين أن يكون لهم وطن قومي في فلسطين ، ولكن يجب ملاحظة أن هذه التغييرات التي طرأت على الموقف الأمريكي حيال القضية الفلسطينية صنعها العرب بأنفسهم ، كما أن هذه التغييرات لا تعنى انحيازاً أمريكيًا للعرب على حساب

إسرائيل بقدر ما هى دعوة لتطبيق العدالة والخوف على إسرائيل من قوة العرب التى بزغت منذ حرب أكتوبر وأصبحت قمل القوة السادسة فى العالم باعتراف معاهد الاستراتيجية فى العالم . وهذا لا يكفى أن يقف عنده العرب فمسئوليتهم كبيرة سواء على الأرض العربية أو فى الولايات المتحدة نفسها للتقليل من فعالية جماعة الضغط الصهيونية على السياسة الأمريكية .

وعلى العرب إذن إنشاء مراكز كبرى للدعاية فى كل من أمريكيا وأوروبا تعمل على بسط القضية وتدافع عن حقوق العرب فى فلسطين ، وأن هذه الدعاية يجب أن تنشر الحقيقة الراقعة، وهى أن العرب ليس لهم أى عداء أو خصومة تجاه اليهود ، بل بالعكس أن التاريخ شاهد عدل على أن اليهود العرب عاشوا مع إخوانهم غير اليهود من العرب بكل وئام وتآخ عشرات القرون ، وما شكوى العرب اليوم إلا من الصهيونية السياسية الاعتدائية التى جاءت لتخنق الأمة العربية وهى فى نهضتها الجديدة (١).

ومن الممكن للعرب كسب الرأى العام الأمريكى حتى يضعف أثر الحركة الصهيونية على صانعى السياسة الأمريكية وذلك بمخاطبة الرأى العام الأمريكي بالمنطق والبراهين مع إظهار الرغبة في السلام، فإذا قام العرب بذلك مجحوا كما مجحوا في أوروبا حين أصدرت دول الجماعة الأوروبية التسع – بما في ذلك هولندا ذاتها – بيانًا في ٦ نوفمبر ١٩٧٣م جاء فيه أنها ترى التوصل إلى اتفاق للسلام وفق الشروط الآتية:

- ١ عدم قبول الاستحواذ على الأراضي بالقوة .
- ٢ ضرورة تخلى إسرائيل عن الأراضى العربية التي احتلتها منذ عام ١٩٦٧م.
- ٣ احترام السيادة والتكامل الإقليمي واستقلال كل دولة في المنطقة وحقها في الحياة في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها.
- ٤ الاعتراف بأند لدى إقامة سلام دائم وعادل يجب أن تؤخذ بالاعتبار الحقوق المشروعة للفلسطينيين .
- ٥ تصميم الدول الأوروبية على التفاوض مع دول البحر المتوسط في إطار تقارب شامل ومتوازن لعقد اتفاقيات معها (٢).

١ - د. محمد قاصل الجمالي : الخطر الصهيوني ، ص ١٠٢ .

٧ - د. أحمد عبد الرحيم مصطفى : المرجع السابق ، ص ٢٥٣ - ٢٥٤ .

وعليه فإن على العرب أيضًا بذل كل جهد مكن من أجل:

أ - أن تتوقف روسيا السوفيتية عن مد إسرائيل بالقوة البشرية إلا في حدود متفق عليها
 مع الدول المحيط بإسرائيل وإلا فالخطر على السلم في الشرق الأوسط يتفاقم.

ب - تحرير سياسة أمريكا في الشرق الأوسط من النفوذ الصهيوني الذي جلب الوبال على مصالح أمريكا ذاتها وأضر ضرراً بالغًا علاقات الصداقة والثقافة التي تربط أمريكا بالأمة العربية ، كما هدد السلام العالم والنمو الاقتصادي في كل أنحاء العالم (١).

## خامسًا: دعوى وجود خطر شيوعي على الأقطار العربية:

#### أ – بدايته :

كانت روسيا تتوق – ومنذ قرون مضت – إلى السيطرة على مضايق البسفور والدردنيل ، والتوغل جنوباً نحر الخليج العربى ، وليس أدل على ذلك من أن المستر « مولوتوف » -Molo والتوغل جنوباً نحر الخليج العربى ، وليس أدل على ذلك من أن المستر « مولوتوف » tov وزير الخارجية السوفيتي تتجه للسيطرة على المنطقة الواقعة إلى الجنوب من « باطوم » Batum و « باكو » للحوا الخليج . كما كشفت محاكمات « نورنبرج » عن محاولة جرت في خلال السنوات الأولى من الحرب العالمية الثانية ، وعلى وجه التحديد في نهاية عام ١٩٤٠م لتقسيم مناطق النفوذ بين دول المحور – ألمانيا وإيطاليا واليابان – والاتحاد السوفيتي ، حيث طالب الاتحاد السوفيتي بأن قدد منطقة نفوذه عبر إيران حتى الخليج العربي (٢).

وفى الشهور التالية للهدنة التى أعقبت معارك الحرب العالمية الثانية تدخل الاتحاد السوفيتى فى صالح الشيوعيين أثناء الحرب الأهلية فى اليونان ، وضغط على تركبا لكى تتخلى عن ولايتين فى الشمال الشرقى للبلقان من أجل المشاركة فى الإشراف على المضابق ، كما استغلت الحكومة السوفيتية هزيمة القوات الألمانية أمام قواتها فى شمال إيران وانسحاب القوات الأمريكية والبريطانية من هناك ، وعملت على تأسيس أنظمة شيوعية فى دويلات صنيعة حكوماتها ألعوبة فى يد السوفييت ، وذلك فى شمال غربى إيران عام ١٩٤٦م.

١ - د. محمد قاضل الجمالي : المرجع السابق ، ص ١٠٨ .

٢ - د. جمال زكريا قاسم : الخليج العربي ١٩٤٥ - ١٩٧١م ، ص ٧ .

وقد أقلقت هذه الإجراءات السوفييتية دول المعسكر الغربى وعلى رأسها الولايات المتحدة، لأن في هذه الأعمال تهديد للخطط الاستراتيجية لدول هذا المعسكر إلى جانب كونها تهديد للاستثمارات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك اتحدت قوى الدول الغربية في مواجهة هذه المشروعات السوفييتية ضد المصالح الغربية، فقدمت بريطانيا العظمى تأييدها المادى والأدبى لكل من اليونان وتركيا حتى تخلصتا من التهديد السوفيتى، وتقدمت الولايات المتحدة خلال الاجتماع الأول لمجلس الأمن عام ١٩٤٦م بطلب لجلاء القوات السوفييتية من إيران، وبعد ثلاثة أسابيع من الأزمة التي احتدمت بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة حول قضية إيران وافق الاتحاد السوفييتي على الجلاء عن الأراضى الإيرانية، وبإقام جلاء القوات السوفييتية من إيران انهارت الدويلات العميلة التي كان قد أقامها السوفييت هناك (١).

ونتيجة لهذه المشروعات السوفييتية صارت الولايات المتحدة أكثر رغبة في التواجد عنطقة الشرق الأوسط، وحرصت على إقامة علاقات ودية مع الأقطار العربية، ولكن تورط الحكومة الأمريكية في التأييد غير المحدود لإسرائيل كان يقلل شيئًا فشيئًا من الروح الودية التي كان العرب يشعرون بها نحو الولايات المتحدة، تلك الروح النابعة من عدم وجود مطامع استعمارية سابقة للولايات المتحدة في المنطقة العربية.

# ب - الإدراك الأمريكي:

واقتنعت الولايات المتحدة بتزايد الخطر الشيوعى على استثماراتها الاقتصادية وخططها الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، وأن الوقوف أمام تزايده يجب أن يقع على عاتق شعوب المنطقة بتأييد مادى وأدبى من دول المعسكر الغربى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم ظهر ما عرف باسم مبدأ ترومان عام ١٩٤٦م / ١٩٤٧م لتقديم العون الفنى والاقتصادى لدول منطقة الشرق الأوسط، وأيدت إلى حد ما استقلال سوريا ولبنان وثورة مصر ١٩٥٧م واستقلال السودان في العام التالى.

ولكن مع بداية الخمسينات من القرن العشرين ظهر وكأن الصراع في منطقة الشرق الأوسط قد انتقل ليدور بين كل من الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك بعد تسليم

<sup>1 -</sup> The American Assembly: Op. Cit., p. 153.

فرنسا باستقلال كل من سوريا ولبنان ، وخروج انجلترا من فلسطين عـام ١٩٤٨م ، وتقلص نفوذها من كل من إيران في عـام ١٩٥١م ، والسودان في عـام ١٩٥٣م ومصر عـام ١٩٥٤م ، والأردن عـام ١٩٥٧م والعراق عـام ١٩٥٨م.

وبدأت الولايات المتحدة تشعر بخطر الشيوعية الدولية لا على المصالح الأمريكية بصفة خاصة والمصالح الغربية بصفة عامة فحسب في منطقة الشرق الأوسط، بل على تلك المصالح في العالم، خاصة بعد أن كسبت الشيوعية الدولية انتصارات في أنحاء العالم، باستيلاء الاتحاد السوفييتي على تشيكوسلوفاكيا عام ١٩٤٨م، وانتصار الثورة الشيوعية في الصين عام ١٩٤٩م، وبناء سور برلين عامي ١٩٤٨م / ١٩٤٩م، وتفجير أول قنبلة ذرية سوفييتية عام ١٩٤٩م، واشتعال الحرب الكورية عام ١٩٥٠م.

وكانت تلك الانتصارات الشيوعية نذيراً لمول المعسكر الغربى بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية ، بأن مصالح هذا المعسكر في الشرق الأوسط مهددة من قبل الاتحاد السوفييتى ، في تسرول الشرق الأوسط الذي يمثل ثلثى احتياطي بترول المعسكر الغربي ، والأهمية الاستراتيجية لقناة السويس وللقواعد العسكرية الغربية في المنطقة ، تحتاج إلى تدخل أمريكي أكثر في المنطقة في الوقت الذي بدأ فيه الوجود البريطاني فيها يضعف ، وإن كان يتهدد هذه المصالح – البترول والقناة والقواعد العسكرية – ظهور الحركات الوطنية في إيران ضد الإدارة البريطانية ، وفي العراق ضد الإدارة البريطانية ، وفي العراق ضد الاثنين (۱).

#### ج - المشروعات الدفاعية:

وتقدمت الولايات المتحدة مع بريطانيا وفرنسا بعدة مشروعات دفاعية ضد الخطر الشيوعي، إلى حكومات الدول العربية ، كمشروع الدفاع المشترك ، وقرنت الولايات المتحدة مشروعاتها الدفاعية بتقديم مساعدات اقتصادية وفنية إلى دول منطقة الشرق الأوسط تحت مسميات و النقطة الرابعة » و و فائض الغذاء الأمريكي » وغير ذلك ، ولكن العرب رفضوا دخول أية أحلاف مع أية قوة خارجية ، وفي هذا قال الرئيس المصرى جمال عبد الناصر للمستر دالاس وزير الخارجية الأمريكية الذي زار مصر – وبعض دول المنطقة – عام ١٩٥٣م ، ما

<sup>1 -</sup> The American Assembly: Op. Cit., p. 157.

نصه: ليس هناك خطر شيوعى خارجى ، ومن ثم لا حاجة لدخول العرب فى أحلاف دفاعية خارجية ، وإذا كان هناك خطر شيوعى داخلى فإن مكافحته تتم عن طريق القوة الذاتية اقتصاديًا وحضاريًا للشعوب العربية مع وحدة العرب ، أما الأحلاف فسوف تؤدى إلى العكس من ذلك (١). ومع الرفض العربي لمشروعات الدفاع مع المعسكر الغربي تعرضت القواعد الأمريكية والبريطانية في المنطقة العربية ( السعودية – العراق – ليبيا ) لهجوم الوطنيين العرب عا غثله تلك القواعد في أذهان العرب من مظهر استعماري بغيض .

وكان العرب ينتظرون من الولايات المتحدة والدول الغربية سياسة معتدلة نحر المطالب العربية في الحصول على السلاح ، كما كانوا يرجون معاملة متوازنة بين العرب وإسرائيل ، ومن ثم فإن ما يثير الدهشة أن تثور ثائرة الولايات المتحدة وبقية المعسكر الغربي لشراء مصر أسلحة سوفييتية ، واعتبرت ذلك إدخالاً للسوفييت في المنطقة ، وأن الخطر الشيوعي على المصالح الغربية في منطقة الشرق الأوسط بات ماثلاً وقريباً .

وبعد هزيمة دول العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦م وتقلص النفوذ الإنجليزي الفرنسى من منطقة الشرق الأوسط ، حاولت الولايات المتحدة أن ترث هذا النفوذ فأعلنت ما عرف بشروع أيزنهاور عام ١٩٥٧م لمل الفراغ بعد انحسار الوجود البريطاني والفرنسي ، وعندما رفضت الدول العربية قبول هذا المشروع تعرضت لمقاطعة اقتصادية أمريكية حيث منعت المساعدات الأمريكية ، فسارع الاتحاد السوفييتي بتقديم العون الفني والاقتصادي والعسكري للأقطار العربية الراغبة مثل مصر وسوريا والعراق واليمن .

وقد أثار العون السوفييتى للعرب ردوداً عنيفة لدى الولايات المتحدة التى مارست حربًا اقتصادية على كل دولة عربية تعاملت مع الاتحاد السوفييتى ، وأيدت الولايات المتحدة إسرائيل عسكريًا وسياسيًا في اعتدا الها على البلاد العربية منذ عام ١٩٥٨م وحتى عدوان ١٩٥٧م بل وحتى حرب أكتوبر ١٩٧٣م بدعوى أن مصر وسوريا بصفة خاصة أدخلت الخطر الشيوعي إلى المنطقة .

وعندما بدأت مصر منذ عام ١٩٧١م تقلل من اعتمادها على الاتحاد السوفييتى ، وإنهاء مهمة الخبراء السوفييت العاملين في مصر عام ١٩٧٢م ، ثم الاعتماد على القوة الذاتية

<sup>1 -</sup> The American Assembly: Op. Cit., p. 159.

للعرب حتى تم نصر أكتوبر عام ١٩٧٣م ، حرصت الولايات المتحدة على تحسين علاقتها بالدول العربية بعد انحسار الوجود السوفييتي عن مصر بصفة خاصة .

ونما يجب الالتفات إليه أن الولايات المتحدة عندما بدأ النفوذ البريطانى والفرنسى ينحسر عن الأقطار العربية وغير العربية شرقى السويس ، بدأت تدرك أن القوة الذاتية لشعوب هذه الأقطار كفيلة بالوقوف أمام الخطر الشيوعى ، وأن الشعوب المسلمة من المستبعد تحولها إلى اعتناق الشيوعية ، وأن الاتجاه العربي المسلم الذي تقوده كل من مصر والمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي بصفة خاصة هو وحده الكفيل بمواجهة مثل هذا الخطر ، وأن التضامن العربي مع ارتفاع مستوى العرب معيشيًا وحضاريًا من وسائل مواجهة هذا الخطر .

ولا يقلل من هذا الأمل نجاح الاتجاه الاشتراكى المرتبط بالاتحاد السوفييتى فى أن تكون له ركائز فى بعض أقطار المنطقة ، ولا تعاطف بعض الأقطار العربية مع الاتحاد السوفييتى ومعاداة الولايات المتحدة ، فذلك فى رأينا أمر تفرضه طبيعة المرحلة النضالية التى يخوضها العرب للتخلص من الخطر الصهيونى أولا المدعوم بالتأييد الأمريكى ، وفى اعتقادى أنه لو أسهمت الولايات المتحدة فى حل القضية الفلسطينية بالصورة العادلة والشاملة التى يرضى عنها العرب لما كان هناك خوف من خطر شيوعى على المنطقة العربية .

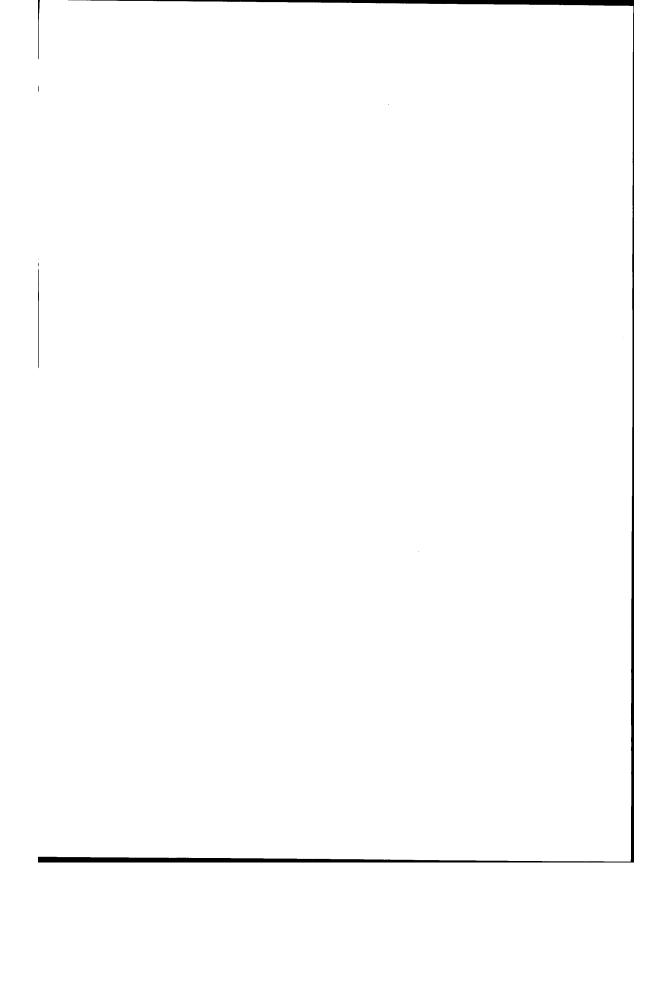

## الفصل السادس

# الولايات الأمريكية والأقطار العريية

مقدمة - أولاً: مصر وأمريكا - ثانياً: أمريكا وأقطار المغرب المسرى - ثالثاً: أمريكا ومسوريا ولبنان - رايماً: أمريكا وأقطار الملية السعودية.

#### مقدمة:

مرت العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وأقطار الوطن العربى منذ استقلال الولايات المتحدة بمواقف اتسمت في البداية بالسلبية ثم تطورت شيئًا فشيئًا إلى أن أصبحت ذات طابع إيجابى . فرغم أن دولة المغرب الأقصى كانت أول دولة في العالم تعترف بالولايات المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة أواخر القرن الثامن عشر ، إلا أن الولايات المتحدة اتخذت من قضايا العرب مواقف غير ودية في كثير من الأحيان .

وانطلاقًا من دراستنا في الفصل الخامس عن موقف الولايات المتحدة من القضايا العامة التي تهم جميع الأقطار العربية كقضية الاستقلال والوحدة ، وقضية فلسطين وغيرها ، فإننا في هذا الفصل نناقش علاقة الولايات المتحدة بكل دولة عربية على حدة .

واعترافًا من الولايات المتحدة بأهبية مصر قلب العالم العربى النابض ومكانتها التاريخية والحضارية كان اهتمامها عصر وبقضايا مصر خلال القرنين التاسع عشر والعشرين تلك العلاقات التي سنراها غير مستقرة بسبب قسك مصر باستقلالها وعدم الارتباط بأية قوة خارجية يقيد من حرية حركتها في البناء الداخلي وفي ريادة العالم العربي ومن ثم وجدنا أنه مع وجود فترات مضيئة في علاقة الولايات المتحدة عصر ، وجدت فترات من الجفاء بل والصدام بين الطرفين .

وإذا كان للولايات المتحدة مواقف من مصر والسودان ، فقد كان لها مواقف أيضًا من دول المغرب العربى وأعنى المغرب الأقصى والجزائر وتونس وليبيا ، وهى مواقف خضعت للظروف في كل قطر عربى من هذه الأقطار المغربية ، ومن ثم فإننى فصلت تلك المواقف مع تحديد الظروف المحيطة بها والمؤدية إليها .

ورغم أن سوريا ولبنان خضعت منذ الحرب العالمية الأولى لانتداب فرنسى ، ولم تحصل على استقلالها إلا عام ١٩٤٦م فقد كان للولايات المتحدة مواقف من سوريا ولبنان اختلفت على مدى التاريخ المعاصر بسبب الوضع السياسى والدينى فى لبنان الخاص والذى يتميز عن الوضع فى سوريا وتطلعاتها نحو القومية والعروبة .

وقتل أقطار الخليج العربى التى تشمل العراق والكويت والبحرين وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان موضع اهتمام اقتصادى واستراتيجى بالنسبة للولايات المتحدة تزايدت تلك الأهمية بتزايد الاستثمارات الأمريكية في المنطقة في مجال البترول والتجارة وبتزايد الاتجاهات الاستراتيجية الأمريكية للمحافظة على المنطقة بعيداً عن الخطر الشيوعي الذي يهدد دول المنطقة ، كما يهدد المصالح الأمريكية في المنطقة .

أما علاقة الولايات المتحدة بالمملكة العربية السعودية فتمثل غوذجًا في الاستقرار بين الدول في العلاقات الدولية ، وقد قامت على الصداقة والمودة ، حتى في حالات الاختلاف حول القضايا العربية لا تحدث قطيعة بل خلاف بين أصدقاء ، ومن هنا زادت الاستثمارات الأمريكية في مجالات البترول بالمملكة العربية السعودية وسارت العلاقات السياسية والعسكرية بين الطرفين في نفس الإطار من الصداقة ، ومن منطلق حرص المملكة العربية السعودية على عدم الدخول في النزاعات الدولية .

# أولاً : مصر وأمريكا : أ - في مجال الخدمات :

كانت بلاد الشرق الأوسط مجهولة للأمريكيين المتطلعين بعد الاستقلال لمد نشاطهم إلى قارات العالم القديم ، فيما عدا مصر التى قرأوا عن تاريخها القديم وما أقامه فراعنة وادى النيل فيها من حضارة قديمة مزدهرة (١١) ، ومصر قلب العالم العربى بلا شك عن طريقها ترتبط أقطار المشرق بأقطار المغرب ، وعن طريقها ترتبط آسيا بأفريقيا وأوربا ، ومع نهضتها الحديثة على يد محمد على أوائل القرن التاسع عشر بدأ نشاط الأمريكيين نحو المنطقة العربية، ومن ثم فلا نعجب أن تكون مصر مركز الاهتمام الأول لهذا النشاط .

<sup>1 -</sup> De Nova, J.A.: American Interests and Policies in the Middle East, p. 6.

وعكن التأريخ لبدء العلاقات المصرية الأمريكية منذ أوائل الثلاثينيات من القرن التاسع عشر ، حيث تم تعيين قنصل أمريكي عدينة الإسكندرية عام ١٨٣٧م ، وتوجد وثائق بدار المحفوظات التاريخية بالقاهرة مؤرخة في أكتوبر ١٨٣٤م يطلب فيها انقنصل الأمريكي في مصر من وزير خارجية الولايات المتحدة أن يمد مصر بآلة لضرب الأرز وأخرى لاستخراج الزيت من بذرة القطن . كما تشير وثبقة أخرى في عهد محمد سعيد باشا موجهة من القنصل الأمريكي أيضًا في مصر إلى حكومته بواشنطن يطلب بناء سفينة بخارية تكون غوذجًا لبواخر أخرى قد تطلبها مصر من الولايات المتحدة .

## ١ - الإرساليات :

بدأ النشاط الأمريكي في مصر - كما بدأ بعد ذلك في الأقطار العربية الأخرى - على يد البعثات التبشيرية الأمريكية ذات النشاط التعليمي والطبي والاجتماعي والديني ، وكان أول مركز ينتسب إلى الاتحاد الكنسي United Presbyterian الأمريكي قد أنشئ في مدينة أسيوط عاصمة صعيد مصر عام ١٨٦٥م ، حيث توجد هناك أعداد من السكان الأقباط لا يرون غضاضة في الاستفادة من الخدمات التي يقدمها هذا المركز ، وكان أبرز نشاط لهذا المركز إنشاء ما عرف بكلية أسيوط التي تضم مدرسة ابتدائية ومدرسة ثانوية ، إلى جانب ملجأ لرعاية الأيتام واللقطاء والعجزة من أبناء تلك المنطقة من مصر ، يعرف باسم ملجأ هليان تراش » .

ومن أسيوط انتقل نشاط البعثات التبشيرية الأمريكية إلى منطقة الدلتا حيث تم إنشاء مراكز تعليمية أمريكية مشابهة لمركز أسيوط ، بل وأنشئ مركز آخر بمدينة الإسكندرية ، ومركز آخر أيضًا بمدينة القاهرة تطور إلى أن أصبح في عام ١٩٢٠م تحت اسم الجامعة الأمريكية التى وصفت بأنها أكبر مشروعات الإرسالية الأمريكية في مصر (١) .

## ٢ - الضباط والقضاة:

على أن أهم نشاط أمريكى بمصر فى القرن التاسع عشر هو استخدام الخديوى إسماعيل ضباطًا أمريكيين فى المحاكم المختلطة ، انطلاقًا من رغبة إسماعيل فى الاستفادة بخبرة الضباط الأمريكيين والذين اكتسبوا خبرة طيبة فى

العمليات الحربية كان آخرها الحرب الأهلية الأمريكية التى اشتعلت فى المدة من ١٨٦١م إلى ١٨٦٥م، كما كانت له رغبة أيضًا فى الاستفادة من خبرة القضاة الأمريكيين فى المحاكم المختلطة التى أنشأها منذ عام ١٨٦٧م ليعالج بها مشكلات المحاكم القنصلية، ونظراً لأن القضاء الأمريكي متعدد الدرجات يبدأ من المحاكم المحلية فى الولايات إلى المحكمة الفيدرالية فى العاصمة الأمريكية واشنطن، ومن ثم فلهم خبرة راسخة فى القضاء، إلى جانب رغبته فى أن يوازن بهم القضاة الإنجليز والفرنسيين المدعومين من قناصل بلادهم فى مصر.

وكانت آمال الخديوى إسماعيل تتعلق بالأمريكيين - ضباطًا وقضاة - حتى يستطيع من استخدامهم التقليل من التدخل الأجنبى - الإنجليزى الفرنسى خاصة - فى الشئون الداخلية لمصر ، وباعتبار أن الأمريكيين ليست لهم مطامع استعمارية فى مصر آنذاك ، وليست لدى المصريين خبرة مؤلمة سابقة من الأمريكيين بالمقارنة بخبراتهم مع كل من الإنجليز والفرنسيين على سبيل المثال .

وقد استخدم الخديوى إسماعيل الضباط الأمريكان في عملياته العسكرية في السودان وفي شرق أفريقيا ، إذ شارك هؤلاء في عمليات فتح دارفور وكردفان وبحر الفزال وخط الاستواء ، كما شاركوا في الحرب المصرية الحبشية ١٨٧٥ – ١٨٧٧م ، واستمر تواجدهم بالجيش المصرى حيث تولوا وظائف قيادية فيه حتى حدث الاحتلال البريطاني لمصر عام ١٨٨٨م ، فانتهى وجودهم في هذه الوظائف نتيجة لقرار حل الجيش المصرى والتخلص من أسلحته الذي صدر في ١٩ سبتمبر ١٨٨٢م.

ومن الجدير بالذكر أن الضباط الأمريكان الذين عملوا في الجيش المصرى على عهد الخديوي إسماعيل الم يشكلوا بعثة عسكرية رسعية ، وأنهم تعاقدوا مع الخديوي إسماعيل بصفتهم الشخصية وإن كان التحاقهم بالجيش المصرى جاء بتشجيع من الحكومة الأمريكية . فقد زار الجنوال « ويليام شيرمان » William Sherman رئيس هيئة أركان حرب الجيش الأمريكي مصر في شتاء عام ١٨٧٧م للاطمئنان على الضباط الأمريكان العاملين بالجيش المصرى والذين أوصى باستخدام عدد كبير منهم منذ عام ١٨٦٩م . وقد أكد أنه يؤيد استخدام الضباط الأمريكيين في الجيش المصرى من أجل مساعدة مصر على بلوغ استقلالها .

وقد استمر استخدام الضباط الأمريكيين في الجيش المصرى حتى عام ١٨٧٨م عندما سرح هؤلاد الضباط في يونيو من هذا العام جميعًا بسبب اشتداد الأزمات المالية والضغط الأجنبي – الإنجليزي الفرنسي – ما عدا الجنرال ستون Stone الذي ترك الجيش المصرى عقب حوادث الثورة العرابية وبداية الاحتلال البريطاني لمصر عام ١٨٨٧م(١١).

أما القضاة الأمريكيين في المحاكم المختلطة فقد استخدمهم الخديوى إسماعيل منذ إنشاء المحاكم المختلطة ، وحتى انتهاء أجل المحاكم ، في الوقت الذي استمرت فيه المحكمة القنصلية الأمريكية تباشر التقاضي بين رعايا الولايات المتحدة الأمريكية المقيمين بمصر في الأحوال الشخصية وهي مسائل الزواج والطلاق وحماية الممتلكات .. إلغ (٢) ، كما هو الحال بالنسبة لرعايا الدول الأخرى في مصر حيث تتولى المحاكم القنصلية التابعة لدولهم رعاية الأحوال الشخصية لهم .

وعندما حاولت مصر إنهاء الامتيازات الأجنبية وإلغاء المحاكم المختلطة ، منذ الثلاثينات من القرن الحالى ، وقفت الولايات المتحدة من المحاولة المصرية موقف الحياد في أول الأمر ونصحت الحكومة المصرية بأن تقترح على الدول الأجنبية إجراء تغيير جذرى في إجراءات هيئة المحاكم المختلطة كخطوة أولى ، وفي هذا التغيير يمكن النص على جعل القضاة المصريين يترأسون الدوائر القضائية للمحاكم المختلطة (٣).

وجات موافقة الحكومة الأمريكية الكاملة على المطلب المصرى في رسالة من وزير الخارجية الأمريكية إلى الوزير المفوض الأمريكي في القاهرة ، بأنه بناء على مذكرة وزير الخارجية المصرية « عزيز عزت » المؤرخة في ١٠ يوليو ١٩٣٥م برقم ١/١١/٣٢ ( ٣٣ مسلسل ) بطلب الموافقة على تغيير المادة رقم ٣ من النظام القضائي للمحاكم المختلطة حتى عكن لقاض مصرى ترأس الجلسات ، بحيث لا تنص صراحة على جنسية الرئيس وأن يترك

١ - د. محمد فؤاد شكري : مصر والسودان ، تاريخ وحدة وادي النيل السياسية في القرن ١٩ ، ص ١١١ .

<sup>2 -</sup> U.S. Documents, The Secretary of State to Messers Alexander and Green of New York, Washington, August 26, 1935, No. 17618.

<sup>3 -</sup> U.S. Documents, The Chief of the Division of Near Eastern Affairs, No. 883.05/516. Washington, October 13, 1934.

ذلك للهيئة القضائية . وأن الحكومة الأمريكية توافق على هذا التعديل في المادة بناء على مذكرة وزير الخارجية المصرى (١).

وبعد معاهدة ١٩٣٦م التى قررت إلغاء الامتيازات الأجنبية في مصر بعد فترة انتقال ، على أن تبقى المحاكم المختلطة بسلطات محدودة خلال تلك الفترة التى يقررها مؤقر يعقد لهذا الغرض يضم مصر والدول الأجنبية التى يتمتع مواطنوها بامتيازات في مصر ، وعندما عقد المؤقر في مدينة « مونترو » بسويسرا في المدة من ١٢ أبريل إلي ٨ مايو ١٩٣٧م واشتركت فيه الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الأوروبية وغير الأوروبية الأخرى ، وافقت الولايات المتحدة على إلغاء الامتيازات الأجنبية في مصر ، مع بقية الدول التي شاركت في المؤقر . وقد أدرك المصريون التأييد الأمريكي العملي في إنهاء الامتيازات الأجنبية بمصر (٢).

## ٣ – التجارة :

وكانت التجارة أحد الأنشطة التي مارسها الأمريكيون في مصر التي كانت بحكم موقعها الجغرافي ووجود قناة السويس في أراضيها ، ونظراً لكثافتها السكانية بالمقارنة بالأقطار العربية والأفريقية المجاورة ، تجتذب الكثير من الشركات الأمريكية ورجال الأعمال الأمريكيين ، ومن ثم وجدنا النشاط الاقتصادي الأمريكي في مصر يتزايد سنة بعد أخرى ، ولولا وجود الاحتلال البريطاني وما يفرضه من قيود على التجارة العالمية – غير الإنجليزية – مع مصر لازداد النشاط التجاري الأمريكي بحصر كثيراً في خلال سنوات ما قبل الحرب العالمية الأولى عما حدث فعلاً ، ولعل ازدياد هذا النشاط بعد إعلان استقلال مصر عام ١٩٢٧م خير دليل على ما نقول .

وقثل النشاط التجارى الأمريكى فى مصر فى وجود شركات أمريكية تتخذ من مصر مركزا لترويج بضائعها ليس فقط بين المصريين ولكن بين الأقطار العربية والأفريقية ، مثال ذلك أن شركة البترول الأمريكية المسماة Standard Oil Company of New York (سكونى ) (SOCONY) افتتحت لها فرعًا فى مصر لبيع البترول وخاصة الكيروسين منذ

<sup>1 -</sup> U.S. Documents, The Secretary of State to Minister in Egypt (Fish) No. 883.05. Telegram, Washington, January 13, 1936.

<sup>2 -</sup> De Nova: Op. Cit., p. 368.

عام ١٨٩٨م، وكان هذا الفرع يخدم كذلك الأقطار العربية الأخرى خاصة أقطار المشرق العربى، وبصفة أخص بلاد الشام. وقد امتد نشاط هذا الفرع ليخدم إلى جانب مصر وبلاد الشام، كلاً من السودان وقبرص والعراق وإيران والجزيرة العربية، والصومال الفرنسى والصومال الإيطالي (١).

وبعد أن كان هذا الفرع لشركة سكونى الأمريكية يقتصر نشاطه على بيع الكيروسين فى مبدأ الأمر ، اتسع هذا النشاط ليشمل إنشاء مخازن للفحم الحجرى ومستودعات للمنتجات البترولية فى كل من الإسكندرية ومنطقة قناة السويس ، ومخازن للمعدات ، ومصنع للمعلبات المصنوعة من الصفيح ، ومعمل لتعبئة المنتجات الزراعية . وكل هذه النشاطات تستدعى بطبيعة الحال تواجد رعايا أمريكيين على أرض مصر لإدارة هذه النشاطات .

وقد ازدهرت التجارة الأمريكية في مصر منذ أن تأسست الغرفة التجارية الأمريكية في مدينة استانبول في عام ١٩١١م (٢) American Chamber of Commerce ومند أن افتتحت لها فرعًا في مصر كان مقره مدينة القاهرة ، ومن ثم صارت مصر مركزاً رئيسيًا لعدة شركات أمريكية مثل شركة سنجر Singer لماكينات الخياطة التي اتخذت من القاهرة مركزاً رئيسيًا يشرف على عدة فروع داخل مصر وخارجها ، وشركة فورد Ford وشركة جزرال موتورز رئيسيًا يشرف على عدة فروع داخل مصر مقراً لمركز رئيسي لبيع إنتاجها من السيارات وقطع الغيار.

ومن الشركات الأمريكية العاملة في مصر كذلك شركة كوداك Kodak للتصوير ، وشركة ومن الشركات الأمريكية العاملة في مصر كذلك شركات للتصوير السينمائي ، إلى جانب عدة شركات استيراد لبيع المنتجات الأمريكية تتراوح من شنط يد السيدات إلى السلع المتعلقة بالنواحي الطبية والسلع المعلبة . ونتيجة لأن الأمريكيين قد زادوا من استخدامهم لقناة السويس في نشاطهم التجارى مع آسيا وأفريقيا ، فقد بذلوا اهتمامًا كبيرًا بتجارة الترانزيت مع مصر . وقد زادت هذه النشاطات زيادة كبيرة حتى أنها حققت أرباحًا في عام ١٩٣٨م على سبيل المثال ١٤ مليون دولار أنفق منها أربعة ملايين فقط على أعمال البعثة التبشيرية

<sup>1 -</sup> De Nova: Op. Cit., p. 373.

<sup>2 -</sup> Ibid., p. 41.

الأمريكية في مصر . ومع توسع الاستشمارات الأمريكية في مجال النفط العربي شهدت الأرض المصرية نشاطًا لشركات أمريكية تبحث عن البترول وتستغله لمصلحة الطرفين ، عملت في منطقة خليج السويس والصحراء الغربية .

#### ٤ - الفنيون:

وقتل النشاط الأمريكي بمصر في وجود فنين على الأرض المصرية منهم علماء آثار جاءوا عثلين لجامعات ومتاحف بالولايات المتحدة للبحث عن الآثار المصرية في أنحاء مصر منذ عام ١٨٩٩م كان منهم علماء يمثلون جامعة كاليفورنيا ومتاحف هارفارد Harvard وبوسطن -Bos وميتربوليتان Metropolitain بنيريورك ، وقد لقى هؤلاء العلماء كل مساعدة من المصريين ، ولكن يبدو أن المعتمد البريطاني في مصر لورد كتشنر قد اتخذ موقفًا غير ودي منهم ، حيث كتب مدير بعثة متحف متروبليتان من الأقصر في صعيد مصر إلى الرئيس الأمريكي Woodrow Wilson عام ١٩١٣م ، كما سبق أن ذكرنا ، يشكو من أن الإجراءات التي اتخذها لورد كتشنر تجعل الاستمرار في العمل للتنقيب عن الاثار أمام الأمريكيين عملية صعية جداً ، ويطلب من الرئيس ويلسون تعيين ممثل دبلوماسي أمريكي في مصر تكون لد اهتمامات بالآثار القديمة ، ولكن الرئيس لم يحقق هذا الطلب حيث أن من شغل هذا المنصب الدبلوماسي كان رجل أعمال له اهتمامات سياسية وليست له اهتمامات بالآثار (١٠).

وعندما أنتج نشاط علما - الآثار الأمريكيين في مصر اكتشافات قيمة تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية في العشرينات من القرن العشرين – ونتيجة لجهود العالم الأثرى الأمريكي جون برستد Brested – بهدية عبارة عن عشرة ملايين دولار ، تقدم بها رجل المال الأمريكي جون روك فلر John D.Rokefeller من أجل بنا - متحف يضم الآثار التي تم كشفها وتلك التي سيتم كشفها في المستقبل ، ولكن المصريين لم يتقبلوا هذه الهدية بسبب استيائهم من موقف الأمريكيين الرسمي المتعاطف مع أعدائهم وأعنى الإنجليز والصهيرنية في فلسطين ، عا دفع بالمستر روكفلر إلى أن يبعث بالمبلغ إلى مدينة القدس حيث تم بنا - متحف هناك(٢).

<sup>1 -</sup> Ibid, p. 42.

<sup>2 -</sup> Ibid, p. 377.

كما أن النشاط الأمريكي قمثل في استعانة المصريين بخبراء أمريكان في الزراعة والري حيث استفادت مصر من خبرة الأمريكيين في تعلية خزان أسوان عام ١٩٢٨م، وفي زراعة الدخان وصناعته بمصر عام ١٩٢٩م، هذا إلى جانب كثرة تواجد الفنيين الأمريكيين وتزايد أعدادهم مع تزايد الأجهزة والأدوات المصنعة التي تبيعها الشركات الأمريكية في مصر، هذا إلى جانب الأعداد الكبيرة من السائحين الأمريكيين الذين تجذبهم أهرامات مصر وغيرها من الآثار المصرية القديمة فيفدون لزيارة مصر سنويًا خاصة في فصل الشتاء حيث يتمتعون بشمسها ودفء جوها إلى جانب استمتاعهم برؤية الآثار التاريخية.

## ب – في مجال السياسة:

# ١ - ضرب الإسكندرية :

لعل أول موقف سياسى أمريكى نحو مصر قد ظهر من خلال ضرب الأسطول الإنجليزى لمدينة الإسكندرية يومى ١١ و ١٧ يوليو ١٨٨٨م، فإن الولايات المتحدة كانت تتبجنب باستمرار ومنذ حصولها على الاستقلال الانغماس فى أية مشكلات سياسية، ولكن الوثائق الأمريكية أوضحت أن الأمريكيين كان لهم موقف ودى من الإنجليز أثناء اعتداء الأخيرين على الإسكندرية، ولسنا مع القائلين بأن هذا الموقف كانت قليه النواحى الإنسانية أكثر مما قليه الناحية السياسية أو العلاقات الدولية.

إذ تذكر رسالة موجهة من السفير البريطاني بواشنطن إلى وزير الخارجية الأمريكية ما نصه: "سيدى إن لى الشرف أن أبلغك بأنني مكلف من الأيرل جرانفيل Earl Granville - لكى أعبر لحكومة الولايات المتحدة عن تقدير حكومة صاحبة الجلالة الملكة لشعور المودة الذي أظهره أدميرال الفرقة البحرية الأمريكية حيث ساعد جنود البحر البريطانيين والسفن البريطانية ، مما نتج عن هذه المساعدة ذات الأثر الكبير المحافظة على حياتهم وممتلكاتهم في مدينة الإسكندرية بعد انسحاب قوات الثورة المصرية منها بقيادة عرابي باشا في اليوم الثاني عشر من يوليو ١٨٨٧م" (١).

<sup>1 -</sup> U.S. Documents, Egypt, Mr. West to Mr. Frelinghuysen, Washington, September 17, 1882, No. 164.

وَتَعْلَيْقَنَا عَلَى هذه الرسالة يأتى مما جاء فيها والتى تحمل معنى وجود البحرية الأمريكية على مقربة من مسرح العمليات فى الإسكندرية ومن ثم ساعد رجال البحر الأمريكيين بحارة السفن البريطانية المعتدية بتقديم خدمات طبية وإنقاذ لهم . كما أنها تحمل معنى آخر هو نزول الأمريكيين إلى المدينة المهدمة مع الإنجليز وساعدوا فى حماية البريطانيين وغيرهم من الأجانب فى أنفسهم وممتلكاتهم ضد عمليات الانتقام التى مارسها المصريون ضد الأجانب ، وهذا العمل الذى قام به الأمريكيون فى مدينة الإسكندرية سكتت عنه الوثائق الأمريكية فلم تزده تفصيلاً .

ورداً على رسالة السغير البريطانى كتب وزير الخارجية الأمريكية ما يلى: "سيدى، إشارة إلى رسالتكم المرجهة إلينا والمؤرخة فى اليوم السابع عشر من شهر سبتمبر الحالى، والتى تنقل للوزارة – وزارة الخارجية الأمريكية – تعبير الشكر والتقدير من جانب حكومة صاحبة الجلالة الملكة بسبب التعاطف الذى أبداه أدميرال الفرقة البحرية بمساعدة رجال البحر البريطانيين والسفن الحربية الإنجليزية وللمحافظة على حياة وممتلكات الرعايا الإنجليز بدينة الإسكندرية فى اليوم الثانى عشر من يوليو الماضى بعد انسحاب قوات الثورة المصرية منها بقيادة عرابى باشا، فإن لى الشرف أن أبلغك أننى تلقيت بكل ترحيب وسعادة رسالتكم هذه ونقلتها بكل فخر لزميلى وزير البحرية " (١).

ولعل هذه الرسالة تفسر وجود تعاطف حكومى بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى ، ورغم أن هذا التعاطف من باب مساعدة أبناء العمومة لبعضهم البعض ، فنحن من واقع شعورنا الوطنى لا يمكن أن نقبل هذا التفسير ، ومن ثم لا نجد عذراً للولايات المتحدة فى هذا السلوك القائم على مساعدة العدوان .

## ٢ - أثناء الاحتلال البريطاني:

ورغم أن مصر كانت من الوجهة الرسمية - ورغم وجود قوات الاحتلال البريطانى - ولاية عثمانية إلا أنها كانت تتمتع بقدر من الاستقلال أكثر عما تتمتع به بقية ولايات الدولة في العالم العربي ، ومنذ وقعت في عام ١٨٣٠م بين كل من الولايات المتحدة والإمبراطورية

<sup>1 -</sup> Ibid, Mr. Frelinghuysen to Mr. West, Department of State, Washington September 22, 1882, No. 165.

العثمانية معاهدة الدولة الأولى بالرعاية Most-favored-nation treaty تخسول للولايات المتحدة امتيازات في أنحاء الدولة العشمانية تم تعيين قناصل أمريكيين في أنحاء الإمبراطورية تحت إشراف القنصل الأمريكي العام في استانبول، وكان هؤلاء القناصل في كل من الإسكندرية وبيروت وأرضروم والقدس وبغداد. بينما كانت القنصلية العامة في القاهرة لها ثقلها حيث النشاط الأمريكي التجاري يتزايد إلى جانب استخدام الحكومة المصرية لأعداد من القضاة الأمريكيين في الجيام المختلطة والضباط الأمريكيين في الجيش المصرى. وفي عام ١٩١٤م افتتحت قنصلية أمريكية في مدينة الإسكندرية تحت إشراف القنصلية الأمريكية بالقاهرة (١). ثم رفعت درجة التمثيل الدبلوماسي الأمريكي بحصر إلى مفوضية عام ١٩٢٧ ثم الى سفارة عام ١٩٢٦م.

ورغم أن الولايات المتحدة اتخذت لنفسها سياسة حيادية تقوم على عدم التدخل فى المشكلات العالمية مع اعترافها بنفوذ الدول الأوروبية فى أقطار آسيا وأفريقيا ، ومن ذلك اعترافها بالنفوذ البريطانى فى مصر ، رغم ذلك فإنها كانت تبدى تعاطفًا مع الإنجليز فى سياستهم بمصر بما يؤذى الشعور الوطنى المصرى ، فإننا رأينا مثلاً موقفها الودى من عملية ضرب الأسطول البريطانى لمدينة الإسكندرية عام ١٨٨٧م . بل إن الأمريكيين لم يظهروا أى تأييد معنوى – على الأقل – للمصريين فى صراعهم ضد قوات الاحتلال البريطانى ، وعلى العكس نجد الرئيس Theodore Roosevelt عندما زار القاهرة عام ١٩١٠م أشاد بالحكم البريطانى فى مصر واعتبر السيطرة البريطانية على الأمور فى مصر خدمة للمدنية ، وسار شوطًا أكثر قبحًا عن الحركة الوطنية المصرية حين أعلن أن المصريين هم بعيدين عن أن يكونوا مستعدين للوقوف وحدهم على أقدامهم (٢).

وخلال الحرب العالمية الأولى اشتدت المقاومة المصرية ضد السيطرة البريطانية ، وتعلقت الحركة الوطنية بنقاط الرئيس الأمريكي ويلسون الأربعة عشرة وخاصة النقطة رقم ١٢ الخاصة بحق الشعوب في تقرير مصيرها ، على أمل أنه بعد انتهاء الحرب ستؤيد الولايات المتحدة تطبيق هذه النقاط ومن ثم يصبح من حق مصر الاستقلال التام وجلاء قوات الاحتلال البريطاني

<sup>1 -</sup> De Nova, Op. Cit., pp. 19, 56.

<sup>2 -</sup> Ibid, p. 49.

عن الأرض المصرية ، ولكن الرئيس ويلسون حطم آمال الوطنيين المصريين بتجاهل نداء الوفد المصرى لعرض القضية المصرية على مؤتمر الصلح بباريس ، بل وباعترافه الرسمى فى أبريل عام ١٩١٩م بالحماية البريطانية على مصر وعقب الحرب سافر وفد مصرى إلى واشنطن خلال شتاء عام ١٩١٩ / ١٩٢٠ م لعرض القضية المصرية على الرأى العام الأمريكي والمسئولين فى الحكومة الأمريكية ، ولكن هذا الوفد عاد بخيبة أمل ولديه انطباع بأن الرئيس الأمريكي والحكومة الأمريكية بأجهزتها المتعددة ليسوا على استعداد لإعطاء مصر تأييدا (١) ولسو معنويًا على حساب العلاقات الحسنة البريطانية الأمريكية وأدرك المصريون أن نقاط ويلسون صارت حبراً على ورق ليس إلا .

### ٣ - بين الحربين العالميتين :

وعندما حصلت مصر على استقلالها - المنقوص - بموجب تصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢م اعترفت الحكومة الأمريكية بالوضع الجديد في مصر مع الاعتراف بأن مصر منطقة نفوذ بريطاني ، ومن ثم ركزت على ضرورة حماية مصالح الأمريكيين في مصر في المستقبل في ظل حكومة مصرية في دولة مستقلة كما كانت محمية في ظل السيطرة البريطانية في مصر ، وقد تلقت وزارة الخارجية الأمريكية من وزارة الخارجية البريطانية ما يطمئنها حول هذا الموضوع . وعندما اعترفت الحكومة الأمريكية بالحكومة المصرية رفعت على الفور قثيلها الببلوماسي في مصر من قنصلية إلى مفوضية .

ومع هذا الاعتراف الأمريكي بمصر المستقلة فقد سارت العلاقات المصرية الأمريكية خلال العقدين التاليين – العشرينات والثلاثينات – ببطء ، ولم تميز هذه العلاقات خلال هذه الفترة سوى عقد اتفاقية للتحكيم في المنازعات بين الطرفين في ٧ أغسطس ١٩٢٩م ، وفي العام التالي – ٢٤ مايو ١٩٣٠م – وقعت اتفاقية بين البلدين حول الجمارك بموجب الدولة الأكثر رعاية ، ووضع مشروع معاهدة بين الطرفين لتسليم المجرمين عام ١٩٣٣م ولم يتم التوقيع عليها ، كما دارت مفاوضات من أجل عقد اتفاق تجاري خلال الأعوام ١٩٣٩/١٩٣٦م . كما أن العلاقات المصرية الأمريكية شهدت انتعاشًا بتأبيد الولايات المتحدة لإلغاء الامتيازات الأجنبية في مصر أثناء مؤتم مونترو عام ١٩٣٧م.

ولا يستحق الذكر أنه حتى الحرب العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة رغم استياء المصريين من موقفها غير المؤيد للمطالب الوطنية المتمثلة في إنهاء الوجود البريطاني في مصر والسودان ، إلا أن الأمريكيين يشعرون بالرضا من سياستهم في مصر مستندين في ذلك إلى أن الولايات المتحدة لم تنزل قوات عسكرية إلى أرض مصر ، كما لم تعين وكلاء لها في مصر لهم تدخلات في شئون الحكومة المصرية ، وأن اللبلوماسيين الأمريكيين الذين عملوا في مصر ركزوا على نشاطهم لرعاية أعضاء البعثات التبشيرية في عملهم المتنوع في المجالات التعليمية والخيرية والثقافية إلى جانب رعاية التجار ورجال الأعمال والفنيين الأمريكيين ، إلى جانب رعاية التجار ورجال الأعمال والفنيين الأمريكيين ،

وخلال سنوات الحرب العالمية الثانية قدمت الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية وفنية إلى مصر نظير تسهيل عمل القوات الأمريكية والبريطانية في عملياتها العسكرية ضد قوات المحور على الأرض المصرية ، ونظير تسهيل مرور التجارة الأمريكية التي تحملها السفن عبر قناة السويس والمياه المصرية ، إلى جانب زيارة الرئيس فرانكلين روزفلت (٢) Roosevelt إلى مصر واجتماعه بالملك فاروق ملك مصر وبعض الزعماء العرب كان منهم الملك عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية .

## ٤ - بعد الحرب العالمية الثانية :

وبعد انتها - معارك الحرب العالمية الثانية صارت الولايات المتحدة أكثر انغماسًا في مشكلات الشرق الأوسط ، ومن ثم استفادت مصر من المساعدات الأمريكية نتيجة مبدأ ترومان عام ١٩٤٩م ، ولكن مصر ساحا أن تشارك الولايات المتحدة في إصدار ما عرف بالتصريح الثلاثي – الأمريكي الإنجليزي الفرنسي – الخاص بضمان حدود إسرائيل في عام ١٩٥٥م ، بعد الهدنة التي أعقبت الحرب العربية اليهودية ١٩٤٨ / ١٩٤٩م.

ونى مواجهة اقتناع دول الغرب بأن مركز الدفاع عن المصالح الغربية في الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الثانية ، إغا يكون في منطقة السويس بعصر ، وكان البريطانيون يعتبرون

<sup>1 -</sup> Ibid, p. 380.

<sup>2 -</sup> The American Assembly: Op. Cit., p. 152.

مصر محور قوة الشرق الأوسط، وعلى هذا فقد اقتنعت دول الغرب أن مصر هي المكان الطبيعي للبدء منها لإقامة منظمة للدفاع عن الشرق الأوسط، ومن ثم فإنه في ١٣ أكتوبر ١٩٥١م، دعت كل من بريطانيا العظمي وفرنسا وتركيا والولايات المتحدة مصر للمساهمة في إنشاء قيادة حلف للدفاع عن الشرق الأوسط، وإذا كانت مصر مستعدة للانضمام لهذه القيادة والسماح باستخدام إمكانياتها التي تشمل منطقة السريس، فإن بريطانيا العظمي سوف توافق على إلغاء المعاهدة الإنجليزية المصرية لعام ١٩٣٦م – وهي المعاهدة التي كانت مصر قد أعلنت رسميًا إلغاها عام ١٩٥٠م – وأن بريطانيا سوف تجلي كل القوات البريطانية التي لا تحتاجها قيادة الحلف (١)، ولكن مصر رفضت العرض الغربي، وظلت ترفضه بعد ذلك بل وترفض الارتباط مع دول المعسكر الغربي بأية أحلاف عسكرية أو سياسية، وكان هذا الرفض المصري سببًا في عدم صفاء العلاقات المصرية الأمريكية.

وعندما حدثت الثورة فى مصر عام ١٩٥٧م اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية موقف التأييد لهذه الثورة رغم أن بريطانيا كان لها موقف مغاير وكان هدف الولايات المتحدة من هذا التأييد هو أن يكون نفوذها فى مصر أعلى من نفوذ أية قوة أجنبية أخرى حتى ولو كانت حليفتها بريطانيا . وقد شعر قادة الثورة المصرية بالارتياح والامتنان للمؤقف الأمريكى ، ومع ذلك استمرت مصر فى رفض الانضمام لأية أحلاف عا جعل الولايات المتحدة تبحث عن دولة عربية أخرى تقبل العرض الغربى ، وقد وجدت الولايات المتحدة بغيتها فى العراق ورئيس وزرائه نورى السعيد المعروف بولائه للغرب.

ومنذ ثورة ١٩٥٢م حتى حرب أكتوبر ١٩٧٣م سارت العلاقات المصرية الأمريكية في سلسلة من الأفعال وردود الأفعال ، بعضها كان إيجابيًا والبعض الآخر كان سلبيًا ، وكانت الأفعال وردود الأفعال في العلاقات المصرية الأمريكية تسير على النحو التالى :

## أ - جلاء الإنجليز عن السودان ومصر:

سارت العلاقات الأمريكية المصرية في جو ودى وثقة متبادلة منذ أن حظيت حكومة الثورة التي كان علي رأسها اللواء محمد نجيب والكولونيل جمال عبد الناصر بالتأييد الأمريكي بسبب ما بدأته حكومة الثورة المصرية من إصلاح عملي وواضح في مصر، كما أن الأمريكيين

1 - Polk, W: Op. Cit., p. 270.

ساندوا مصر بالوسائل الدبلوماسية من أجل تحقيق الأهداف الوطنية التى قثلت فى الاتفاق البريطانى المصرى لجلاء القوات البريطانية عن السودان عام ١٩٥٣م، والاتفاقية المصرية البريطانية عام ١٩٥٤م لجلاء الجيش البريطانى من قواعده العسكرية المتمركزة فى منطقة قناة السسويس(١). وقد ارتبط هذا الموقف الأمريكى المؤيد للمطالب الوطنية المصرية بتقديم المساعدات الاقتصادية لمصر بحوجب مشروع النقطة الرابعة . والتى هدفت الولايات المتحدة منها استقرار الأمور فى مصر وشعور المصرين بجميل الولايات المتحدة ، ومن ثم المشاركة — إن أمكن – فى مشروعات الدفاع الغربية .

## ب - الأسلحة السوفييتية :

عندما رفضت مصر سياسة الأحلاف الدفاعية التي عرضت عليها منذ قامت ثورتها مراحه وحاولت تقوية اتفاقية الضمان الجماعي العربي في نطاق الجامعة العربية كوسيلة للمحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والدفاع عنها ضد كل تدخل خارجي استاءت الحكومة الأمريكية ومعها دول المعسكر الغربي ، ومن ثم اتجهت إلى العراق حيث استطاعت جر حكومته التي كان يرأسها نوري السعيد صديق الغرب القري إلى الدخول فيما عرف باسم حلف بغداد الذي أعلن في يناير ١٩٥٥م والذي اشتركت فيه كل من العراق وتركيا وإيران وباكستان وانجلترا ولم تنضم إليه الولايات المتحدة رسميًا وإن دعمته بالمساعدات الاقتصادية والعسكرية والفنية .

اعتبرت الحكومة المصرية اشتراك العراق في تحالف مع دول أجنبية خيانة للقضية العربية وللمعاهدات العربية ، كما اعتبر الرئيس عبد الناصر ظهور حلف بغداد بأنه طعنة من الولايات المتحدة ودول المعسكر الغربي للسياسة المصرية القائمة على رفض الأحلاف مع الدول الأجنبية، ومن ثم أخذت أجهزة الدعاية المصرية تهاجم بعنف حلف بغداد ونوري السعيد رسميًا وإن دعمته بالمساعدات الاقتصادية والعسكرية والفنية .

استمرت مصر في مواجهتها لمشروعات الأحلاف التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية وحليفاتها دول المعسكر الغربي، وشهد عام ١٩٥٥م تطوراً في سوء العلاقة بين مصر والولايات المتحدة نتيجة للهجوم المصري على حلف بغداد، وتتيجة لحضور الرئيس عبد

<sup>1 -</sup> The American Assembly: Op. Cit., p. 157.

الناصر مؤةر باندونج حيث تبنى مع الرئيس اليوجوسلانى « جوزيف بروز تيتو » ورئيس وزراء الهند « جواهر لأل نهرو » سياسة الحياد الإيجابى والتعايش السلمى وعدم الاتحياز لأى من المعسكرين المتنافسين المعسكر الشرقى بزعامة الاتحاد السوفيتى والمعسكر الغربى بزعامة الولايات المتحدة.

اعتبرت الولايات المتحدة هجوم أجهزة الإعلام الحكومية المصرية على حلف بغداد موجه إليها خاصة بعد أن رفضت كل الدول العربية الانضمام إلى الحلف رغم الضغوط والإغراءات الأمريكية ، بل تشجعت بعض الحكومات العربية فشاركت في الهجوم على الحلف مثل الحكومة السورية ، وحكومة المملكة العربية السعودية ، وزاد من حنق الولايات المتحدة على مصر إعلان الحكومة المصرية في مايو ١٩٥٥م الاعتراف بجمهورية الصين الشعبية ، ولكن وجهة النظر المصرية كانت أن هذا الاعتراف إنما حدث بسبب موافقة الولايات المتحدة على بيع حلف شمال الأطلنطي أسرار صنع الطائرات النفائة بواسطة فرنسا لإسرائيل ، وعلى بيع عشرين طائرة نفائة لإسرائيل عن طريق كندا (١) ، كما سبق أن ذكرت .

وقد زاد من سوء العلاقة بين مصر والولايات المتحدة أنه بعد أن اعتدت القوات الإسرائيلية المسلحة بأسلحة حديثة في فبراير ١٩٥٥م على موقع حربي مصرى في غزة كان الاعتداء الأول من نوعه ضد القوات المصرية ، والأول في مناطق الإدارة المصرية منذ عام ١٩٤٩م ، طلبت الحكومة المصرية من دول المعسكر الغربي – المصدر الوحيد لتسليح الجيش المصرى حتي ذلك التاريخ – أسلحة حديثة للجيش المصرى ، فرفضت فرنسا كما سبق أن ذكرت إمداد مصر بأية أسلحة إلا إذا أوقفت مصر مساعدتها للثوار الجزائريين ، بينما قدمت بريطانيا ٤٠ دبابة دون ذخيرة كافية ، أما الولايات المتحدة فقد اشترطت انضمام مصر لاتفاق دفاعي معها أو أن تدفع مصر ثمن الأسلحة المطلوبة بالدولار الذي تفتقده مصر (٢).

لم يكن أمام الحكومة المصرية بعد هذا الموقف الغربى من تسليح الجيش المصرى إلا أن تبحث عن مصدر آخر بعيد عن دول الغرب للحصول على الأسلحة ونتيجة لنصيحة وشواين لاى ورئيس وزراء الصين الشعبية بدأت المفاوضات بين مصر والاتحاد السوفييتى لشراء

<sup>1 -</sup> Ibid, p. 162.

<sup>2 -</sup> Ibid, p. 161.

أسلحة للجيش المصرى على أن يسدد ثمن هذه الأسلحة بالقطن والأرز من إنتاج الأرض المصرية ، وقد حرصت الحكومة المصرية وهى تعلن عن صفقة الأسلحة هذه ألا تثبر الدول الفربية فذكرت أن الصفقة قت مع تشيكوسلوفاكيا وأن الجيش المصرى سيزود بأسلحة تشيكية.

انزعجت الولايات المتحدة من إعلان الرئيس عبد الناصر في ٢٧ سبتمبر ١٩٥٥م عن صفقة الأسلحة التشبكية فأرسلت في اليوم التالي مندوبًا أمريكيًا إلى القاهرة يعرض على الرئيس عبد الناصر التخلي عن السلاح السوفييتي في مقابل إمداد جيشه بسلاح أمريكي ولكن بشرط ألا يستخدمه في عمليات عسكرية هجومية - وهذا يعني عدم استخدام السلاح الأمريكي ضد إسرائيل أو ضد أية دولة عربية ترتبط مع الولايات المتحدة بصداقة - ، كما قدم تسهيلات في الدفع لتسديد ثمن هذا السلاح .

وحرص المندوب الأمريكى أن ينبه الرئيس المصرى بأن شراد الأسلحة السوفيتية للجيش المصرى سوف يرهن الاقتصاد المصرى للاتحاد السوفيتى لمدة سنوات طويلة مقبلة ، كما سيؤدى إلى دخول المنطقة العربية في الحرب الباردة بين المعسكرين بصورة لم تكن موجودة قبلاً. ولكن الرئيس المصرى رفض التفسيرات الأمريكية ، وأعلن للمندورب الأمريكي أن مصر حاولت كثيراً الحصول على السلاح من دول الغرب دون جدوى (١). وأنه ليس على استعداد لإلغاء صفقة الأسلحة الروسية على مجرد وعود أمريكية ، عا زاد العلاقات الأمريكية المصرية سوءا ، واعتقدت الولايات المتحدة أن الرئيس عبد الناصر مسئول عن إدخال السوفييت إلى منطقة الشرق الأوسط عما يؤثر على المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للولايات المتحدة ويعرضها للخطر ، ومن ثم أخذت تدعم من أصدقائها في المنطقة وعلى رأسهم إسرائيل . وسعت إلى معاقبة مصر ومن ثم سحبت عرضاً سبق أن قدمته لتمويل بناء سد عند أسوان (٢).

# ج - السد العالى والعدوان الثلاثي :

تبنت السياسة الأمريكية فكرة أن التغاضى عن اتجاهات عبد الناصر للحصول على أسلحة سرفيتية قد يشجع غيره من زعماء المنطقة على اتباع خطاه ، ومن ثم فلابد من تلقينه درسًا

<sup>1 -</sup> Polk, W.: Op. Cit., p. 272.

<sup>2 -</sup> Mowry, G.E.: Op. Cit., p. 190.

قاسيًا يكون بمثابة عبرة لغيره ، خاصة وأن قرار عبد الناصر بشراء أسلحة من الكتلة الشرقية قد قوبل بابتهاج كبير لدى المواطنين العرب الذين أخذوا ينظرون إلى عبد الناصر كبطلهم القومى ، وسرعان ما طلبت كل من سوريا واليمن أسلحة سوفيتية بنفس الشروط التى حصل عبد الناصر بمقتضاها على أسلحة لجيشه (١).

انتهزت الولايات المتحدة فرصة رغبة عبد الناصر الشديدة لبناء سد على نهر النيل جنوبى أسوان لاستخدام مياه النيل التى تذهب إلى البحر المتوسط فى زراعة مزيد من الأرض المصرية يواجه بها الزيادة السريعة فى السكان ، وأظهرت الولايات المتحدة ومعها بريطانيا اهتمامًا بتمويل مشروع بناء هذا السد وانضم البنك الدولى للإنشاء والتعمير إلى الولايات المتحدة وبريطانيا فى تقديم التمويل الكامل لبناء السد ، وجاءت هذه الخطوة الغربية فى مواجهة ما أبداه الاتحاد السوفييتى فى البداية من اهتمام بهذا المشروع . ورحب عبد الناصر بالعرض الغربى ، لأن فى هذا تنفيذ لسياسة الحياد الإيجابى التى يعتبر أحد مؤسسيها .

وعندما ابتعد السوفييت عن المشروع واختفى اهتمامه السابق به حانت الفرصة التى كانت الولايات المتحدة وخاصة وزيرها و جون فوستر دالاس » صاحب نظرية و حافة الحرب » ينتظرونها ، فأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف يوليو ١٩٥٦م سحب العرض بتمويل بناء السد العالى ، وتبعتها بريطانيا ثم البنك الدولى ، وجاء هذا السحب بأسلوب ظهر وكأنه عقاب لعبد الناصر بصورة علنية ، بل وإهانة للرئيس المصرى ولشعبه (٢). وجاء التبرير لسحب التمويل غير منطقى ، إذ أعلنت الولايات المتحدة أن الاقتصاد المصرى ليس من القوة بحيث يضمن سداد قرض التمويل (٣).

لم يكن الرئيس عبد الناصر بالذى يقبل الإهانة ، ولذلك جاء رد الفعل عنده فى تقوية علاقاته بالاتحاد السوفييتى ، وفى تأميم شركة قناة السويس البحرية للملاحة العالمية التى عتلك أسهمها بريطانيون وفرنسيون ، وكان تبرير مصر فى تأميم القناة يقوم على استرداد حقوقها التى نهبها الأوروبيون خلال ما يقرب من تسعين سنة ، ولاستخدام عائدات القناة فى

<sup>1 -</sup> The American Assembly, p. 162.

<sup>2 -</sup> Ibid, p. 162.

<sup>3 -</sup> Polk, W.: Op. Cit., p. 274.

بناء السد العالى ، وكانت الخطوة المصرية من القوة بحيث طار صواب كل من انجلترا وفرنسا ، وعارضتها بشدة الولايات المتحدة الأمريكية .

وعندما دعت بريطانيا إلى عقد اجتماع فى لندن يضم الدول المنتفعة بقناة السويس فى سبتمبر ١٩٥٦م حضرته الولايات المتحدة ومثلها فى الاجتماع وزير خارجبتها « دالاس » الذى حرص على تأكيد حل القضية بالأسلوب السلمى وأن موقف الولايات المتحدة يعارض اللجوء إلى الحرب فى القناة ، وأن هناك ضغوطًا يمكن عارستها على مصر من أجل التوصل إلى حل سلمى للقضية ، وأنه لا يعتقد أن الموقف آنذاك يستدعى استخدام عمل متطرف كشن حرب ضد مصر .

ولكن انجلترا وفرنسا سارتا فى طريق الاستعداد لشن حرب ضد مصر ، واستخدمتا إسرائيل كمخلب قط بالبد، بالعدوان ، وعندما وصلت للرئيس « أيزنهاور » تقارير عن تحركات إسرائيلية عسكرية على الجبهة المصرية بعث بخطاب شخصى إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي « بن جوريون » Ben Gurion مذكراً إياه بالاهتمام الأمريكي العميق بقضية السلام فى المنطقة ، وأنه يكرر نصائحه السابقة للحكومة الإسرائيلية بعدم القيام بأية أعمال عدوانية قد تعرض السلام العالمي للخطر (١).

وعندما أرسلت كل من انجلترا وفرنسا إنذاراً إلى مصر أثر العدوان الإسرائيلي ، عرضت الولايات المتحدة قضية العدوان على مصر على مجلس الأمن في نفس يوم توجيه الإنذار إلى مصر ، ولكن انجلترا وفرنسا استخدمتا حق الفيتو ضد قرار أعد لإنهاء حالة الحرب ، فنقل الموضوع يوم ١ نوفمبر ١٩٥٦م إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث لا يكون هناك «فيتو»، وتحدث الرئيس الأمريكي أيزنهاور في الراديو والتليفزيون عن العدوان الثلاثي على مصر والعدوان السوفيتي على المجر فقال : نحن نعتقد أن هذه الأعمال اتخذت في جو من الرعب وهذه العمليات الحربية لا تتفق مع مبادئ هيئة الأمم المتحدة التي وقعنا على ميثاقها جميعًا ، وفوق هذا فنحن نعتقد أنه لا سلام بدون قانون ، وأنه يجب ألا يكون هناك قانون نحاسب به الذين يعارضوننا وقانون آخر نحاسب به أصدقا عنا .

وتحدث الوزير « دالاس » أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فقال إننى لفى شك من أن أحداً من المندوبين الذين تحدثوا فى هذه القاعة قد شعروا بثقل الحديث على القلب مثلما أشعر، إننا نناقش أمراً بالغ الأهمية ، حيث تجد الولايات المتحدة نفسها غير مستعدة للموافقة على عمليات عدوانية قامت بها ثلاث دول ترتبط معنا بروابط الصداقة العميقة والتقدير والاحترام، واثنتان منها تشاركان مع الولايات المتحدة فى اتفاقيات دفاعية متينة (١).

ونظراً للموقف الأمريكي والتأييد السوفييتي في الجمعية العامة صدر قرار بالمشروع الأمريكي بأغلبية ٦٤ عضواً ومعارضة خمسة دول ، يقضى بوقف إطلاق النار فوراً على الأرض المصرية وجلاء القوات الغازية ، وبعد يومين - ٣ نوفمبر - رفضت القرار كل من المجلترا وفرنسا وإسرائيل ، مما دفع بالاتحاد السوفييتي أن يقدم يوم ٤ نوفمبر مذكرة شديدة اللهجة إلى الحكومة البريطانية جاء فيها : نحتج بشدة ضد تلك الأعمال غير القانونية من جانب المملكة المتحدة وفرنسا ، ونعلن أن المسئولية عن النتائج التي تترتب على هذه الأعمال تقع على عاتق حكومتي المملكة وفرنسا .

وكانت الخطوة السوفيتية تهدف إلى الإيقاع بين الولايات المتحدة وحليفاتها ، فقد بدا لأول مرة أن اتحدت كلمة الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة ضد كل من انجلتراوفرنسا في هيئة الأمم المتحدة ، كما كانت الخطوة السوفيتية تهدف إلى صرف الأنظار عن الأحداث التي قام بها الاتحاد السوفييتي في المجر في نفس الفترة . وأراد الاتحاد السوفييتي أن يتخذ خطوات أخرى لإيقاف العدوان على مصر من أجل أن يشعر العرب بجميله عليهم وأن العدوان إنما يأتي من الغرب وليس من الشرق كما كانت دول المعسكر الغربي تذيعه على العرب .

وعندما أعلن وزير الخارجية السوفيتية « شبيلون » Shepilov لمجلس الأمن في ع نوفمبر بمذكرة جاء فيها استعداد بلاده لإرسال قوات جوية وبحرية للدفاع عن مصر ولسحت المعتدين ، وعندما كتب رئيس الوزراء السوفيتي « بولجانين » Bulganin للرئيس الأمريكي أيزنهاور يقترح استخدامًا فوريًا مشتركًا للقوات الجوية والبحرية التابعة للدولتين لإيقاف الغزر الثلاثي على مصر .. أعلن البيت الأبيض اعتراضًا فوريًا للمقترحات السوفيتية بدعوى أن دخول قوات سوفيتية أو غيرها إلى المنطقة آنذاك يعقد المشكلة ، ويقضى على خطة السلام

1 - Ibid, p. 277.

التى تبنتها الأمم المتحدة ، ومن ثم فإن القوة الممكن تواجدها فى المنطقة لإنهاء القتال هى قوة الأمم المتحدة فقط(١).

وإزاء المرقف المعادى للعدوان الثلاثى الذى وقفه الاتحاد السوفيتى ، والمعارضة الأمريكية لهذا العدوان اضطرت دول العدوان الثلاثى إلى إيقاف عملياتها العسكرية ، بل وبدأت القوات الإنجليزية والفرنسية تجلو عن الأرض المصرية ، وقد شعرت الولايات المتحدة بالارتياح عندما تم هذا الجلاء فى ٢٣ ديسمبر ١٩٥٦م وإن وجهت إليها الاتهامات من الدولتين المشتركتين فى العدوان ، وأما إسرائيل فقد اشترطت للجلاء عن شبه جزيرة سيناء إنهاء المقاطعة العربية الاقتصادية ضدها ، وإجراء مفاوضات مباشرة بينها وبين الدول العربية ، وحرية مرور السفن الإسرائيلية خلال مضايق تيران – مدخل خليج العقبة فى مواجهة شرم الشيخ – وقناة السويس .

ولم تكن هذه الاشتراطات الإسرائيلية مقبولة من الرئيس المصرى جمال عبد الناصر ، ومن ثم فإن الولايات المتحدة مع اقتناعها بعدالة المطالب الإسرائيلية ، حيث تعاطف الأمريكيون مع وجهة النظر الإسرائيلية ، وحيث كانت وجهة نظر حكومة الولايات المتحدة أن مصر قد فعلت الكثير لإثارة الدول المعتدية ، فإنها اعتبرت أن الجلاء عن سيناء خطوة أولية وأساسية لتهيئة جو من السلم الدائم في المنطقة ، وقد تطابقت وجهة النظر الأمريكية هذه والتي جاءت على لسان « دالاس » وزير الخارجية للحكومة الإسرائيلية ، وعلى لسان السفير « هنرى كابوت لودج » Lodge في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، مع وجهة نظر السكرتير العام للأمم المتحدة (٢). والنتيجة أن إسرائيل انسحيت من كل سيناء وغزة في أول مارس ١٩٥٧م، وسمحت مصر لإسرائيل بالمرور خلال مضايق تيران تحت إشراف قوة الطوارئ الدولية التي قركزت في شرم الشيخ كما قركزت على الحدود بين مصر وإسرائيل وبين قطاع غزة وإسرائيل.

ولنا تساؤل كيف تقف الولايات المتحدة الأمريكية موقف العداء من مشروعات حليفاتها العدوانية ضد مصر، هل هذا الموقف مجاملة لمصر أو محاولة لكسب ودها بعد سلسلة من الأفعال وردود الأفعال التي اتسمت في معظمها بعدم المودة، أو هل كان هذا الموقف بسبب

<sup>1 -</sup> Ibid, p. 278.

<sup>2 -</sup> Ibid, p. 279.

تدخل الاتحاد السوفييتي في القضية ومحاولته كسب ود العرب بتأييد موقفهم ، في الواقع قد تكون هذه الأسباب وغيرها مسئولة عن الموقف الأمريكي إلا أن أمامنا تفسيراً آخر ساقه وزير الخارجية الأمريكية السابق و أتشيسون » Acheson في عام ١٩٥٨م أي بعد أحداث السويس بما يزيد عن عام ، لعله يلقى الضوء على الموقف الأمريكي من زاوية أخرى ، فقد ذكر أن سبب الموقف الأمريكي هو أن الحكومة البريطانية لم تعلمنا بخططها الحربية سلفًا، ومن ثم فإن من الإنصاف القول بأن تصرف تلك الحكومة في هذه المرحلة كان مخادعًا لنا (١).

وكان الموقف الأمريكي من العدوان الثلاثي على مصر قد قوبل بالعرفان ، وبدا كأن الساعة قد عادت عقاربها إلى الوراء ، ذلك أن الولايات المتحدة يمكن أن تنال كثيراً من الاحترام والنفوذ اللذين كانت تتمتع بهما من قبل في العالم العربي ، ولكن معارضة الولايات المتحدة للعدوان حتى مع الأصدقاء والحلفاء لا تعني أي تغيير في وجهة النظر الأمريكية في الرئيس المصري عبد الناصر ، وفي آمال العرب المتمثلة في الاستقلال والوحدة وأنهم مؤهلون لاختيار زعيمهم ، وأنهم يرغبون في تفهم حقيتي للآمال العربية وأن سياسة الحياد الإيجابي التي تتزعمها مصر في العالم العربي ليست موجهة ضد المصالح الأمريكية ، وأن الإسرائيليين والإمرياليين الغربين أكثر تهديداً للعرب من الانحاد السوفيتي .

ولكن الولايات المتحدة رغم موقفها الودى مع مصر ضد العدوان الثلاثى ظلت تعتبر الرئيس عبد الناصر عقبة أمام أهدافها فى المنطقة ، ومن ثم وضعت الخطط من أجل الوقوف فى وجه مشروعاته وعزله عن بقية الأقطار العربية بل وعن الشعب المصرى إن أمكن ، والتآمر ضده فى كل الطرق ، وفى سبيل ذلك فقد خفضت من كمية الأدوية التى طلبتها مصر لعلاج جرحى بورسعيد وأبقت الحظر على الأموال المصرية المجمدة فى البنوك الأمريكية ، وأوقفت برنامج « كبير » Care لتقديم وجبات غذائية لتلاميذ المدارس المصرية ، ورفضت بيع قمح وبترول برغم حاجة مصر الشديدة إليها . وكان هذا الموقف غير الودى من مصر ذا تأثير فى محو الأثر الطيب الذى أحدثه الموقف الأمريكي ضد دول العدوان فى الشعب المصرى ، وأظهر استمرار الكراهية الأمريكية الواضحة لعبد الناصر ، بينما اتخذ الاتحاد السوفييتي موقفًا مغايرًا بتلبية جميع الاحتياجات المصرية (٢).

<sup>1 -</sup> Acheson: Power and Diplomecy.

<sup>2 -</sup> The American Assembly: Op. Cit., p. 164.

وفى هذا الجوغير الودى بين مصر والولايات المتحدة تقدم الرئيس الأمريكى أيزنها وللكونجرس بمشروع تقدم الولايات المتحدة بموجبه لدول العالم الثالث وفى مقدمتها دول الشرق الأوسط وقلبها مصر بموجبه مساعدات اقتصادية وفنية وعسكرية من أجل مل ما أسماه بالفراغ الذى نجم عن هزيمة كل من انجلترا وفرنسا فى حرب السويس سياسيا ، وهذا المشروع الذى تقدم به أيزنها ور للكونجرس فى يناير ١٩٥٧م والذى عرف باسم مشروع أيزنها ور أجازه الكونجرس فى شهر مارس ، وحمله مبعوث أمريكى يدعى ريتشاردز Richards إلى الشرق الأوسط فى أبريل إلا أن أجهزة الدعاية المصرية تصدت للمشروع وهاجمته بعنف وشاركتها أجهزة الدعاية السوفيتية ، وربطت تلك الأجهزة بين المشروع وبين التكتيكات الفربية القديمة القائمة على تحريك السفن الحربية فى المياه العربية ، وتقديم الرشاوى وخلق نظم حكم عميلة فى المنطقة ، والاعتماد على المبدأ القديم فرق تسد (١).

وجاء في حديث الرئيس أيزنهاور إلى الكونجرس في ٥ يناير ١٩٥٧م ما نصد: هل هناك فراغ ؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فمن عليه ملء هذا الفراغ في الشرق الأوسط ؟ وأن الولايات المتحدة تؤيد بدون تحفظ السيادة الكاملة والاستقلال التام لكل أمة من أمم الشرق الأوسط، وأنه يجب التنبيه إلى محاولات روسيا في الشرق الأوسط الرامية إلى نشر الشيوعية في العالم وبالتالي السيطرة على الشرق الأوسط، وأن القوة المسلحة يجب ألا تستخدم لأغراض عدوانية وأن سلامة واستقلال دول الشرق الأوسط يجب ألا تمس

وتحرك الرئيس عبد الناصر لتجميع القادة العرب ضد مشروع أيزنهاور وقد نجح في ذلك إلى حد كبير ، فقد حصل على وعد من الملك سعود والملك حسين والرئيس السورى شكرى القوتلى بعدم قبول المشروع ، ومن ثم زاد حنق الولايات المتحدة على الرئيس المصرى وأرادت أن ترد بعنف على مواقفه ومن ثم خلقت ما عرف بالأزمة السورية التي قثلت في زيارة مبعوث أمريكي من وزارة الخارجية لكل من استانبول وبيروت في صيف ١٩٥٧م وعدم زيارته للقاهرة ودمشق ، وعمل مناورات للقوات الأمريكية أمام السواحل السورية وتحريك القوات التركية التي يدربها ضباط أمريكان وتستخدم أسلحة أمريكية إلى الحدود السورية ، عا دفع بالرئيس المصرى إلى إعلان وقوفه مع سوريا ضد أي عدوان، وعقدت اتفاقيات بين مصر وسوريا مهدت المحلان الوحدة الكاملة بين القطرين في ٢٢ فبراير ١٩٥٨م .

<sup>1 -</sup> The American Assembly: Op. Cit., p. 166.

<sup>2 -</sup> U.S. Documents, Issue No. 338 of (Egypt and America) series.

## د - حرب عام ۱۹۳۷م :

وإذا كانت الأزمة السورية قد أسقطت بسرعة مشروع أيزنهارر ، فقد أظهرت الأزمة اللبنانية في مايو ١٩٥٨م أخطار ذلك المشروع ، وإن كان قيام ثورة العراق في ١٤ يوليو اللبنانية في مايو ١٩٥٨م قد جاء ضربة للسياسة الأمريكية والغربية عامة في المنطقة العربية ، ومن ثم اقتصرت السياسة الأمريكية في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس أيزنهاور على الرغبة في مساعدة الحكومات الراغبة في المساعدة الأمريكية من أجل جهودها في التنمية ، مع تأكيد التصميم الحازم للحكومة الأمريكية لمنع اندلاع جولة أخرى من الحرب في الصراع العربي الإسرائيلي ، مع الرغبة في البقاء بعيداً عن السياسات العربية بالقدر الذي تسمح به المصالح الأمريكية والأمن القومي الأمريكي (١٠).

وقد شهدت الفترة من ١٩٥٩م إلى ١٩٦١م علاقات محددة بين مصر والولايات المتحدة ، حتى إذا جاء إلى البيت الأبيض الرئيس جون كنيدى John Kennedy فى أول عام ١٩٦١م ، بدأت الولايات المتحدة تحيى سياستها فى الشرق الأوسط بتقديم مساعدات اقتصادية لتنمية موارد الأقطار فى المنطقة ، مع الرغبة فى إقامة علاقات طيبة مع العرب الذين شعروا بالتفاؤل حينما أعلن الرئيس كنيدى عن تفهم أفضل للصراع العربي الإسرائيلى ، ومن ثم عمل على اتباع سياسة متوازنة لا تنحاز كلية نحر إسرائيل .

واتخذت الإدارة الأمريكية الجديدة موقفًا يقوم على تقدير الولايات المتحدة للعرب في كفاحهم لنيل الاستقلال ، وأنهم على استعداد لإقامة صلات مع الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم على أساس الاحترام المتبادل ، وأنه إذا كان هناك فراغ فإن العرب هم وحدهم الذين يجب عليهم ملؤه ، ذلك أنهم هم المختصون بأمورهم دون غيرهم ، ومن ثم فإن استقرار الأمور في المنطقة وتنميتها تحقق فائدة مشتركة للطرفين العربي والأمريكي .

وعندما اندلعت ثورة اليمن وأيدتها مصر وشاركت فيها المملكة العربية السعودية ، واجهت الولايات المتحدة الموقف بروح من الاعتدال ، حيث كان عليها أن تحاول إقناع الرئيس عبد الناصر بسحب الجيش المصرى من اليمن ووقف هجومه على السعوديين ، دون أن تواجهه بعداء لأنها كانت تدرك أن عبد الناصر لازال القائد والزعيم للعالم العربى والقدوة في الإصلاح والتمدن في كل مكان بالوطن العربى (٢).

<sup>1 -</sup> Polk, W: Op. Cit., p. 284.

<sup>2 -</sup> The American Assembly: Op. Cit., p. 178.

وعملت الولايات المتحدة على تقديم المساعدات الاقتصادية والفنية لمصر لموازنة المساعدات السوفيتية لمصر من ناحية ، ولأن ضمان الاستقرار في مصر بالقضاء على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب المصرى وعلى سبيل المثال علاج الزيادة السريعة في النسل ، سوف يؤدى إلى تسهيل الوجود الأمريكي هنا وهناك في العالم العربي، كما أنه سوف يحافظ على مصر بعيدة عن الشيوعية الدولية كمذهب ونفوذ سياسي ، وأيضاً للوقرف بحزم أمام انتشار النفوذ السوفيتي في أفريقيا . ومن ثم تبقى المصالح البترولية والاستراتيجية في المنطقة مصانة بعيداً عن أيدى الشيوعيين . وأن الولايات المتحدة تنظر إلى حقول البترول العربي وأنابيب البترول العربي وقناة السويس على قدم المساواة في الأهمية للمصالح الأمريكية (١).

ورغم أن إسرائيل تلقت مساعدات اقتصادية رفنية وعسكرية من الولايات المتحدة حتى عام ١٩٥٩م أكثر مما حصلت عليه جميع الدول العربية مجتمعة ، فقد عملت الإدارة الأمريكية منذ عام ١٩٦٣م على تقديم مساعدات اقتصادية ضخمة لمصر ، بل إنه منذ عام ١٩٦٠م كانت مصر الدولة الرحيدة في الشرق الأوسط التي تلقت أكبر مساعدات اقتصادية أمريكية ، باعتبار مصر في ذلك الوقت كانت قد أظهرت روحًا من التسامح فلم تهاجم أجهزة إعلامها تزويد الولايات المتحدة لإسرائيل بصواريخ هوك Howk ، وظلت إسرائيل تتلقى من الأموال الأمريكية أكثر مما حصلت عليه مصر (٢).

ولم تكن نظرية الأمن الإسرائيلي قتل خطورة من وجهة النظر الأمريكية ، فقد ظل التعهد الأمريكي لحماية إسرائيل ضد أي هجوم عربي بنفس درجة القوة كما كان قبلاً ، وقد تم توضيح هذا الموقف الأمريكي للرئيس عبد الناصر الذي قبله ، وتعهد كجنتلمان للرئيس كيندى في مايو ١٩٦٣م بعدم مهاجمة مبيعات واشنطن لصواريخ هوك لإسرائيل كما كان يفعل غالبًا في الماضى عن طريق خطبه العامة وأجهزة إعلامه . وقد تلقت الولايات المتحدة هذا التعهد بالارتياح .

وقد استامت إسرائيل من التفاهم المصرى الأمريكي ، رغم أن الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية كانتا متفقتين في الرأى على أن الزعيم المصرى غير راغب في مهاجمة إسرائيل

<sup>1 -</sup> The American Assembly: Op. Cit., p. 119.

<sup>2 -</sup> Ibid, p. 118.

بقوات برية ، وذلك بسبب الخوف من جيش إسرائيل ، ولأن السوفييت سوف يعارضون خطرة كهذه ولأن مثل هذه الخطوة قس المخططات الأمريكية في المنطقة وسياستها لحماية إسرائيل . وإن كانت إسرائيل لم تستطع أن تبعد عن تخطيطها احتمال ضربة جوية مفاجئة من القاهرة ولكن الولايات المتحدة استبعدت ذلك قامًا ، وإن كان هذا الإطار الذي سارت فيه السياسة الأمريكية لم يقد إلى حل الصراع العربي الإسرائيلي (١) .

ولقد صدم العرب بمقتل الرئيس الأمريكي كنيدي عام ١٩٦٣م، لأنه كان أكثر الزعماء في المسكر الغربي حيازة لثقة العرب، وعندما خلفه الرئيس و ليندون جونسون به Lindon الطهر ميلاً أكثر نحو إسرائيل وقد باعد ذلك بينه وبين مصر وغيرها من الدول العربية الراديكالية طوال تلك المدة حتى حرب ١٩٦٧م، وقد توفرت عدة عوامل أدت إلى سوء العلاقة بين مصر والولايات المتحدة، منها تدعيم الولايات المتحدة للمرتزقة لمحاربة الجيش المصرى في اليمن بقصد شغل أكبر جزء من الجيش المصرى هناك، ومنها مساندة مصر لحكومة الكونجو المركزية في مواجهة السياسة الأمريكية هناك، ومنها إحراق المتطاهرين لمكتبة المركز الثقافي الأمريكي بالقاهرة، وإسقاط طائرة أمريكية بطريق الخطأ مرت في أجواء مصر، كما نددت مصر بالتدخل الأمريكي في فيتنام، واتجهت مصر أكثر إلى توثيق علاقتها بالاتحاد السوفييتي وسارت خطوات أكثر في سياستها الاشتراكية.

وجاء رد الفعل الأمريكي بقطع المعونة الاقتصادية لمصر ووقف مبيعات القمع الأمريكية لها، ليهاجم الرئيس عبد الناصر الولايات المتحدة بعنف ويسخر من مسألة المعونة الأمريكية قائلاً: "ليشرب الأمريكيون من البحر الأبيض فإذا لم يكفهم فليشربوا من البحر الأحمر، ومن واعتبر هذا عداء شخصياً بين الرئيس الأمريكي جونسون والرئيس المصرى عبد الناصر، ومن ثم أخذت السياسة الأمريكية تعمل من أجل عزل عبد الناصر عن العالم العربي ثم القضاء على الاتجاهات الراديكالية في العالم العربي التي تساندها مصر مثل سوريا والعراق واليمن والجزائر، وفي النهاية إسقاط حكم الرئيس عبد الناصر. وجاء التخطيط لحرب ١٩٦٧م تحييرة تحقيقاً للسياسة الأمريكية. وجاء التخطيط بإمداد إسرائيل منذ عام ١٩٦٤م بكميات كبيرة من الأسلحة، وتأكيد المسئولين الأمريكيين بمحافظتهم على ما عرف بالتوازن في القوى بين العرب وإسرائيل وضمان سلامة إسرائيل ضد أي هجوم عربي، بل وتهيئة الأذهان إلى خطورة العرب وإسرائيل وضمان سلامة إسرائيل ضد أي هجوم عربي، بل وتهيئة الأذهان إلى خطورة

1 - The American Assembly: Op. Cit., p. 121.

عبد الناصر على السلام العالمي لقيامه بإغلاق خليج العقبة في وجه السفن الإسرائيلية بعد جلاء قوات الطوارئ الدولية بناء على طلب مصر ، ثم افتعال أزمة إسرائيلية سورية بحشد قوات إسرائيلية على الحدود السورية وتسريب شائعات مفادها أن إسرائيل قد تقوم بهجوم على سوريا ولم يكن عبد الناصر ليقف مكتوف اليدين أمام هذا الاحتمال ، وهنا كان وقوعه في فخ الأمريكيين أمراً سهلاً إذ سيظهر في صورة المدافع عن قطر عربي سقيق بينه وبين مصر معاهدة دفاع مشترك ، وإن كان سيظهر أمام العالم باعتباره معتدياً وذلك حين حشد قواته في سيناء رداً على الحشد الإسرائيلي العسكري على حدود سوريا ، ومن ثم فلا نشك في أن خطة حرب ١٩٦٧م وضعت في وزارة الحرب الأمريكية بمشاركة عسكريين أمريكيين وإسرائيليين .

وهكذا ساهمت الولايات المتحدة في حرب ١٩٦٧م بضمان التفوق الإسرائيلي وبالتأييد السياسي والمسائدة العسكرية إذا اقتضى الأمر، وهي بذلك كانت تهدف إلى مقابة عبد الناصر الذي عادي الولايات المتحدة ووثق علاقته بالروس وتبعته كل من سوريا والعراق، وفي الوقت الذي وقفت فيه الولايات المتحدة هذا الموقف المؤيد لإسرائيل حذرت روسيا مصر من الإقدام على مهاجمة إسرائيل، وأنها لن تقدم أية مساعدة إذا أقدمت مصر على عمل الإقدام على مضر وسوريا عسكري ضد إسرائيل. وكان من نتائج كل ذلك أن إسرائيل هاجمت كلاً من مصر وسوريا والأردن الواحدة تلو الأخرى بصورة فجائية في حرب خاطفة.

وفى صبيحة يوم الاثنين الموافق الخامس من شهر يونيو ١٩٦٧م حسمت إسرائيل الحرب بتدميرها المفاجئ للطيران العربى معتمدة فى ذلك على المعلومات التى استقتها من المصادر الأمريكية ، ثم قامت قواتها البرية باحتلال قطاع غزة ومهاجمة القوات المصرية فى سيناء وهى القوات التى راحت ضحية أخطاء ومعلومات المخابرات المصرية وسوء تقدير القيادة للموقف وعدم وجود غطاء جوى ، وتشويش سفينة التجسس الأمريكية « ليبرتى » التى كانت راسية قرب سواحل سيناء على مقربة من ميدان القتال ، ثم استدارت آلة الحرب الإسرائيلية فاحتلت القطاع العربى فى القدس والضفة الغربية ، وفى النهاية تحولت إلى الجبهة السورية فاحتلت مرتفعات الجولان ، وتم ذلك كله فى ستة أيام ، خاصة وأنه لم توجد خطة عربية سليمة لمواجهة الموقف برغم قيام القيادة المصرية الأردنية السورية المشتركة ومبادرة العراق إلى مساندة دول المواجهة بعد بدء القتال (١).

١ - د. أحمد عبد الرحيم مصطفى : الولايات المتحدة والمشرق العربي ، ص ٧٠٧ - ٨٠٧ .

كان رد فعل عبد الناصر لحرب ١٩٦٧م هو استمرار هجومه على الولايات المتحدة التى اتهمها بالمشاركة بالطائرات والطائرات البريطانية في العمليات العسكرية ضد مصر ، ومن ثم شاركت الدول العربية في اتخاذ إجراءات انتقامية من الولايات المتحدة كقطع العلاقات الدبلوماسية أو إيقاف ضخ النفط إلى الولايات المتحدة وبريطانيا ، كما قامت المظاهرات الشعبية في مختلف العواصم العربية تندد بالأمريكيين وتهاجم السفارات الأمريكية ، واعتبر الاتحاد السوفيتي أن هزية العرب هزية له ، ومن ثم سارع بتأييد قرار بإيقاف القتال في الأمم المتحدة وبتعويض مصر وسوريا عن الأسلحة التي فقدتها كل منها في الحرب .

ولم يقف التأييد الأمريكي لإسرائيل قبل حرب الأيام الستة وأثنا ها ، ولكنها استمرت تؤيدها بعد الحرب بإمدادها بأسلحة حديثة وبالوقوف في الأمم المتحدة مع الموقف الإسرائيلي، ونتيجة لهذا التأييد خرج قرار ٢٤٢ عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٢ نوفمبر ١٩٦٢م بناءً على اقتراح اللورد « كارادون » مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة وجاء فيه :

١ - يتطلب تنفيذ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة إقامة سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط على أساس المبدأين التالين :

- (أ) انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضى التي جرى احتلالها نتيجة للنزاع الأخير ، وقد جاء تعبير « الانسحاب » من الأراضى التي جرى احتلالها في النص الفرنسي ، بينما احتوى النص الإنجليزي على تعبير « من أراضي جرى احتلالها » .
- (ب) إنهاء حالة الحرب واحترام السيادة والحدود الإقليمية والاستقلال السياسى لكل دول المنطقة وحقها في أن تعيش بسلام في نطاق حدود آمنة ومعترف بها محمية من التهديد باستعمال القوة أو استعمالها .
  - ٢ يؤكد مجلس الأمن ضرورة :
  - (أ) ضمان حرية الملاحة في المرات الدولية في المنطقة .
    - (ب) تحقيق تسوية عادلة لمشكلات اللاجئين .
- (ج) ضمان الحرية الإقليمية والاستقال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق تدابير منها إنشاء مناطق منزوعة السلاح.

- ٣ يطلب من الأمين العام أن يعين مبعوثا خاصًا يوفد إلى الشرق الأوسط لإجراء اتصالات والعمل على أن تستمر هذه الاتصالات بالدول المعنية بغية تحقيق اتفاق ومساندة الجهود التي يمكن أن تؤدى إلى حل سلمى متفق عليه وفقاً للأحكام والمبادئ التي يتضمنها هذا القرار.
- ٤ يطلب من الأمين العام أن يقدم فى أقرب فرصة إلى مجلس الأمن تقريراً عن مدى
   تقدم جهود المبعوث الدولى (١).

وكان معنى هذا القرار هو عدم إلزام إسرائيل بالانسحاب الفورى من الأراضى التى احتلتها بالعدوان ، وأخذت إسرائيل التى غرها النصر فى معركة ١٩٦٧م والمستندة إلى التأييد الأمريكي تطالب ببدء مفاوضات مباشرة بينها وبين العرب للجلاء عن بعض الأراضى التى احتلتها وليس عن كل الأراضى العربية كما يطالب العرب ، وأن يعترف العرب بها وينهوا معها حالة الحرب قبل أن تجلوا عن أية أراض عربية محتلة ، بينما وفض العرب ذلك ، ومن ثم بقيت إسرائيل محتل الأراضى العربية وتكرس احتلالها ببناء المستوطنات والمشروعات الزراعية والتعدينية .

ويرى البعض أن حرب الأيام الستة في يونيو ١٩٦٧م حققت الهدف بأن بدأ الروس يكسبون مواقع في العالم العربي في أواخر الستينات ، ويزحزحة الولايات المتحدة عن مواقع نفوذها في الأقطار العربية ، ففي مطلع عام ١٩٦٩م أي بعد سنة ونصف من الحرب لم تعد الجمهوريات العربية – أي الدول العربية ذات النظام الجمهوري - علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ، ولم تعد مكانة الولايات المتحدة في الدول العربية الأخرى ( المحافظة ) إلى ما كانت عليه قبل الحرب (٢).

حين أدركت مصر أن إسرائيل قد صارت أكثر صلفًا وتعنتًا بدأت حرب الاستنزاف على جبهة السويس منذ صيف ١٩٦٩م ولمدة عام تقريبًا حين تقدم و روجرز » وزير الخارجية الأمريكية بمبادرته في يونيو ١٩٧٠م بوقف العمليات العسكرية بمن مصر وإسرائيل على أن يتولى مبعوث دولى الوساطة بين الطرفين لتطبيق القرار رقم ٢٤٢ بكامل تفاصيله وقبل

١ - د. أحمد عبد الرحيم مصطفى : المرجع السابق ، ص ٢١٩ .

٢ - ج . س . هررويتز : الصراع السوفياتي الأمريكي في الشرق الأوسط ، ص ١٥ .

الطرف ان المبادرة ، وجاء المبعوث النرويجى و يارنج » إلى المنطقة دون جدوى ، إذ بقيت إسرائيل على رفضها لفكرة الجلاء التام عن كل الأراضى العربية وعن إعطاء الفلسطينيين حقهم فى وطن قومى وهى تستند فى ذلك إلى التأبيد الأمريكى العسكرى والمعنوى . بينما استمر التقارب المصرى السوفييتى حتى توفى الرئيس عبد الناصر فى ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠م.

### ه - حرب ۱۹۷۳م:

كان الموقف الأمريكي نحو مصر بعد حرب ١٩٦٧م سببًا في أن يسود اعتقاد عند الزعامة المصرية بأن و ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة و ومن ثم أخذت الجهود المصرية تبذل من أجل بناء قوة عسكرية قادرة على هزية إسرائيل وإرغام الولايات المتحدة على تغيير موقفها من مصر والأقطار العربية الأخرى . وقد استدعى بناء القوة المصرية الاعتماد على الأسلحة السوفييتية وبالتالي إعطاء السوفييت تسهيلات بحرية في بعض الموانئ المصرية ، ولكن الاتحاد السوفييتي لم يكن مستجيبًا لكل طلبات مصر من الأسلحة خوفًا من قيام مصر بعملية عسكرية ضد إسرائيل قد تجره إلى مواجهة مع الولايات المتحدة ، وتذرع المصريون بالصير وأخذوا يتدربون على كل سلاح يصل إلى أيديهم .

وظهر للرئيس أنور السادات أن السوفييت غير جادين فى تلبية المطالب المصرية للأسلحة السوفييتية فطلب رحيل الخبراء السوفييت العاملين فى الجيش المصرى عام ١٩٧٧م، ولكن أمكن حصر الأزمة بين الطرفين فى نطاق المعاهدة المصرية السوفييتية للصداقة المعقودة منذ ٢٧ مايو ١٩٧١م، وواصل السوفييت إمداد مصر بكميات من الأسلحة مكنت الجيش المصرى من الاستعداد لهزيمة إسرائيل فى معركة تجبرها على الدخول فى مفاوضوات مشرفة لإنهاء الصراع العربى الإسرائيلى على أساس القرار ٢٤٢.

استمرت الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي نيكسون ووزيري خارجيته «روجرز» ثم « كيسنجر » في تأييد إسرائيل بكل قوة عسكرية واقتصادية ، في الوقت الذي رفضت فيه إسرائيل – وعساندة الولايات المتحدة – كل مبادرة تقدمت بها مصر لتحريك عملية السلام في المنطقة ، اعتقاداً بأن مصر والعرب صاروا في حالة من الجمود بحيث لا يستطيعون الحركة ، ومن هنا بدأ الاتفاق المصري السوري خلال عام ١٩٧٧م من أجل توجيد ضربة مفاجئة لإسرائيل تجعلها تفيق من غطرستها ، ومن ثم جاحت حرب أكتوبر / رمضان ١٩٧٣م التي

نجحت فيها القرات المصرية من عبور قناة السويس وتلغيز عطا بالليف وهزيمة جيش إسرائيل الذي كان أسطورة المحسد عبه يمث عن يا يان المعادية بيان الله على المحدد بيا

شعرت الولايات المتحدة بقداحة الضربة المصرية لإسرائيل فاستجابت بسرعة للاستغاثة الإسرائيلية وأخذت قد ميدان القتال بعدات حديقة وضعت في يد الجنود الإسرائيلين في الرقت الذي نقصت فيد الأسلحة من يد الجنود المصريين ، كما تنخلت الولايات المتحدة لإيقاف القتال ، بل وأخذت تقوم بدور في إنها والنواع بين مصر والقرب من فاحية وبين إتسرائيل من للغيلة أحرى ، وسارت الخطوات الأمريكية بسرعة في هذا المجال في عهد كل من الرئيس و نيكسون » ثم الرئيس و تحري الزئيس و كارثر » ، وأمكن تحسين العلاقات بين مصر والولايات المتحدة بعد طول عبلا ، وكان ثمن هذا التحسن قطع الاتحاد الستوفيتي تستليع مصر وتأييد القوى العادية المصر أ

# الله على المرادية المنافعة الله المنافعة المنافعة

كان المغرب الأقصى أول دولة عربية نعترف باستقلال الولايات المتحدة ، إلا أن الولايات المتحدة ، إلا أن الولايات المتحدة انطلاقاً من البحث عن مصالحها مدت علاقتها ببقية أقطار المغرب العربى ، ولهذا فإننى سأحدد علاقة الولايات المتحدة بكل قطر من هذه الأقطار على النحر التالى :

# أ- الغرب الأنسى المساد المديد المديد

عندما أعلن استقلال الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٧٧٦م كانت دولة للغرب المستقلة تحكمها أسرة الأشراف العلويين تدين الأمور من العاصمة فاس منذ عام ١٦٦٦م، وهى الأسرة التي لا تزال تحكم المغرب حتى الآن، وفي عهد المولى محمد بن عبد الله (١٧٥٧ – ١٧٩٢م) تم تبادل الرسائل بين المولى محمد والكونجرس الأمريكي التي اعتبرت أول اعتراف دولى بحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاعتراف المغربي كان له تأثيره الطيب لدى الأمريكيين والذين ظلوا يذكرونه للمغرب، وجاء تقدير المغرب التالي للولايات المتحدة متمثلاً في السماح بإقامة قنصلية أمريكية في طنجة عام ١٨٧٠م كانت القنصلية الأجنبية الأولى في المغرب.

وتقديراً من الأمريكيين للاعتراف المغربي باستقلال دولتهم ، اقترح الكونجرس عام ١٧٨٦م عقد معاهدة صداقة وتجارة مع المغرب الأقصى ، كما أنه وسُطَلَ المولى محمد بن عبد الله لدى نيابات ترنس وطرابلس لوقف اعتداء سفنها على السفن الأمريكية في البحر المتوسط، وقام المولى محمد بن عبد الله بدور الوساطة وإن كان قد فشل فيه، نتيجة لإصرار النيابتين على ضرورة دفع الولايات المتحدة لإتاوة سنوية معينة، وبعد تولية جورج واشنطن رئاسة الولايات المتحدة بعث برسالة شكر إلي المولى محمد بن عبد الله في عام ١٧٨٩م، وتحدث في هذه الرسالة عن الصداقة التي قامت بين البلدين منذ قيام الجمهورية (١١).

ونتيجة لوجود القنصلية الأمريكية في المغرب ، ومع وجود وعايا أمريكيين ، قتع هؤلاء الرعايا بحماية القناصل الأمريكيين ، كما قتع رعايا الدول الأخرى بحماية قناصل دولهم وكانت عملية منع الحماية قد أصبحت عملية تجاوية بالنسبة للقناصل وبالنسبة لرعاياهم ، إذ أنهم كانوا يبيعونها لمن يدفع فيها الثمن من المغاربة ، وزاد عدد من حصل من المغاربة على هذه الحماية وبشكل فاضع ، حتى أن أحد رعايا الولايات المتحدة الأمريكية في الدار البيضاء منحها لأربعين مغربيا وكانت هذه هي الحال بالنسبة لغيره من الأجانب (٢).

ونتيجة لسياسة العزلة التي سارت عليها الولايات المتحدة اتخلت موقفًا محايدًا في مؤقر الجنيرة الخضراء الذي عقد في يناير ١٩٠٦م، لبحث المسألة المغربية والصراع الدولى - الإنجليزي الفرنسي الأسباني الألماني - حول النفوذ الأعلى في المغرب، ورغم أنه لم تكن للولايات المتحدة مصالح كثيرة في المغرب إلا أنها كانت حريصة في المؤقر على ضمان سياسة الباب المفتوح حتى تظل الفرص متاحة أمام رعاياها لتحقيق مصالح واستثمارات في المغرب، ومن ثم اتخذ المندوب الأمريكي موقف الحياد بين ألمانيا وفرنسا ، واستخدم نفوذه في صالح إقرار السلام وتجنب أي عمل قد يؤدي إلى إضعاف الاتفاق الإنجليزي الفرنسي ، ومن ثم يقوم بالوساطة وإن كانت وساطة مشوبة بالود تجاه دول الوفاق الودي (١٢).

ورغم فرض الحماية الفرنسية على المغرب منذ عام ١٩١٧م ، إلا أن الامتبازات الأجنبية هناك بقيت ، ودافعت الدول المختلفة عن امتبازاتها ، فنجد الولايات المتحدة تتمسك بحق الموافقة في المسائل المالية حين يطلب من الرعايا الأمريكيين دفع أية ضرائب جديدة ، وفي مذكرة القنصل الأمريكي في طنجة عام ١٩٧٨م أن حكومة الولايات المتحدة لها الحرية المطلقة

١ - د. جلال يعيى: الغرب الكبير، العصور الحديثة، ص ٧٤.

٢ - تفس المرجع ، ص ٤١٩ .

٣ - نفس المرجع ، ص ٥٩٥ .

فى إعطاء أو رفض الموافقة لتطبيق أي تشريع أو تنظيم مالى تدخله الحكومة المغربية على الرعايا الأمريكيين في السلطنة المغربية (١). كما ظل اليهود المقيمين بالمغرب والحاملين للجنسية الأمريكية يخضعون للقضاء القنصلي الأمريكي في القطر المغربي (٢).

وتطلع المغرب أثناء صراعه مع الاستعمار الفرنسى إلى تأييد خارجى خاصة من الولايات المتحدة التى لها معه تاريخ طويل من العلاقات الطيبة ، إلا أن الولايات المتحدة حرصت على عدم إغضاب حلفا ها الأوروبيين إذا ناصرت الحركة الوطنية المغربية ، كما كانت وحتى الحرب العالمية الثانية راغبة عن التدخل في المشكلات العالمية ، ومن ثم رأينا الرئيس الأمريكي « فرانكلين روزفلت » يتصل بالملك محمد الخامس ملك المغرب عام ١٩٤٣م ويتفاهم معه في كثير من الموضوعات بدون وساطة المقيم العام الفرنسي ، تفاهم معه كرئيس دولة وأمير للملايين من المسلمين ، وخاصة حول نزول قوات أمريكية على سواحل المحيط الأطلسي في المغرب الأقصى (٣). وقد تم هذا التفاهم أثناء نزول « روزفلت » و « تشرشل » في فندق « الأنفا » الذي يطل على « الدار البيضاء » من أجل دراسة خطط الحرب في شمال أفريقيا ضد الألمان والإيطاليين .

ونما هو جدير بالذكر أنه مع الموقف الحيادى أو السلبى الذى وقفته الولايات المتحدة من الحركة الوطنية المغربية ، فإن المغرب لم تعلن عدا ها للولايات المتحدة ، بل على العكس قبلت المساعدات الاقتصادية الأمريكية نظير تأجير قواعد لجيش الولايات المتحدة على الأرض المغربية، وكانت أربع قواعد جوية علاوة على قاعدة جوية بحرية في « بورليوتي » أو «القنيطرة » ، وقد صفيت هذه القواعد وقت سيادة المغرب على أراضيه في عهد الملك الحسن الثاني أوائل الستينات من القرن الحالي (٤٠).

# ب - الجزائر :

بدأت العلاقة بين الولايات المتحدة والجزائر من خلال علاقتها بأقطار الشمال الأفريقي ، تلك العلاقة التي بدأت بعد الاستقلال مباشرة عن طريق معاهدات صداقة وتجارة من أجل

١ - د. محمد خير فارس : تنظيم الحماية الفرنسية في للفرب ، ص ٣٧ .

٢ - نفس المرجع ، ص ٢٩٠ .

٣ - د. جلال يعيى : المفرب الكبير ، الفترة المعاصرة ، ص ١١٠٣.

٤ - نفس المرجع ، ص ١٢٦٢.

تأمين المراكب التجارية الأمريكية المارة في الحوض الغربي للبحر المتوسط، وقد شملت هذه المعاهدات كل من مراكش فالجزائر ثم تونس فولاية طرابلس الغرب، وكانت الولايات المتحدة مصطرة آنذاك إلى أداء جزية سنوية إما نقداً أو على صورة مسعدات بحرية إلى تلك الأقطار (١)، حتى لا تهاجمها سفن الأقطار العربية في شمال أفريقيا في نطاق حركة الجهاد البحري ضد السفن المسيحية.

إذا كان رجال الجهاد البحرى يخرجون من السواحل الأفريقية المطلة على البحر المتوسط على سفنهم المسلحة منذ الاضطهاد المسيحى للمسلمين في الأندلس، وذلك من أجل استقبال سفن الفارين من المسلمين والدفاع عنها، وكانت سفن رجال الجهاد البحرى مسلحة ويمكنها منازلة سفن الأعداء ولكنها كانت خاضعة لسلطة تلك القيادات التي كانت مسئولة بطريقة أو بأخرى عن الحكم في أجزاء معينة من الساحل، وربا كانت خاضعة لسلطة الإمارات نفسها، فهي تشبد البحرية الحديثة إلى مدى بعيد. وهي بهذه الصفة دفاع من أجل العروبة والإسلام وكفاح ضد استعمار متزايد الأخطار ودفاع عن حرية موانئ المغرب العربي وأبنائه وأرزاقه، وعملت هذه الحركة على ظهور قيادات جديدة أثرت في تاريخ المغرب الكبير(٢).

ومنذ ظهور خير الدين بارباروسا على رأس رجال البحر في الجزائر عام ١٥١٨م، مارست الجزائر سياسة الجهاد البحرى ضد كل السفن الأجنبية غير الإسلامية، عما اضطر اللول صاحبة السفن التي تتعرض لهجمات الجزائريين إلى عقد معاهدات مع دايات الجزائر لتأمين سفنها من الهجوم، وقد رأينا أن الأمريكيين حاولوا الحصول على وساطة المولى محمد بن عبد الله حاكم المغرب الأقصى لكى يثنى الجزائريين عن موقفهم من السفن الأمريكية، وكان ذلك أواخر القرن التاسع عشر، وقد حاولت الدول الأجنبية استخدام الأساليب السياسية والدبلوماسية أولاً للتخلص من هجمات البحرية الجزائرية فلما فشلت تلك الأساليب لجأت إلى استخدام القرة.

فلقد أرسلت الولايات المتحدة إحدى فرقها البحرية في عام ١٨١٥م لكي تجبر داى الجزائر على وقف المطالبة بالجزية السنوية المفروضة على سفنها في البحر المتوسط، ووقف عملية

<sup>1 -</sup> Bemis, S.F.: Diplomatic history of the U.S., p. 176.

٢ - د. جلال يحيى : المفرب الكبير ، العصور الحديثة ، ص ٢٠ - ٢١ .

زيارة وتفتيش السفن واستطاع الكومودور الأمريكي قائد هذه الفرقة أن يحطم سفينة الريس حميدو (۱)، وأن يعقد معاهدة مع الجزائر، في الوقت الذي كانت فيه عاصمة النيابة محاصرة بفرقة بحرية تتألف من ست سفن، وجاء الأسطول البريطاني ليشارك في هذه العملية بقيادة اللورد و أكسماوت » (۲).

ونتيجة لنشاط رجال البحر الجزائريين تكتلت الجهود الدولية ضد هذا النشاط، ومع ذلك لم تتوقف حتى أقدمت فرنسا على احتلال الجزائر عام ١٨٣٠م مخافة أن تقوم دولة أخرى مثل انجلترا بفرض سيطرتها على الجزائر - وباحتلال فرنسا للجزائر توقف النشاط البحرى للجزائريين ضد السفن الأمريكية وغير الأمريكية على السواء.

وأثناء صراع الجزائريين ضد الاحتلال الفرنسى تطلعوا إلى أى بارقة أمل تصدر من هنا أو هناك ، ومن ثم رأت فرنسا أن أبناء الجزائر يطالبون بتطبيق مبادئ الرئيس الأمريكى ويلسون الأربعة عشر التى أعلنها أثناء الحرب العالمية الأولى وخاصة ما يتعلق بحق الشعوب فى تقرير مصيرها . وأثناء الحرب العالمية الثانية نزلت القوات الأمريكية فى مدينة الجزائر فى ٨ نوفمبر معدرها ، وحاول بعض الجزائريين أن يفهموا موقف الولايات المتحدة من القضية الجزائرية بعد قضائها على نفوذ حكومة فيشى الفرنسية الموالية للألمان ، وعلى نفوذ لجان الهدنة الألمانية الإيطالية ، ولكن الأمريكيين كانوا قد صمموا قبل مجيئهم إلى شمال أفريقية على عدم إضعاف فرنسا وعدم التدخل في شئونها الداخلية وكان شرطًا لمواصلة ديجول و « فرنسا الحرة» العمل إلى جانب الحلفاء ، فشعر الجزائريون أن واجبهم يحتم عليهم الاعتماد على أنفسهم (٣).

وبعد معارك الحرب العالمية الثانية اعتبرت فرنسا الجزائر أرضًا فرنسية ومن ثم تصبح الأرض الجزائرية مسرحًا لنشاط حلف الأطلنطى الذى كونته أمريكا وانضمت إليه فرنسا ، ووافقت الولايات المتحدة على ذلك للاستفادة من اعتبار أراضى الجزائر داخلة في نطاق هذا

١ - من رؤساء البحر الجزائريين ، اشتهر بجهوده الفعال في بناء الأسطول الجزائري حتى قدر بحارته سنة
 ١ ٨ ١ ٨ م يثلاثين ألقاً . د. صلاح العقاد : المغرب العربي ، ص - ٥ .

٧ - د. جلال يحيى : للرجع السابق ، ص ٥٣ .

٣ - د. جلال يحيى : للغرب الكبير ، الفترة للعاصرة ، ص ١٠٦٢م.

الحلف العسكرى ، بل إن الولايات المتحدة أمدت فرنسا بالمساعدات العسكرية والاقتصادية في نطاق حلف الأطلنطي ، وقد استخدمت هذه المساعدات الأمريكية في محاربة الشوار الجزائريين . كما أن الولايات المتحدة أيدت فرنسا في المحافل الدولية .

كان لهذا الموقف الأمريكي أثره السيئ على الثورة الجزائرية ، وفي شعور الجزائريين بالغضب من الولايات المتحدة ، ومن ثم فعندما لاحت تباشير استقلال الجزائر بنجاح الثورة في كسب مواقع هناك سارعت الشركات الأمريكية للمفاوضة مع جبهة التحرير الجزائرية ومع الحكومة الجزائرية المؤقتة من أجل استغلال بترول الصحراء . كما سعت الولايات المتحدة بعد استقلال الجزائر إلى عقد اتفاقية مع الجزائر لإقامة قواعد عسكرية هناك ، ولكن الجزائريين الذين اعتمدوا على أنفسهم وعلى إخوتهم العرب في الحصول على استقلالهم لم يكن عندهم استعداد للدخول في أية تحالفات عسكرية مع الولايات المتحدة أو غيرها من الدول الأجنبية ، وإن كان هذا لم يمنع من بيع الفاز الطبيعي المستخرج من « عين صلاح » إلى الشركات الأمريكية .

#### ج - تونس:

كانت تونس إحدى أقطار شمال أفريقيا التى اضطرت الولايات المتحدة إلى عقد معاهدة صداقة وتجارة معها أول القرن التاسع عشر من أجل ضمان مرور سفنها وتجارتها فى البحر المتوسط دون أن تهاجمها سفن رؤساء البحر العرب فى عملياتها المعروفة بالجهاد البحرى ، كما كانت تونس تشتط فى مطالبها من السفن الأمريكية كأتاوة مقابل عدم التعرض لها ، ولم تقبل وساطة المولى محمد بن عبد الله حاكم المغرب الأقصى فى التخفيف من المطالب المالية .

وعندما فرضت الحماية الفرنسية على تونس بعد احتىلال القوات الفرنسية للبلاد عام ١٨٨١م لم تأخذ حكومة الولايات المتحدة أية مواقف إيجابية وظلت تتمسك بسياسة العزلة ، وإن ظلت تحرص على استمرار القنصل الأمريكي في تونس في التمتع بالامتيازات القضائية والاقتصادية وغيرها من الامتيازات التي تتمتع بها الدول الأجنبية .

وعندما قاد حزب تونس الفتاة الحركة الوطنية التونسية ضد الاحتلال الفرنسى حلت فرنسا الحزب ونفت أعضاء البارزين ، ثم ظهر الحزب الدستورى الذى صار المرجه الأول له عبد العزيز الثعالبي الذي سافر إلى باريس بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وهو يعلق آمالاً كبيرة على

مبادئ الرئيس الأمريكي ويلسون ، وإن كان قد خاب أمله كما خاب أمل كل الوطنيين العرب في تلك المبادئ وفي الحصول على تأييد الولايات المتحدة لحق تونس في تقرير المصير والتي تضمنتها النقطة رقم ١٧ من نقاط ويلسون الأربعة عشرة عا دفعه والوطنيين التونسيين إلى الاعتماد على النفس أولاً لتحقيق الأهداف الوطنية .

وبعد الحرب العالمية الثانية ظلت فرنسا تتجاهل مطالب الوطنيين في تونس، فعرضت القضية التونسية على المحافل الدولية، وعندما رفض مجلس الأمن في خلال عام ١٩٥٢م الاستماع إلى تلك القضية جاملت الولايات المتحدة فرنسا فلم تؤيد المطالب الوطنية بل ساعدت فرنسا عسكريًا واقتصاديًا من خلال حلف الأطلنطي على عارسة سياسة القمع والاضطهاد ضد الوطنيين في تونس، ولم يكن معنى ذلك فشل الحركة الوطنية، بل كان يعنى تحول المشكلة من قضية سياسية إلى عملية حربية (١).

وبعد الاستقلال اتجهت تونس إلى تحسين علاقتها بالدول الغربية ، ومن ثم حرصت على تلقى المساعدات الأمريكية اللازمة لتنمية المجتمع التونسى ، في مقابل تأييد الموقف الأمريكي المعادي للوجود السوفييتي في بعض الأقطار العربية ، ولعل هذا يفسر لنا الخلاف بين الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة والرئيس المصري جمال عبد الناصر . فقد اشترى بورقيبة الأسلحة الازمة لجيشه من المجلترا والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام ١٩٥٨م ، وعقد اتفاقية للمعونة الاقتصادية مع الولايات المتحدة .

#### د - ليبيا :

عندما صارت الولايات المتحدة الأمريكية دولة مستقلة كانت ولاية طرابلس الغرب (ليبيا) الولاية العثمانية تحت حكم الأسرة القرمانلية ، وكان من سياسة حكام هذه الأسرة الاعتماد على أسلوب المغامرات البحرية أو الجهاد البحرى ضد السفن المسيحية في البحر المتوسط كمصدر للدخل القومي ، وكان من الطبيعي أن تصطدم السفن القرمانلية بالسفن الأمريكية ، ولما كان هناك التزام حكومي بحماية الشركات الأمريكية مقابل التزام الشركات بتنفيذ سياسة الحكومة الأمريكية دخلت الولايات المتحدة في عمليات ضد القرمانليين في ليبيا .

١ – المرجع السابق ، ص ١١٣٥.

وتفصيل هذه العملية العسكرية أن يوسف باشا القرمانلى أنذر الولايات المتحدة عام ١٨٠٠ بأنه ما لم تدفع السفن الأمريكية جزية وهدية سنوية لحكومته فإن سفنه سوف تهاجم السفن الأمريكية وتسلبها ما تحمله ، ولكن الحكومة الأمريكية رفضت الخضوع لتهديدات الباشا ، فتعرضت السفن الأمريكية لهجوم من سفن الباشا عا دفع الرئيس الأمريكي إلى تكليف بعض القطع البحرية الأمريكية بمعاقبة الباشا ، وبالفعل حاصرت هذه القطع مينا ، طرابلس الغرب وأخذت تضربه بالقنابل ، ولكن حدث أن جنحت سفينة أمريكية تدعى «فيلادلفيا » على الشاطئ الطرابلسي في ٣١ أكتوبر ١٨٠٣م فأسرها جنود يوسف باشا وأخذوا بحارتها البالغ عددهم ٣٠٠٠ رجل أسرى .

وعندما رفض يوسف باشا إطلاق سراح السفينة الأمريكية « فيلادلفيا » وبحارتها إلا إذا تعهدت الحكومة الأمريكية بالاستجابة لمطالبه اتجهت الولايات المتحدة إلي أسلوب آخر تجبر به الباشا على إطلاق سراح السفينة وبحارتها ، وتولى تنفيذ هذا الأسلوب القنصل الأمريكي في تونس ويدعى « إيتون » Eton (۱) الذي استطاع إقناع أحمد القرمانلي ، المقيم بمصر منذ أن فر من طرابلس الغرب أمام بطش أخيه الأصغر يوسف ، بأن يرافق حملة عسكرية قوامها البدو والمالطيين واليونانيين كجنود مرتزقة لكي يستعيد حكم الولاية من يوسف ، وبالفعل استطاعت الحملة العسكرية احتلال مدينة درنة بالجبل الأخضر في إقليم برقة في ٢٦ أبريل عدم على فتح باب المفاوضات مع الأمريكيين وقبل إطلاق سراح الأسري الأمريكيين مقابل ٦٠ ألف قرش بدل من ٤٠٠ ألف قرش كان قد طلبها ، وتعهد بعدم التعرض للسفن الأمريكية ، ومن ثم أعاد القنصل الأمريكي « إيتون » أحمد القرمانلي إلى مصر ثانية وأنهي الحملة العسكرية (۲)، أما السفينة « فلادلفيا » فقد نجح بعض الجنود القرمانليية وأنهي واحراقها وهي واقفة في ميناء طرابلس الغرب تحت أسر الجنود القرمانليين (۳).

١ - د. رأفت الشيخ : في تاريخ العرب الحديث ، ص ١٠٧ - ١٠٨ .

٢ - د. نقولا زيادة : ليبيا من الاحتلال الإيطالي إلى الاستقلال ، ص ٤٧ .

٣ - جلين تكر ، ترجمة عمر الديراوى أبو حجلة : معارك طرابلس بين الأسطول الليبي والأسطول الأمريكي
 قى القرن التاسع عشر ، ص ١٩٤٩ - ٤٤١ .

وعندما اعتدت إيطاليا على ليبيا عام ١٩١١م وقفت الولايات المتحدة موقفًا سلبيًا واكتفت بأن أرسلت إحدى قطع الأسطول الأمريكي وتدعى شستر Chister إلى مدينة طرابلس الغرب لكى تحمل القنصل الأمريكي ورعايا الولايات المتحدة الموجودين في الولاية بعيداً عن العمليات العسكرية الدائرة هناك (١). وحاول الرئيس الأمريكي تافت Taft التوسط من أجل وقف القتال بين إبطاليا وتركيا ، وجاءت محاولته هذه بناء على طلب كثير من الهيئات الأمريكية لإقرار السلام في الشرق الأوسط ، ولكن المحاولة قوبلت بعدم التشجيع في ديسمبر المام ، ولكنه أعاد المحاولة بعد مرور عام ، ولكن وزارة الخارجية الأمريكية عارضت بحجة أن منطقة الشرق الأدنى ميدان أوروبي (٢).

وأثناء صراع الليبيين ضد الاحتلال الإيطالى تعلقوا هم أيضًا بجبادئ الرئيس الأمريكى ويلسون وخاصة ما يتعلق منها بحق تقرير المصير ، وقد ظهر هذا التعلق عندما تقدم الزعماء الطرابلسيون في ١٤ نوفمير ١٩٨٨م – باسم الجمهورية الطرابلسية – بوفد للقيادة العسكرية الإيطالية بهدف المفاوضة مع إيطاليا ، وعلى أساس حق الطرابلسيين في تقرير مصيرهم طبقًا لمبادئ الرئيس ويلسون (٣). إلا أن الحكومة الإيطالية بعد انتهاء الحرب لم تستجب لمطالب الفرنسيين ومن ثم صارت مبادئ الرئيس ويلسون مجرد بنود تاريخية غير قابلة للتنفيذ .

وأثناء الحرب العالمية الثانية أدت العمليات العسكرية إلى وجود قاعدة أمريكية في طرابلس الغرب من أجل إدارة العمليات الحربية ضد دول المحور في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا، ومن ذلك الوقت بدأ ظهور ما عرف بقاعدة و هويلس و الأمريكية في منطقة الملاحة عدينة طرابلس، ومن هناك صارت الولايات المتحدة لا تتحمس لوحدة ليبيا المستقلة تحت حكم السيد محمد إدريس السنوسي وعندما صارت ليبيا دولة مستقلة تحت اسم المملكة الليبية المتحدة منذ ٢٤ ديسمبر ١٩٥١م بزعامة محمد إدريس السنوسي تم توقيع اتفاقية بين ليبيا والولايات المتحدة لتأجير قاعدة هويلس نظير مساعدات اقتصادية أمريكية ، وقد ظلت هذه القاعدة حتى جلت عنها القوات الأمريكية في يونيو عام ١٩٧١م.

<sup>1 -</sup> McCure, W,K.: Italy in North Africa, London, 1913, p. 29.

<sup>2 -</sup> De Nova, J.: American Interests and Policies in the Middle East, p. 51.

٣ - د. جلال يحيى : المغرب الكبير ، الفترة المعاصرة ، ص ٨٩٠ .

وعندما بدأ البحث عن البترول في الأراضي الليبية ساهمت الشركات الأمريكية للبترول في استغلال أموالها في هذا المجال ، ومن ثم رأينا الشركات الأمريكية قارس نشاطها في التنقيب عن البترول كان منها شركة « إسو » Esso وشركة أوكسدينتال Occidental وغيرها التي تجحت جهودها في الكشف عن البترول واستغلاله في عدة مناطق ليبيا ، ويعتبر أغلب امتيازات البترول الليبي للولايات المتحدة ، وتحصل ألمانيا الغربية على ٤٠٪ من بترول ليبيا ، إذ تستثمر شركات كلها أو جزء منها أمريكي أكثر من بليون دولار فيها ، ويشكل ذلك عونًا ومشكلة للولايات المتحدة في نفس الوقت . إذ تعتمد ليبيا على وسائل التسويق التي توفرها هذه الشركات ، ولا يمكنا استبدال هذه الشركات بغيرها دون حدوث هزات اقتصادية وهبوط في قدر العائد ، ومن ناحية أخرى ، يتوقف الاستثمار الأمريكي والعائد منه على نوايا الحكومة الليبية التي تتأثر قطعًا بالنزاع العربي الإسرائيلي (١٠).

# ه - الولايات المتحدة ومشروع المفرب الكبير:

ارتبط مع حركة الاستقلال التي شهدتها أقطار المغرب العربي ظهور ما عرف بمشروع المغرب الكبير، وهو يعني وجود اتحاد ما بين كل من دولة المغرب الأقصى ( المملكة المغربية)، والجمهورية الجزائرية ، والجمهورية التونسية ، والمملكة الليبية المتحدة ، وكان الداعية له الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة ، وأشيع أن دول الغرب ( فرنسا ، انجلترا ، الولايات المتحدة الأمريكية ) كانت وراء هذه الدعوة كنوع من ربط المنطقة بمحالفات عسكرية تستند إلى وجود قواعد عسكرية إنجليزية وأمريكية وفرنسية في المغرب والجزائر وتونس وليبيا ، ونشط الرئيس التونسي في زيارة عواصم أقطار المغرب العربي من أجل تحقيق هذا المشروع .

وكانت الولايات المتحدة على رأس الدول المؤيدة لهذا المشروع ، وتقدمت بوعود من أجل تقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية لأقطار المغرب العربى التى تقبل الدخول في هذا المشروع، وكانت تهدف بذلك إبعاد تلك الأقطار عن الارتباط بحركة القومية العربية التي يقودها الرئيس عبد الناصر من مصر ، وكانت الولايات المتحدة تجد في حكام كل من المغرب الأقصى وتونس وليبيا بصفة خاصة موقفًا يتسم بالصداقة معها ولكن هؤلاء الحكام لم تكن

١ - هانسون و . بالدوين ، ترجمة د. محمود خيري بنونة : استراتيجية للفد، ص ١٦٣ - ١٦٤ .

الفكرة الرحدوية قتل في مشروعاتهم اهتمامًا حقيقيًا ولم يرحب ملك المغرب الأقصى وملك ليبيا الانضواء في وحدة يتزعمها الرئيس التونسي ، بينما كان الجزائريون ينظرون إلى هذه الوحدة على أنها مشروع غربى أكثر من كونه مشروع عربى .

وقد انتهى هذا المشروع قامًا - كما انتهى من قبله فى المشرق العربى مشروع الهلال الخصيب - بظهور الثورة الاشتراكية بوضوح فى الجزائر وقيام الثورة الليبية فى ١٩٦٩م وتصفية القواعد الأمريكية فى كل من ليبيا والمغرب الأقصى ومن هنا فقدت الولايات المتحدة خطوة روجت لها كثيراً.

# ثالثًا: الولايات المتحنة وسوريا ولبنان:

عندما بدأت الولايات المتحدة تتجه لممارسة نشاطاتها التجارية والدينية والتعليمية في منطقة الشرق الأوسط بعد استقلالها ، كانت سوريا ( ولينان جزء منها ) ولايات عثمانية تخضع لحكم باشوات أتراك يعينون من استانبول ، وجاحت علاقة الولايات المتحدة بسوريا العثمانية في صورة بعثات تبشيرية كانت رسالتها موجهة أول الأمر نحو الأرمن والنسطوريين الذين كانوا سندا للإرساليات الأمريكية وزبائنها (١).

ونتيجة لتوقيع معاهدة عام ١٨٣٠م بين كل من الولايات المتحدة والإمبراطورية العثمانية أعطيت الولايات المتحدة حقوق الدولة الأولى بالرعاية حيث تمتعت بامتيازات في أنحاء الدولة العشمانية ، وتم تعيين قناصل أمريكيين كان من بينهم قنصل في كل من الإسكندرونة وبيروت (٢)، مهمتهم رعاية نشاط البعثة التبشيرية الأمريكية في سوريا العثمانية إلى جانب رعاية مصالح التجار الأمريكيين والسفن التجارية التي تزور المواني السورية وفي المقابل هاجر كثير من السورين إلى الولايات المتحدة .

ثم جاء ما عرف بالكلية البروتستانتية السورية التى باشرت نشاطها مع نهاية القرن التاسع عشر ، ورغم أن هذه الكلية قد بدأت بداية غير موفقة حين صار بها عدد من المعلمين الأسريكيين الذين تنقصهم الخبرة الكافية ، فإنه مع عام ١٩١٤م تحسنت الأمور بالنسبة للعملية التعليمية التى قارسها الكلية وأصبح فى قدرة عميد الكلية و دودج » Dodge أن

<sup>1 -</sup> De Nova, J. : Op. Cit., p. 11.

<sup>2 -</sup> Ibid, p. 18 - 19.

يعلن أن استقرار الدراسة في الكلية مع وضع الخطط اللازمة لنمو العمل التربوى قد أدى الاكتساب ثقة المواطنين (١). كما أند في ذلك العام أيضًا - ١٩١٤م- توسعت مراكز العلاج التي تأسست منذ عام ١٩٠٨م بالقرب من بيروت لتصبح تسع مستشفيات وعشرة مستوصفات في سوريا وبعض البلاد المجاورة .

وأثناء الحرب العالمية الثانية تعلق السوريون عبادئ الرئيس الأمريكي ويلسون في مواجهة اتفاق «سايكس – بيكو» ووعد بلفور، ولكن ساحم أن يخضع الرئيس ويلسون للمخطط الاستعماري الداعي إلى فرض انتداب إنجليزي فرنسي على الأقطار العربية بالمشرق ومنها سوريا ولبنان بدعوى أن العرب غير مستعدين لحكم أنفسهم وبرر ويلسون موافقته على فكرة الانتداب بأنه لا يتعارض مع مبدأ تقرير المصير وإن كانت تؤجل تنفيذه فقط.

وأراد ويلسون أن يظهر بمظهر الذى مازال متمسكًا بنقاطه الأربعة عشرة فاقترح إرسال بعثة إلى منطقة الهلال الخصيب للتعرف على رغبات سكانها ، وقد رفضت فرنسا الانضمام للجنة وعارضتها انجلترا والحركة الصهيونية ، فاضطر ويلسون إلى أن يبعث بلجنة أمريكية عرف باسم أصحابها وهما « كنج – كرين » King - Crane ، إلى المنطقة في أغسطس ١٩١٩م ، وعندما عادت اللجنة بتقرير ينصف إلى حد معقول مطالب السوريين والفلسطينيين كان الرئيس ويلسون قد اختفى من مسرح السياسة الأمريكية ، بل لم ينشر تقريرها إلا بعد ثلاث سنوات من إعداده (٢).

وقد عول العرب على بعثة كنج - كرين وكان على رأس الزعماء العرب المتوقعين خيراً على يد هذه البعثة الملك في صل بن الحسين ، إلا أن اللجنة أوصت بوضع منطقة الهلال الخصيب تحت نوعين من الانتداب ، أن يخضع العراق لانتداب إنجليزى ، بينما تتولى الولايات المتحدة الانتداب على سوريا الموحدة (سوريا ولبنان) وأن يصير فيصل ملكًا على سوريا وإبعاد فرنسا عن أن تكون منتدبة على سوريا حتى لا تحدث حرب في المنطقة تهدد السلام (٣).

<sup>1 -</sup> Ibid, p. 38.

<sup>2 -</sup> Armajani, Y.: Middle East Past and Present, p. 301.

<sup>3 -</sup> Ibid, p. 304.

وكان عدم اشتراك انجلترا وفرنسا فى هذه البعثة ، إلى جانب موقف مجلس الشيوخ الأمريكي المعارض لأى ارتباط بمشكلات ما بعد الحرب ، فى الوقت الذى طالب فيه فيصل بدولة عربية مستقلة وإذا كان لابد من انتداب فليكن انتدابًا أمريكيًا ، وأمام تشكيل البعثة من كل من دكتور « هنرى تشرشل كنج » Dr. Henery Vhurchill King عميد كلية « أرسرلين » Oberlin ورجل الأعمال عضو الإرسالية الدينية « شارلس كرين . Charles R كل ذلك ترك للحلفاء الانفراد بتقرير أو فرض الصلح على تركيا وإقرار الانتداب الإنجليزى على العراق وفلسطين والانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان (١١).

وعندما وافقت الولايات المتحدة على الانتداب الفرنسى على سوريا ولبنان اشترطت إعطاء الرعايا الأمريكيين المقيمين في سوريا ولبنان الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الرعايا الفرنسيين ، وصار على الولايات المتحدة أن قارس اتصالاتها الرسمية مع هذه الأقطار العربية في « الليفانت » والخاضعة للانتداب الفرنسي عن طريق وزارة الخارجية الفرنسية ، وقد وافقت فرنسا على المطالب الأمريكية ، فصار من حق الأمريكيين بناء المدارس ومحارسة البعثات الدينية نشاطاتها والإعفاء من الضرائب والتمتع بالامتيازات القنصلية والقضائية إلى جانب إنشاء قنصليات أمريكية في بعض مدن سوريا ولبنان التي يتواجد بها أمريكيون ، وقد تضمنت الموافقة الفرنسية في اتفاقية فرنسية أمريكية عام ١٩٧٤م تنظيم العلاقات الرسمية للولايات المتحدة مع الانتداب الفرنسي في الليفانت .

وقد شعر المواطنون في الليفانت بالكراهية ضد الأمريكيين الذين مالئوا الفرنسيين ، وعندما اشتعلت الثورات في المنطقة ضد الفرنسيين طلب القنصل الأمريكي في بيروت ترحيل الرعايا الأمريكيين من سوريا ولبنان رغم تأكيدات الفرنسيين بضمان سلامتهم ، ورغم وجود مدمرات حربية أمريكية في ميناء بيروت ، وقد أصيبت بعض المنشآت الأمريكية في سوريا ولبنان بأضرار أثناء الثورة ، كان منها شركة سوكوني فاكوم للبترول وشركة سنجر لماكينات الخياطة التي لحقت منشآتها التدمير .

وأما الجامعة الأمريكية في بيروت - الكلية السورية سابقًا - فقد خضعت لسلطات الانتداب الفرنسي بفرض اللغة والثقافة الفرنسية في برامجها لمدة عقدين (٢٠ سنة ) ، رغم

<sup>1 -</sup> De Nova, J. : Op. Cit., p. 119.

تلقيها مساعدات أمريكية مالية وطبية ، ورغم ذلك فقد نجحت في أن تحوز احترام وتقدير المثقفين العرب .

وغبحت الولايات المتحدة في أن تحصل من فرنسا على حق حماية رجال الآثار الأمريكيين العاملين في سوريا ولبنان ، وحماية رجال البعثات التبشيرية التي قارس نشاطها هناك ولكن عندما بدأت فرنسا في عام ١٩٣٦م تستجيب للمطالب الوطنية السورية واللبنانية للحصول على الاستقلال احتجت الحكومة الأمريكية بأنه طبقًا للمادة ٦ من اتفاق عام ١٩٢٤م لها الحق في أن تستشار في إنهاء الانتداب على سوريا ولبنان وطبيعة الحكم بعد جلاء الفرنسيين ، ووافقت فرنسا على إبلاغ الولايات المتحدة بكل خطوات تتخذها للاستجابة للمطالب الوطنية في سوريا ولبنان (١٠). وإن كانت الولايات المتحدة قد أيدت استقلال كل من سوريا ولبنان كدولتين منفصلتين بعد عام ١٩٤٢م (٢٠).

ظل السوريون بعد الاستقلال عن فرنسا الذي أعلن عام ١٩٤٦م يتشككون في كل ما هر غربي وصاروا يرون في الوحدة العربية هي السبيل لقوة العرب في مواجهة المؤامرات الأجنبية ، وقد سامهم انفصال لبنان عن سوريا بتدبير فرنسا أثناء الانتداب ، ولذلك فما أن اتجه الرئيس المصرى جمال عبد الناصر إلى تسليح جيشه بأسلحة سوفييتية حتى كانت سوريا الدولة العربية الثانية التي استخدمت السلاح السوفييتي منذ عام ١٩٥٦م ، بينما يعيش لبنان في ظل ميثاق عام ١٩٤٣م موالياً للدول الغربية وإن كان يشعر بالانتماء للعربة .

وقد تزايدت كراهية السوريين للولايات المتحدة منذ إنشاء دولة إسرائيل وتأييد الولايات المتحدة عن سيء إلى المتحدة غير المحدود لها ، ومن ثم سارت العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة من سيء إلى أسرأ في معظم الأحوال وخلال الخمسينات والستينات بل والسبعينات من القرن العشرين ، ونتيجة لتدفق الأسلحة السوفييتية والخبراء السوفييت والمساعدات الاقتصادية السوفييتية على سوريا اختلقت الولايات المتحدة ما عرف بالأزمة السورية في صيف وخريف عام ١٩٥٧م والتى أشرنا إليها سابقًا - بحشد قوات تركية على الحدود السورية التركية تلك الأزمة التي انتهت بإعلان الوحدة بين مصر وسوريا عام ١٩٥٨م تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة.

<sup>1 -</sup> De Nova, J.: Op. Cit., p. 336.

<sup>2 -</sup> The American Assembly: Op. Cit., p. 152.

وعندما فشلت الأزمة السورية في تنفيذ المخطط الأمريكي بإسقاط حكام دمشق المتعاونيين مع الاتحاد السوفييتي ، حركت الولايات المتحدة ما عرف باسم الأزمة اللبنانية بمساندتها لرئيس الجمهورية اللبنانية الموالي للغرب « كميل شمعون » عام ١٩٥٨م ضد ما أسماه تهديد الجمهورية العربية المتحدة ، ولكن قيام ثورة العراق في ذلك العام وتأييد الرئيس المصري عبد الناصر قد أفشل المخطط الأمريكي هذه المرة أيضًا وأزيح كميل شمعون من منصب رئاسة الجمهورية اللبنانية .

ومن العوامل المسئولة عن سوء العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة موقف سوريا المعادى خلف بغداد الذي تدعمه الولايات المتحدة ، ومن مشروع أيزنهاور الذي أعلن عقب العدوان الثلاثي على مصر ، وهي مواقف تتمشى مع مواقف مصر آنذاك .

نتيجة لذلك أصيبت سوريا بخسائر في البشر والسلاح والأرض خلال عدوان إسرائيل لعام ١٩٦٧م المخطط بالاتفاق مع الولايات المتحدة ، وكان ذلك عقابًا أمريكيًا نالته سوريا كما نالته مصر على مواقف وطنية وقومية تستهدف التخلص من وصاية الغرب على العرب وإقامة علاقات مع الاتحاد السوفييتي في النواحي العسكرية والاقتصادية والعمرانية .

وفى حرب رمضان / أكتوبر ١٩٧٣م مجحت سوريا فى بداية المعركة فى كسب أراض من مرتفعات الجولان السورية المحتلة منذ عام ١٩٦٧م لكن المساعدات العسكرية الأمريكية السريعة لإسرائيل أثناء الحرب جعلت إسرائيل تستعيدتلك الأرض ثانية ، وبعد الحرب حصلت سوريا على بعض أراض من الجولان فيما عرف باتفاقية فض الاشتباك مع إسرائيل عساندة الولايات المتحدة .

أما لبنان فقد ظل طوال الستينات وحتى حرب ١٩٧٣م مركزاً لرجال المخابرات الأمريكية والتجسس على الدول العربية ، ولم تكن له مواقف عدائية من الولايات المتحدة الأمريكية ، حتى بعد عدوان ١٩٦٧م ، وقد مجحت المخططات الاستعمارية بمشاركة المخابرات الأمريكية ، وبعد حرب ١٩٧٣م في فتح جبهة صراع داخل لبنان تجتذب قوات سورية كبيرة ومن ثم لا يكون للجيش السورى خطورة تهدد إسرائيل ، وقد نجحت تلك الخطط بالفعل في تورط الجيش السورى في أحداث لبنان دون نتيجة حاسمة .

# رابعًا: الولايات المتحنة وأقطار الخليج العربي:

### أ - مجال الخدمات:

شهد الخليج نشاطًا أمريكيًا أواخر القرن التاسع عشر في مجال البعثات التبشيرية والتنقيب عن الاثار وغير ذلك ، وشملت كلاً من العراق والكويت والبحرين والساحل العماني وقطر وسلطنة عمان .

كانت و الإرسالية العربية » ذات المذهب البروتستانتي أول إرسالية أمريكية قارس نشاطها في منطقة الخليج العربي أواخر القرن التاسع عشر ، وقد كان أول مركز لها في البحرين عام ١٨٨٩م وأشرف على نشاطها الأب الأمريكي و بيتر زوير » . ومن الطبيعي أن يكون نشاط هذه الإرسالية موجهًا إلى المسيحيين المقيمين في المنطقة ، وبقى التنصير الهدف الرئيسي لها ، مع بناء الكنائس وقيام رؤساء الإرسالية بزيارات دورية للمناطق المتخلفة وطبع وتوزيع كتب الأدب المسيحي الأخرى (١١)، عما عسده المسلمون هجومًا من الأب و زوير » والملتفين حوله على الدين الإسلامي (١٢).

وجاء المركز التبشيرى الثانى للإرسالية فى منطقة الخليج العربى ذلك المركز الذى أنشئ فى البصرة عام ١٨٩١م، وكاد نشاط هذا المركز يتجمد بسبب موقف حكام العراق من باشوات الدولة العثمانية المتسم بالإرتياب والشك فى نشاط مركز البصرة التبشيرى، إلا أن نشاط التنصير فى إرسالية البصرة ما لبث أن استعاد حيويته بسبب التداخلات الخارجية، ومن ثم زادت عمليات التنصير، وزادت مبيعات الإنجيل، بل وامتد نشاط مركز البصرة بافتتاح فرع له فى كل من مدينة العمارة على نهر دجلة، والناصرية على نهر الغرات.

وكان المركز التبشيرى الثالث للإرساليات الأمريكية في منطقة الخليج قد أنشئ في مسقط عام ١٨٩٤م، وعهد إلى الأب « صمويل زوير » بالإشراف عليه، وقد قام « زوير » في عام ١٨٩٦م برحلات من مسقط امتدت إلى وادى سمايل والرستاق والجبل الأخضر في عمان، كما باع « زوير » أكثر من مائة جزء من الإنجيل في ساحل عمان، وفي هذا المركز بمسقط قام زوير عام ١٨٩٧م برعاية ١٨ صبيًا أفريقيًا من العبيد، وأخذ في طبع الكتيبات الدينية،

1 - De Nova, J.: Op. Cit., p. 12.

۲ – لورير : دليل الخليج ، جـ۳ ، ص ١٤٠٨.

واستغل صداقاته مع بعض الزعماء العرب فأوعز إلى أحد الدعاة المسيحيين بتوزيع كتيبات دينية في إحدى مناطق عمان المتميزة بالاستقرار (١١).

وكانت أدوات الإرسالية الأمريكية - شأنها في ذلك شأن الإرساليات الدينية الأخرى في العالم - تتمثل في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في غيبة خدمات طبية محلية حديثة ، وقد افتتحت أول مستشفى وعيادة خارجية في البحرين يضمان ٢١ سريراً عام ١٩٠٣م باسم مستشفى ماسون التذكاري (٢)، كما مارس مركز الإرسالية في البصرة تقديم خدمات طبية وكان بالمركز مستشفى صغير وصيدلية تصرف الأدوية بالمجان ، وقد شاركت السيدة « زوير » في تقديم الخدمات الطبية للنساء المسلمات في البصرة والإحساء والبحرين .

وقد وسعت الإرسالية الأمريكية من خدماتها الطبية بافتتاح مراكز رعاية طبية في كل من « مطرح » بسلطنة عمان عام ١٩١٠م ، والكويت عام ١٩١٤م ، ومن البحرين امتد النشاط الطبي إلى ساحل الإحساء وبصفة خاصة في مدينة القطيف .

وكان إنشاء المدارس وسيلة أخرى اتبعتها الإرسالية الأمريكية في منطقة الخليج العربي للتأثير على الناس، ولم تكن هذه المدارس بعيدة عن الكنائس، وقد تعلم المبشرون اللغة العربية واستخدموها في مدارسهم. وقد أنشئت في عام ١٩٠٥م مدرستان بالمنامة واحدة للبنين والأخرى للبنات، وفي البصرة أنشئت مدرسة ملحقة بالمركز التبشيري وحاولت السلطات التركية غلقها بالقرة (٣).

كما شارك علماء آثار أمريكيون فى التنقيب عن الاثار فى منطقة الخليج العربى ، وكان هؤلاء العلماء يعملون لحساب جامعة بنسلفانيا الأمريكية ، وقد بدأ هذا النشاط فى منطقة «نيفار» منذ عام ١٨٨٨م . وإذا كان مثل هذا النشاط قد تم فى العراق دون بقية أجزاء الخليج العربى ، فقد كان للأمريكيين ارتباط قليل مع العراق الذى كانت حكومت ميلها للارتباط مع الولايات المتحدة أقل (٤).

٢ - لورير: المرجع السابق ، جـ٦ ، ص ٣٤٤٧.

<sup>2 -</sup> Hamilton, Ch W.: Americans and Oil in the Middle East, p. 12.

٣ - لورير : نفس المرجع ، ص ٣٤٤٢.

<sup>4 -</sup> De Nova, J.: Op. Cit., p. 347.

## ب - المجال الاقتصادى:

كان المجال الاقتصادى أكثر النشاطات الأمريكية فى منطقة الخليج العربى بل والوطن العربى ككل ، وقد اجتذبت سلطنة عمان اهتمام الأمريكيين فى الثلث الأول من القرن التاسع عشر لوقوع السلطنة فى طريق الهند والشرق الأقصى ، كما أنها مركز للعلاقات مع بقية أقطار الوطن العربى ، وإيران ، وأفريقيا ، ومن ثم جاء وصول المبعوث الأمريكي و إدموند روبرتس Edmond Roberts على ظهر السفينة الحربية الأمريكية و بيكويك » إلى مسقط عام ١٨٣٧م بداية علاقة طويلة وودية بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان فى عهد السيد سعيد بن سلطان ، حيث عقدت فى هذه السنة معاهدة صداقة وتجارة بين البلدين تمتع التجار الأمريكيون فى السلطنة فى شقها العربى وشقها الأفريقي ( زنجبار ) ببعض الامتيازات التجارية والقنصلية ( المتبازات المتبا

وتطبيقًا للاتفاقية – التي كانت الأولى من نرعها بين الرلايات المتحدة ودولة خليجية – تم تعيين قناصل أمريكيين في كل من زنجبار ١٨٣٤م ومسقط ١٨٣٦م، وقامت بعثة عمانية عام ١٨٤٠م على رأسها مستشار السلطان واسمه أحمد بن نعمان وتستقل السفينة وسلطانة بزيارة إلى نيويورك حيث حملت البعثة هدايا ورسالة للرئيس الأمريكي من السيد سعيد بن سلطان كما عادت بهدايا للسيد سعيد من الرئيس الأمريكي. وقد ظلت تلك الاتفاقية سارية المفعول حتى استبدلت عام ١٩٥٨م بعاهدة جديدة بين البلدين للتجارة والصداقة ، وكانت الاتفاقية دليلاً على استقلال السلطنة وقوتها لأنها تبعتها اتفاقية مع بريطانيا عام ١٨٣٩م وأخرى مع فرنسا عام ١٨٤٤م.

وفيما عدا علاقات الولايات المتحدة بسلطنة مسقط لم تكن للولايات المتحدة نشاطات اقتصادية ثابتة وقوية في منطقة الخليج العربي إلى أن يتم اكتشاف النفط، وكانت كل ما تسعى إليه الولايات المتحدة هو ضمان استمرار فتح الأسواق أمام الرعايا الأمريكيين وقتعهم بالإقامة والانتقال بأمان في المنطقة (٢). كما كانت الحكومة الأمريكية قد استمرت تقصر مهمة قنصلياتها في المنطقة (في مسقط والبصرة ربغداد) على رعاية مصالح المواطنين الأمريكيين سواء كانوا أفراداً أو جماعات (٣).

١ - لورير: المرجع السابق ، جـ٣ ، ص ٧٢٨.

<sup>2 -</sup> Polk, W.P.: Op. Cit., p. 289.

<sup>3 -</sup> De Nova, J.: Op. Cit., p. 19.

واستقبلت أقطار الخليج العربى المصنوعات الأمريكية التى لم تكن تستطيع منافسة مثيلتها البريطانية ، وحملت السفن الأمريكية منتجات الخليج مثل التمر من عمان والعراق وقد ذكرت التقارير الأمريكية أنه في أوائل القرن العشرين كان بعمان أربعة ملايين شجرة نخيل مثمرة (١).

وعندما نشطت الشركات البريطانية في استخراج البترول من إيران مع بداية القرن العشرين دخلت الشركات البترولية الأمريكية المنافسة ، وكان مجال المنافسة العراق حيث كانت شركة البترول التركية – ولانجلترا فيها ، ٥ / من الأسهم – تنقب عن البترول في ولايات البصرة وبغداد والموصل ، وبعد الحرب العالمية الأولى حاولت شركات البترول الأمريكية بتأييد من المكومة الأمريكية المشاركة في البحث عن البترول في العراق تحت دعوى سياسة الباب المفتدوح مواطني مختلف الدول لنفس المعاملة وأن يقفوا على قدم المساواة في البلاد الخاضعة للانتداب ، وأنه لا ينبغي منع امتياز من شأنه الإضرار بمصالح الدول الأخرى أو أن تحتكر دولة امتيازا بعينه (٢).

اضطرت انجلترا إلى الاستجابة لمطالب الأمريكيين فأعطت حكومة العراق المشمولة بالانتداب البريطاني امتيازاً في ٢٤ قطعة أرض لشركة البترول التركية – التي سميت عام ١٩٢٩م بشركة بترول العراق – ووزعت الأسهم بحيث نالت كل من انجلترا وفرنسا وهولندا والولايات المتحدة ٢٣,٧٥٪ من الأسهم ، والباقي وقدره 0٪ من الأسهم كانت من نصيب الرسيط الأرمني « سركيس جولبنكيان » الذي شارك في المفاوضات منذ عام ١٩١٤م  $(^{(7)})$ . وقد شاركت سبع شركات أمريكية – كوحدة – في استغلال بترول العراق ، وكانت هذه الشركات هي :

Gulf, Standard of New Jersy, Soeony, Sinclair, Taxas, Mixicane, and Atlantic.

وباحتكار شركة بترول العراق لنفط الموصل والبصرة منع دخول شركات بترول أمريكية إضافية للبحث عن البترول في العراق أو في أية منطقة بالخليج العربي حيث صار لشركة

<sup>1 -</sup> De Nova, J.: Op. Cit., p. 40.

٢ - محمد جواد العبوسي : البترول في البلاد العربية .

<sup>3 -</sup> Polk, W.P.: Op. Cit., p. 304.

بترول العراق الحق فى استغلال البترول فى أقطار الخليج العربى . وبقيت الاستثمارات الأمريكية فى العراق من خلال شركة بترول العراق ، وحتى مع استقلال العراق بموجب اتفاقية عام ١٩٣٠م مع بريطانيا استمرت السياسة الأمريكية تجاه العراق قائمة على عدم الدخول فى منافسة سياسية مع بريطانيا فى العراق ، واكتفت برعاية مصالح مواطنيها هناك ، وفى الوقت نفسه كان الأمريكيون العاملون فى العراق غير مستعدين لإدخال حكومتهم فى مسائل سياسية دولية (١).

ونظراً لأن الحكومة البريطانية أخذت تعهدات على حكام الخليج العرب بألا يمنحوا امتيازات للتنقيب عن البترول واستغلاله فى أراضيهم لشركة أو دولة ما دون الرجوع إليها ، بين أعوام ١٩١٣ – ١٩٢٣م ، ولأن السعودية لم تدخل فى هذا التعهد ، فكان هذا الباب هو العمل الانفرادى أمام شركات البترول الأمريكية . ومن ثم مارست الشركات الأمريكية - والأمريكية وحدها – نشاطها فى استغلال البترول بالسعودية .

وكانت البحرين المحك الأول للنشاط البترولى الأمريكى في أقطار الخليج العربية ، ورغم الموقف البريطانى المعادى لأى نشاط أمريكى فقد تقدمت شركة بترول الخليج -Gulf Corpo الموقف البريطانى المعادى لأى نشاط أمريكى فقد تقدمت شركة بترول الخليج - ration واشترت امتياز البحث عن البترول في البحرين عام ١٩٣٨م . ثم تنازلت عنه في العارضة العام التالى لشركة مواجهة المعارضة البريطانية تم تأسيس فرع مستقل من هذه الشركة تم تسجيله في كندا عام ١٩٣٠م وحمل جنسيتها – وهي إحدى دول الكومنولث – وصار يعرف باسم شركة نفط البحرين Bahrein بنكو (Ba,P.Co وتحتل هذه الشركة مكانًا فريئاً من حيث كونها شركة أمريكية الملكية وفي نفس الوقت يقوم بإدارتها موظفون بريطانيون ، كما أنها عملت في منطقة خاضعة للحماية البريطانية (٣).

وقد تم التوقيع على اتفاق بين البحرين وشركة بابكو عام ١٩٣٤م وكان مجحفًا بالبحرين لأنه جعل أراضى ومياه البحرين كلها مجالاً لاستغلال الشركة وأن أجله كان طريلاً ، وإعفاء

<sup>1 -</sup> De Nova, J.: Op. Cit., p. 354.

٢ - د. صلاح العقاد : التبارات السياسية في الخليج العربي ، ص ٣٢٣ .

<sup>3 -</sup> Philiby: Arabian Oil Ventures, p. 77.

كل ما تستورده الشركة من أدوات أو أجهزة من أية رسوم . وفي المقابل يحصل حاكم البحرين على ثلاث روبيات مقابل كل طن من النفط الخام المستخرج . وفي عام ١٩٣٥م انضمت إلى شركة بابكو شركة تحديكة لتصبح شريكة بنسبة ٥٠٪ من أسهم شركة بابكو ، ومن ثم تغير الاسم إلى « كالتكس Caltix » وفي عام ١٩٣٨م أنشئ أول معمل لتكرير البترول في البحرين .

وكانت الكويت من المجالات التى سعت الشركات الأمريكية إلى العمل فيها ، ولكن النفوذ البريطاني هناك وتعهد حكام الكويت لبريطانيا بعدم إعطاء امتيازات لأية جهة أخرى دون موافقة الحكومة البريطانية ، قد دفع بالأمريكيين والبريطانيين إلى الوصول إلى حل وسط غثل في تكوين شركة بترول الكويت Kowait Oil Company (كسوك K.O.C) عسام ١٩٣٣م تشترك فيها من حيث الملكية والتمويل مناصفة كل من شركة بترول الخليج الأمريكية وشركة البترول الإنجليزية الإيرانية (١)، وعقدت الشركة اتفاقية مع حاكم الكويت عام ١٩٣٤م للبحث واستغلال البترول هناك ، وكانت الاتفاقية مجحفة بالكريت شأنها شأن اتفاقية شركة د بابكو به مع حكومة البحرين . وقد تعرضت هذه الاتفاقية لتعديلات في الخمسينات والستينات من القرن الحالي للتخفيف من الإجحاف بالكويت .

وقد استطاعت الشركة اكتشاف أكبر حوض بترولى فى العالم عام ١٩٣٨م فى منطقة والبرقان و التى تبلغ مساحتها ثلاثين ميلاً مربعًا وتقع على بعد ٢٧ ميلاً إلى الجنوب من مدينة الكويت ، وقد تم شحن أول إنتاج من النفط الخام عام ١٩٤٦م فى احتفال شهده الشيخ أحمد الجابر حاكم الكويت ، ومن ثم أنشئ ميناء الأحمدى كميناء كبير لشحن النفط منه .

حاولت الشركات الأمريكية أن تجد لها مواضع قدم أخرى في بقية أقطار الخليج العربي إلا أن النفوذ البريطاني في المنطقة وتعهدات حكامها لبريطانيا يقف حجر عشرة أمام شركات البترول الأمريكية ، ومع تسليم الولايات المتحدة بسيطرة النفوذ السياسي البريطاني في المنطقة ومع رغبة الحكومة البريطانية في عدم معاداة الأمريكيين تم التوصل إلى حلول وسط كان منها تشكيل شركة بترول قطر المحدودة عام ١٩٣٧م Qatar وهي فرع لشركة بترول العراق التي تشتمل على استشمارات أمريكية ، للبحث عن

<sup>1 -</sup> Polk, W.R.: Op. Cit., p. 238.

البترول في قطر ، وعشر على النفط في منطقة دخان ، وكانت الاتفاقية بين الشركة وحكومة قطر على غرار الاتفاقيات مع البحرين والكويت، إلا أنها تعرضت للتعديل من أجل إزالة الإجحاف بدولة قطر ، كما أقيمت مصفاة للنفط في مسيعيد عام ١٩٥٤م ، وانتقلت ملكيتها عام ١٩٦٨م لشركة نفط قطر الوطنية .

وبالنسبة لإمارات الساحل العمانى ، فقد شهدت حلاً شبيها بما اتبع فى قطر ، حيث ظهرت مسركة بترول ساحل الهدنة البحرى Petroleum Development Trucial Cast Ltd شركة بترول ساحل الهدنة البحرى المحدودة، فى عام ١٩٣٦م ، وهى تابعة لشركة نفط العراق ، والتى عقدت اتفاقيات مع حكام هذه الإمارات فى الفترة من ١٩٣٩ إلى ١٩٤٥م ، ومنذ عام ١٩٦٣م ظهرت شركات بترول أمريكية تنقب عن البترول فى عدة إمارات مثل شركة Continental of Delware بدبى ، ومعها شركتا دويتش أردول وصن أويل اكسارات الشارقة وعجمان ورأس الخيمة .

أما سلطنة عمان ، فقد شاركت الاستثمارات الأمريكية في البحث عن البترول واستغلاله فيها عن طريق شركة نفط العراق ، وجاءت هذه المشاركة من خلال شركة نفط عمان وظفار التي حصلت من السلطان سعيد بن تيمور علم ١٩٣٧م على امتياز التنقيب عن البترول في السلطنة ، ولم يتم العثور على النفط إلا أواخر ١٩٦٤م وبدأت عمليات التصدير للنفط الخام عام ١٩٦٧م . والآن تستحوذ شركة استثمارات نفط عمان المعدودة -Petroleum Develop على امتياز النفط في السلطنة وهي مكونة من ائتلاف ثلاث شركات هولندية وبريطانية وفرنسية (١٩).

وهكذا صارت للولايات المتحدة الأمريكية استثمارات بترولية كبيرة في منطقة الخليج العربي إلى جانب السعودية ، مما يستدعى وجود استراتيجية أمريكية خاصة بعد أفول نجم النفوذ البريطاني في المنطقة بعد حرب السويس ١٩٥٦م.

وتعتبر مصالح الولايات المتحدة كبيرة في منطقة الخليج والجزيرة العربية ، إذ قتلك الشركات الأمريكية ٤٧٪ من استثمارات البترول في المنطقة ، وفي منطقة الشرق الأوسط

١ - عبد الكريم أحمد : البحرين وأهميتها بين إمارات الخليج ، ص ٨٥ ، ومجلس دبي ، ص ٦٦ .

٢ - د. جمال زكريا: الخليج العربي ١٩٤٥ - ١٩٧١م، ص ٤٤٦.

يوجد أعظم احتياطى معروف للبترول فى العالم ، وحقول البترول فى هذه المنطقة أسهل الحقول وأرخصها إنتاجًا حتى الآن ، وتستوره غرب أوروبا واليابان واستراليا وأفريقيا أغلب بترولها من هذه المنطقة ، وقون قوات الأسطول السابع الأمريكي من بترول المنطقة ويبلغ دخل الشركات الأمريكية من استثماراتها في هذا البترول ما بين ١,٢ و ١,٦ بليون دولار كل عام (١).

### ج - للجال الاستراتيجي :

جاء اكتشاف البترول في منطقة الخليج العربي في الثلاثينات من القرن العشرين ، وقيام الحرب العالمية الثانية واشتراك الولايات المتحدة فيها وظهور الأطماع السوفييتية في المنطقة دافعًا لمزيد من التدخل الأمريكي في المنطقة من أجل حماية الاستثمارات البترولية الأمريكية ولوقف الامتداد الشيرعي عبر إيران إلى المنطقة ، عما اعتبر الخليج العربي ذا أهمية في الدفاع الوطني وفي مركز الولايات المتحدة في السياسة العالمية (٢).

ولذلك نجد التأييد الأمريكي لحركة الدكتور محمد مصدق في إيران عام ١٩٥١م الوطنية وتأميم النفط بدعوى مواجهة الخطر الشيوعي ، وإن كان الإنجليز قد أعلنوا أن هدف الأمريكيين هو الحصول على بترول إيران من بريطانيا ، ويدللون على ذلك بأنه عند سقوط حكومة الدكتور مصدق عام ١٩٥٤م عملت الولايات المتحدة على تكوين و كونسورسيوم » دولي ساهمت فيه بالنصيب الأكبر بالتعاون مع شركة البترول الوطنية الإيرانية لاستغلال النفط (٣)، كما أن الحكومة الإيرانية منذ الإطاحة بحكومة مصدق كانت موالية للولايات المتحدة الأمريكية (١٤).

اتبعت الولايات المتحدة استراتيجية من أجل حماية استثماراتها البترولية وحماية المنطقة من الخطر الشيوعى على استخدام قواعد عسكرية وتشكيل أحلاف دفاعية تتواجد في المنطقة وتشملها ، وكانت قاعدة الظهران ومحاولة الحصول على تسهيلات جرية أمريكية في سلطنة عمان أثناء معارك الحرب العالمية الثانية أولى الخطوات في الاستراتيجية الأمريكية التي تعترف بوجود النفط البريطاني في المنطقة .

١ - هانسون و . بالدوين : المرجع السابق ، ص ١٨٤ .

<sup>2 -</sup> Lenezowski, G: The Middle East in World Affairs, p. 671.

٣ - د. صلاح العقاد : المرجع السابق ، ص ٣٧٩ .

٤ - أحد محبود صبحى : البحرين ودعوى إيران ، ص ١٧٨ .

ورغم أن المفاوضات قد جرت بين الأمريكيين من ناحية وكل من السعوديين والعمانيين كل على حدة من ناحية أخرى أثناء معارة الحرب العالمية الثانية ، فإنه قد أنشئت قاعدة الظهران بين عامى ١٩٤٤ و ١٩٤٦م فى شرق المملكة العربية السعودية لتأمين قاعدة جوية صالحة في الشرق الأوسط تربط القاهرة بكراتشى ومن ثم تسهل الحرب ضد اليابان (١) ، إلا أن السلطان سعيد بن تيمور اشترط عدة شروط من أجل إعطاء الأمريكيين تسهيلات جوية للطائرات الأمريكية فى أراضى السلطنة العمائية .

وقد قثلت شروط السلطان في تحديد مسئولية النشاط الشخصى الذى يقوم به الأمريكيون في السلطنة ، وتزويد السلطنة بعدد من البنادق والذن يرة والمدافع والسيارات العسكرية والمهمات الطبية ، إلى جانب التعهد بدفع تعويض عن أية أضرار يتسبب فيها الموظفون الأمريكيين بقوانين السلطنة ، واستخدام حراس محليين للمعسكرات الأمريكية . فإذا ما قبلت هذه الشروط فإن السلطان على استعداد لإعطاء هذه التسهيلات في مناطق « صلالة » و « مصيرة » و « رأس الحد» (٢) ، ويبدو أن الأمريكيين وجدوا الشروط مغالية ومن ثم لم تتخذ خطوات إيجابية في هذا السبيل .

وجاء حلف بغداد عام ١٩٥٤م استكمالاً لسلسلة الإجراءات الاستراتيجية لحماية الاستثمارات البترولية الأمريكية ووقف الخطر الشيوعى عن المنطقة العربية لتظل منطقة نفوذ غربية ، وحاولت بريطانيا أن تضم إلى الحلف أقطار الخليج العربية ولكن هذه المحاولات باحت بالفشل رغم تلويح بريطانيا بالاستقلال لحكام تلك الأقطار نظير الانضمام للحلف ، فقد رفض حاكم الكويت تجنباً للتورط في الانقسامات العربية . ووفض حاكم البحرين نظراً إلى أن تيار المعارضة للحلف كان قويًا ويستند إلى قواعد شعبية أكثر نضجًا ، ورفض سعيد بن تيمود سلطان عمان سبب تمسكه بعزلته وخوفه من أن يكون الحلف أداة اتصال بالعالم الخارجي(٣).

<sup>1 -</sup> Lenezowski, G: Op. Cit., p. 51.

<sup>2 -</sup> U.S. Document: The Officer in Charge at New Delhi (Merrell) to the Secretary of State (Hull), New Delhi, August 23, 1942: No. 26, 811.248/720.

٣ -- د. صلاح العقاد : المرجع السابق ، ص ٣٨٠ .

وبعد حرب السويس ١٩٥٦م وتقلص النفوة البريطاني شرقي السويس وظهور مشروع أيزنهاور عام ١٩٥٧م المعروف على الفراغ ، لم تلجأ الولايات المتحدة إلى تطبيق المشروع على منطقة الخليج العربي باعتبار أن الحماية البريطانية - والقائمة في المنطقة منذ سنوات الحرب العالمية الأولى - سداً كافيًا لهذا الفراغ(١٠).

وعندما حدث العدوان الثلاثى على مصر ظهرت فى أقطار الخليج حركة تضامن مع مصر ضد كل ما هو غربى ، وعندما حدثت ثورة فى العراق عام ١٩٥٨م وانهار حلف بغداد كان ذلك صدمة للولايات المتحدة ، التى اندهشت بسبب حدوثها على يد ضباط صغار الرتب ولم تستطع الولايات المتحدة أن تذكر أن هذه الثورة ترجع إلى تأثيرات شيوعية ، لأن الشيوعيين لم يكن لهم دور أساسى فى انفجارها (٢)، وشهدت أقطار الخليج مظاهرات ضد المسالح الأمريكية عقب عدوان ١٩٦٧م على الأقطار العربية .

وعندما أعلنت بريطانيا عام ١٩٦٨م عن نيتها في الانسحاب من منطقة الخليج بحلول عام ١٩٧٨م كان على الولايات المتحدة أن تسعى إلى القيام بدور أكبر في المنطقة لتحقيق استراتيجيتها العالمية ، ولكنها لابد أن تضع في اعتبارها رغبة الوطنيين في الخليج في إعادة تنظيم حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بعيداً عن التأثيرات الاستعمارية، إلى جانب اهتمامهم بالتعليم والصحة ، ومن ثم يقدموا صورة للحياة الطببة ، ومن الواضع أن الرعى الشعبي يمارس ضغطًا على حكومات المنطقة (٣).

وعملت الولايات المتحدة على تواجد عسكرى أكبر لقواتها في منطقة الخليج العربى ، ولذلك نجدها تستغل ادعامات إبران على البحرين لتصل إلى اتفاقية مع البحرين قكن الأسطول الأمريكي من الاحتفاظ بقاعدة « الجفير » التي كانت أصلاً بريطانية ، وبررت الحكومة الأمريكية أهمية الاحتفاظ بهذه القاعدة أنها تساعد في سد فراغ تركد الوجود البريطاني العسكرى ، فضلاً عن أنها قد تكون عاملاً للاستقرار في المنطقة إذ قد تستخدم في عرقلة وجود سوفيتي محتمل (٤).

<sup>.</sup> ١ - م. صلاح العقاد : الخليج العربي ونظرية الغراغ ، مجلة السياسة الدولية ، أكتوبر ١٩٧٣م ، ص ١١٥٥. - ١ - ١ - ١ 2 - Polk, W.R. : Op. Cit., p. 283 .

<sup>3 -</sup> Ibid, p. 292.

٤ - د. جمال زكريا: الادعاءات الإيرانية في الخليج العربي، المجلد المشرون من مجلة الجمعية التاريخية المصرية.

وإذا كانت البحرين قد قبلت هذه الاتفاقية فلأنها كانت تتعرض لتهديدات إيرانية ، ومع ذلك فعندما انتهت تلك التهديدات باعتراف إيران باستقلال البحرين أواخر عام ١٩٧١م ، اتخذت البحرين إجراءات قصرت دور القاعدة على تقديم تسهيلات للأسطول الأمريكي الذي يزور موانئ الخليج ، وخلال حرب أكتوبر ١٩٧٣م ألغت البحرين هذه التسهيلات .

وكان المرقف القومى الأقطار الخليج العربى أثناء حرب أكتوبر ١٩٧٣م بقطع البترول عن كل الدول التى ساندت العدوان الصهيونى ومنها الولايات المتحدة الأمريكية ، التى كان مركزها حتى ذلك الحين يبدو وكأنه يحل بالتدريج محل بريطانيا (١١)، دافعًا إلى أن تعيد الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق أهدافها في المنطقة حساباتها من جديد باتباع الأسلوب غير المباشر.

وقتل هذا الأسلوب غير المباشر في تدعيم القوة العسكرية لكل من إيران والمملكة العربية السعودية ، ببيع الأسلحة الحديثة للدولتين مع وجود فنيين أمريكيين مع صفقات الأسلحة والتراجد الثقافي والتكنولوجي في أقطار الخليج العربي ، إلى جانب تواجد الأسطول السابع الأمريكي في المحيط الهندي وزياراته « الودية » لبعض موانئ الخليج العربي ، ومحاولات الولايات المتحدة إقامة قواعد عسكرية في المحيط الهندي وتأييد القوى المعتدلة في المنطقة . وإن كانت الثورة الإسلامية في إيران أول عام ١٩٧٩م تطلبت تعديلات في الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.

وعا هو جدير بالذكر أن عبارات مثل « الأخرة العربية » و « الوحدة العربية » التي تبدو كلمات فارغة للشخص الذي يعيش خارج منطقة الخليج العربي هي عبارات تحتل موقعًا عميقًا في النفس العربية ، وتلعب هذه العبارات دوراً فعالاً في عملية اختيار الأهداف القومية (٢).

وتقوم السياسة الأمريكية بالنسبة للخليج العربى في السبعينات من القرن الحالى على ثلاثة اعتبارات رئيسية هي:

١ - النظر إلى منطقة الخليج العربي كمصدر للبترول .

١ - د. صلاح العقاد : التيارات السياسية ، ص ٣٩٤.

٢ - د. إميل نخلة : العلاقات العربية الأمريكية في الخليج العربي ، ص ٢١ .

- ٢ اعتبار منطقة الخليج العربي كامتداد للشرق الأوسط وللصراع العربي الإسرائيلي.
  - ٣ النظر إلى منطقة الخليج العربي كامتداد للمحيط الهندي.

وقد اتخذت الولايات المتحدة عدة إجراءات لتحقيق سياستها هذه ، كانت تلك الإجراءات قد قثلت فيها يلى :

- (أ) مساعدة دول المنطقة منطقة الخليج العربي للحفاظ على استقلالها واستقرارها وأمنها .
- (ب) الحفاظ على علاقات صداقة بين دول الخليج العربى وبين الولايات المتحدة الأمريكية وحليفاتها.
- (ج) مساندة الولايات المتحدة لتطور دول الخليج العربي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي يسير بطريقة نظامية.
- (د) مساعدة الولايات المتحدة لدول الخليج العربي في مجهودها الدفاعي من خلال المساعدة العسكرية الأمريكية (١).

وكان الغزو العراقى للكويت عام ١٩٩٠م فرصة لقيام الولايات المتحدة بالدور الرئيسى فى إخراج القوات العراقية من أرض الكويت ، وبعد تحرير الكويت استمر الوجود الأمريكى بكثافة فى أقطار الخليج العربية ، حتى إذا كان العدوان الأمريكي البريطاني على العراق عام ٢٠٠٣م ازداد الوجود الأمريكي فى المنطقة وتدعمت المصالح والمطامع الأمريكية فى المنطقة لتهدد إيران وسوريا وغيرها ولتبسط الهيمنة الأمريكية هناك.

### خامسًا: الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية:

منذ أن قامت الدولة السعودية على يد الملك عبد العزيز آل سعود أول القرن العشرين ، وهى تأخذ خطًا في السياسة الخارجية يقوم على عدم الدخول في حلبة المنافسات الدولية والحفاظ على بقاء البلاد في حالة من الاستقرار الداخلي يجعلها في موضع الاحترام من دول العالم ، والاستقرار في العلاقات الخارجية كذلك . ومن ثم قيزت العلاقات الأمريكية السعودية على امتدادها بالاستقرار ولم تتعرض لأية تيارات متقلبة.

١ - د. أميل نخلة : المصدر السابق ، ص ٥٠ .

وقد بدأت العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية قبيل الحرب العالمية الثانية ، ولم تبدأ قبل ذلك بسبب موقف العزلة الأمريكي من السياسة العالمية ، وبسبب انشغال عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود بالبناء الداخلي وتصفية القوى المعارضة في الداخل حتى تم إعلان المملكة العربية السعودية عام ١٩٣٧م بنفس الحدود الجغرافية التي تعرف بها للآن . وإن كانت الإرسالية الأمريكية في الخليج قد مدت نشاطها إلى المنطقة الشرقية من السعودية أوائل القرن العشرين فقام الأب « صمويل زوير » رئيس الإرسالية بالتجول في الهفوف والقطيف في إقليم الأحساء (١).

كما استطاعت الإرسالية الأمريكية عن طريق خدماتها الطبية أن تقيم علاقات طيبة مع عاهل السعودية عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ومع غيره من أمراء شبه الجزيرة العربية ، وقد اعترف رجال الإرسالية صراحة بأنهم كانوا عارسون تقديم الخدمات الطبية الإنسانية لكسب قلوب ومحبة العرب المسلمين ، وبذلك هيأ هؤلاء الرجال جواً أفضل أمام رجال النفط الأمريكيين الذين تبعوهم فيما بعد (٢).

وفى أواخر العشرينات من القرن الحالى استمع عبد العزيز آل سعود إلى نصيحة مستشاره الشيخ حافظ وهبة باستدعاء خبراء أمريكيين فى المياه ، وجاء المهندسون الأمريكيون من الولايات المتحدة يستكشفون البلاد ويؤكدون صحة حدس البدو البديهى وعثروا على كميات غزيرة من المياه (٣) ، كما استخدم عبد العزيز مجموعة من الجيولوجيين الأمريكيين منذ عام ١٩٣١م فى عمل مسح لأراضى نجد للبحث عن المعادن . ومسح لأراضى الحجاز للبحث عن المياه ، وأثناء عمل هؤلاء الجيولوجيين وجدت المياه كما وجد منجم للذهب وبشائر بترولية.

وعلى هذا يمكن تحديد العلاقات الأمريكية السعودية منذ قامت المملكة العربية السعودية أوائل الثلاثينات من القرن العشرين وحتى السبعينات من هذا القرن في المجالات الاقتصادية والاستراتيجية ( السياسية والعسكرية ) ، وذلك على النحو التالى :

٣ - بنو اميشان : عبد العزيز آل سعود ، ص ٢١٧ .

<sup>1 -</sup> Hamilton, Ch. W.: Americans and Oil in the Middle East, p. 12.

<sup>2 -</sup> De Nova, J.A.: Op. Cit., pp. 356 - 357.

### أ- المجالات الاقتصادية :

تتمثل العلاقات الأمريكية السعودية في المجالات الاقتصادية في استخراج البترول من الأراضى السعودية بواسطة شركات بترول أمريكية ، واستخدام خبراء أمريكيين في مجالات الزراعة والمياه والمعادن وتعبيد الطرق ، وتقديم معونات اقتصادية مالية وعينية .

كان البترول في المملكة العربية السعودية أهم مجال للعلاقات الأمريكية السعودية ، ففي عام ١٩٣٠م وفد على السعودية مجموعة من المهندسين الأمريكيين كان منهم « تريتشل » Twitchell الذي شارك في البحث عن آبار المياه على طول الطريق إلى مكة ليستخدمها الحجاج ، ودراسة إمكانية إعادة استغلال مناجم الذهب القديمة (١١). وكلفه السلطان عبد العزيز آل سعود بالتفاوض مع أصحاب رؤوس الأموال الأمريكية من أجل توظيفها في تنمية واستغلال المناجم وآبار البترول – إن وجدت – وبناء الطرق .

وقد نجح « توبتشل » في جذب شركة Standard Oil of California الأمريكية للبحث عن البترول في السعودية ، فتقدمت لتحل محل الشركة العامة والشرقية – الإنجليزية الجنسية – وشركة Eastern Gulf Oil الأمريكية ، في امتياز البحث عن النفط في الأحساء وفي المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت ، بعد أن شجعتها نتائج التنقيب عن البترول في البحرين، ومن ثم نجحت شركة « ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا » في الحصول على امتياز البحث عن البترول في الإحساء عام ١٩٣٣م.

وقد نص اتفاق الامتياز المعقود بين الملك عبد العزيز وشركة «ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا » على امتداد أجل الاتفاق لمدة ستين سنة في نهايتها تصبح منشآت الشركة ملكًا للمملكة ، وأن تدفع الشركة عند التوقيع على الاتفاق ألفي جنيه ، ومبلغًا مماثلاً كل سنة إلى جانب أربعة شلنات ذهب عن كل طن بترول خام يتم استخراجه .

ويعتبر هذا الاتفاق اتجاهًا سياسيًا للملك عبد العزيز بعيداً عن النفوذ البريطاني السائد في منطقة الخليج العربي بل في منطقة الشرق الأوسط ، وقد أكد الملك هذا الاتجاء في قوله : إن الشركات الأمريكية تتمتع باستقلال كبير إزاء حكومتها ، كما أن الولايات المتحدة بعيدة عن

1 - Hamiltin, Ch. W.: Op. Cit., p. 144.

البلاد العربية ، وليست لها كالدول الأوروبية أهداف سياسية فيها ، ثم أن بعض المواطنين الأمريكيين أدوا لى حتى الآن خدمات لا تقدر ، وآمل أن يفعل هؤلاء مثل ذلك (١).

بدأت شركة « ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا » عمليات التنقيب عن النفط فى منطقة الامتياز عام ١٩٣٤م فى الدمام بالقرب من حقل الظهران الحالى ، وعثر على البترول فى البئر الدمام رقم ٧ وهو الذى أنتج بكميات تجارية فى مارس ١٩٣٨م ، وأصبح يمثل أكبر بئر بترولى منتج فى المنطقة العربية ، وبهذا يعتبر أول إنتاج بترولى كبير فى الأرض العربية (الإحساء) قد تم بعد حوالى خمس سنوات من التوقيع على عقد الامتياز (٢).

ومنذ عام ١٩٣٦م دخلت شركة « تكساس » Texas الأمريكية للبترول في مفاوضات مع شركة « ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا » من أجل المشاركة في الامتياز بالإحساء ، وقد تم الاتفاق بين الشركتين في ديسمبر من هذا العام دفعت شركة تكساس بمقتضاه للشركة المالكة للامتياز ( استاندارد أويل أوف كاليفورنيا ) عمولة نقدية قدرها ثلاثة ملايين دولار ، وتعهدت بدفع مبلغ إضافي قدره ١٨ مليون دولار من نصيبها من بترول السعودية وذلك من أجل أن يصبح لها نصف أسهم امتياز بترول المملكة العربية السعودية .

وكانت مشاركة شركة تكساس فى امتياز بترول السعودية لمصلحة الشركتين الأمريكيتين ، ذلك أن شركة تكساس تعتبر إحدى الشركات الخمس التى تحتكر تقريبًا صناعة النفط العالمية (٣) ، كما أنها قتلك أسواقًا واسعة لتصريف البترول (٤) ، وبانضمام شركة تكساس إلى شركة « ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا » تغير اسم الشركة ليصبح : الشركة العربية الأمريكية للبترول (أرامكو) Arabian American Oil Company (Ar.Am.Co) وباشسرت الشركة بتشكيلها الجديد نشاطها بجدية ، فاستوردت الأجهزة والآلات والخبراء الأجانب وبنت الطرق والموانئ ومعامل التكرير ، واجتذبت شباب القبائل العربية السعودية إلى مراكز التدريب والعمل (٥).

١- بنر اميشان: المرجع السابق ، ص ٢٢٦ .

<sup>1 -</sup> Hamiltin, Ch. W.: Op. Cit., p. 148.

٣ - د. صلاح العقاد : المشرق العربي المعاصر ، ص ٥٧١ .

<sup>4 -</sup> Polk, W.: Op. Cit., p. 238.

<sup>5 -</sup> Ibid, p. 314.

وعندما تم العثور على النفط بكميات تجارية عام ١٩٣٨م مدت الشركة خط أنابيب لنقل البترول من الدمام إلى ميناء و الخبر » لشحن النفط منه إلى البحرين حتى يتم تكريره هناك، كما أنشئ في « رأس تنورة » عام ١٩٣٩م ميناء احتفل بافتتاحه في أول مايو من هذا العام بحضور الملك عبد العزيز وبعض الأمراء السعوديين إلى جانب عمثلي شركة النفط. وكان ذلك فرصة لكي تصل شركة « آرامكو » مع الحكومة السعودية إلي اتفاقية ملحقة بالامتياز الأول الذي حصلت عليه شركة « ستانداره أوبل أوف كاليفورنيا » . وفي الاتفاقية الملحقة التي عقدت عام ١٩٣٩م ، امتدت الأجزاء الشمالية والجنوبية من منطقة الامتياز الأولى حتى شملت المنطقة تن المحايدتين اللتين تتقاسم فيهما السعودية الحقوق بالتساوي مع العراق شملت المنطقة تن المحايدتين اللتين تتقاسم فيهما السعودية الحقوق بالتساوي مع العراق والكويت (١٠) . كما تم قديد أجل الامتياز عشر سنوات أخرى فأصبح سبعين سنة مقابل ٤٠ ألف جنيه إيجاراً سنوياً حتى يتم اكتشاف النفط بكميات تجارية في المناطق الحديثة التي ضمت إلى الامتياز ؟).

وكان العثور على النفط في السعودية بواسطة الشركات الأمريكية دافعًا للشركات البترولية العالمية لكى تتقدم بعروض سخية للملك عبد العزيز من أجل الحصول على امتيازات عائلة ، وكان من هذه الشركات شركات بريطانية وألمانية ويابانية ، ولكن الملك رفض هذه العروض جميعًا وفضل الاستمرار في تعاقداته مع الشركات الأمريكية وحدها ، تجنبًا للصراع السياسي وتأثيره على التنمية الاقتصادية لبلاده (٣).

وقد أثار ترسيع الامتياز لشركة « أرامكو » نزاعًا إقليميًا حادًا بين السعودية من ناحية وإمارات قطر وساحل عمان من ناحية أخرى حول الحدود وامتداد نشاط الشركات الأمريكية إلى أراضى اعتبرتها الحكومة البريطانية جزءً من أراضى المشيخات التى لبريطانيا فيها نفوذ تقليدى بجوجب معاهدات ، ومن هنا استمر الصراع بين الحكومة السعودية والشركات الأمريكية من ناحية وبين الحكومة البريطانية من ناحية أخرى ، ولكن اشتعال الحرب العالمية الثانية قد أوقفت كل شيء ، وحتى عام ١٩٤٥م عندما أعيد استخراج البترول من آبار النفط السعودية مرة أخرى .

١- حافظ وهبة : جزيرة العرب في القرن العشرين ، ص ١٣٧ - ١٣٨ .

٢ - د. جمال زكريا: الخليج العربي ، ص ٤٨١.

<sup>3 -</sup> L enczowski, G: The Middle East in World Affairs, p. 549.

وكانت الحكومة الأمريكية قد بدأت منذ عام ١٩٤٣م في التفكير في كيفية نقل بترول الخليج العربي والسعودية إلى البحر المتوسط دون تعرضه لهجمات معادية تصيب ناقلات البترول ، وفي فبراير ١٩٤٤م تم التوصل إلى اتفاق بين المسئولين الحكوميين في الولايات المتحدة ورؤساء شركة « ساتدارد أويل أوف كاليفورنيا » وشركة « تكساس » للبترول مالكتا شركة البترول العربية الأمريكية – تتبنى فيه الحكومة الأمريكية بناء وامتلاك وإدارة نظام خطوط أنابيب لتسهيل نقل البترول الخام من نقطة بالقرب من الحقول البترولية التي تم اكتشافها آنذاك في المملكة العربية السعودية والكويت ، إلى ميناء على نهاية الساحل الشرقي للبحر المتوسط ، وأن مثل هذا المشروع سوف يعطى للولايات المتحدة مركزا عمتازاً في المشرق الأوسط (١).

وفي ديسمبر ١٩٤٦م تم التوصل إلى اتفاق لإنشاء خط أنابيب سعة ٣٠ و ٣١ بوصة، إلى البحر المتوسط بتمويل من شركات البترول الأمريكية الأربع وهي : « ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا » ، وشركة « تكساس أويل » ، وشركة ستاندارد أويل أوف جيرسي » ، وشركة « سكوني موبيل » . وأيدت الحكومة الأمريكية هذا المشروع تأييداً ماديًا ورسميًا في نوفمبر ١٩٤٧م ، ومن ثم بدأت عملية الإنشاء بكل ما تتطلبه من إمكانيات وإنشاءات وانتهت عملية الإنشاء في سبتمبر ١٩٥٠م ، وبدأ شحن أول ناقلة بترول من نفط الأنابيب عند نهايته بدينة صيدا بلبنان في ٢ ديسمبر ١٩٥٠م ، وتكونت شركة باسم المشروع عرفت بشركة التسابلاين (Trans-Arabian Pipeline Company (T.A.P. Line) التسرول من الملكة على الخليج العربي إلى البحر المتوسط ، ودفعت الشركات الأمريكية إلى محاولة توسعة امتيازها في أراضي الملكة بالمنطقة الشرقية ، وتجر الشركات وراءها تأييد الحكومة الأمريكية .

ومع زيادة الاستثمارات الأمريكية في مجال البترول زادت الاهتمامات الأمريكية الرسمية وبدأت الحكومة الأمريكية تأخذ مواقف في النواحي السياسية في علاقاتها بالمملكة العربية

<sup>4 -</sup> Hamilton, Ch. W.: Op. Cit., p. 153.

٧- محمد سعيد المسلم : ساحل الذهب الأسود . حي ١٨٧ . .

السعودية ومن ثم تطورت العلاقات بين الطرفين في جو من الاحترام المتبادل من أجل ضمان واستقرار الأوضاع في الجزيرة العربية والخليج العربي .

وانطلاقًا من العلاقات الأمريكية السعودية القوية في المجال الاقتصادي ، سعت الملكة العربية السعودية إلى الحصول على قروض ومساعدات أمريكية في الأوقات التي توقف فيها ضخ البترول – وهي سنوات الحرب العالمية الثانية – ونظراً لانحباس المطر وانخفاض رسوم الحج لقلة الحجاج بسبب الموقف الدولي .

فقد طلب الملك عبد العزيز من شركة و أرامكو » ومن الحكومتين الأمريكية والبريطانية عام ١٩٤٠م قرضًا قيمته ٣٠ مليون دولار يتم تسديده على خمسة أقساط سنرية ، وبعد تردد الشركة تدخلت الحكومة الأمريكية وطلبت من الحكومة البريطانية تقديم القسط الذى حل موعد سداده من القرض الأمريكي وقدره ٤٢٥ مليون دولار إلى المملكة العربية السعودية مباشرة ، وقد مكن هذا المبلغ السعودية من تجنب الإفلاس وأدى إلى تقوية العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة ، والتي ما لبثت أن قدمت للسعودية معونات اقتصادية في أبريل ١٩٤٣م (١).

وقد بعث الرئيس الأمريكي و روزفلت » إلى الملك عبد العزيز آل سعود يبلغه أن الترض الذي تقدمه بريطانيا ليس مصدره كرم الحكومة البريطانية وسخاؤها ، وأن الولايات المتحدة يهمها تقوية علاقاتها مع السعودية بحيث يتاح للولايات المتحدة أن تقدم للسعودية المعدات وتقرضها الأموال دون وسيط(٢).

وجاء هذا الموقف الأمريكي بعد مشاورات بين المستولين الأمريكيين حسمت ببرقية وزير الخارجية الأمريكية المستر وهل Hull إلى المستر وكيرك Kirk و الفوض الأمريكي الخارجية الأمريكي القاهرة وجاء فيها: إن الرئيس الأمريكي روزفلت أعلن في ١٨ فيراير ١٩٤٣م بأن الدفاع عن الملكة العربية السعودية حيوى بالنسبة للدفاع عن الولايات المتحدة ، وهذا يجعل المملكة العربية السعودية مؤهلة لتلقى مساعدة من إدارة التأجير والإعارة (٣).

<sup>1 -</sup> Lenczowski, G: Op. Cit., p. 551.

٢- بنر اميشان : المرجع السابق ، ص ٢٥٤ .

<sup>3 -</sup> U.S. Documents: The Secretary of State to the Minister in Egypt (Kirk), Washington, February 20, 1930, No. 890 F 24 - 21 a : Telegram.

وتأسيسًا على هذا الموقف الأمريكي حصلت المملكة العربية السعودية على معونات وقروض أمريكية في السنوات التالية جائت في شكل أموال سائلة وفي شكل معدات عسكرية أو في صورة خبرة فنية في مجال الزراعة وفي مجال تعبيد الطرق بالمملكة ، وكلها في إطار الاستراتيجية الأمريكية التي أعلنها الرئيس روزفلت منذ عام ١٩٤٣م.

#### ب -- مجال الاستراتيجية :

بدأت العلاقات الاستراتيجية ( السياسية والعسكرية ) بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية عندما طلب الملك عبد العزيز من وزارة الخارجية الأمريكية اعترافًا بدولته الجديدة عام ١٩٢٨م ( سلطنة نجد ومملكة الحجاز ) ، وعن طريق السفير الأمريكي في لندن استفسرت وزارة الخارجية الأمريكية عما إذا كان الملك عبد العزيز مستعد لعقد اتفاقية صداقة وتجارة مع الولايات المتحدة ، وعن القوانين التي تحكم القضاء الأهلى والتجاري والجنائي والأحوال الشخصية بالنسبة للأجانب ، المعمول بها في المملكة ، وعندما تلقت وزارة الخارجية الأمريكية إجابة مرضية اعترفت الولايات المتحدة بحكومة الحجاز ونجد في مايو الخارجية الأمريكية إجابة مرضية اعترفت الولايات المتحدة بحكومة الحجاز وتجد في مايو الأمور الدبلوماسية والقنصائية والتجارية والبحرية والقضائية وذلك في ٧ نوفمبر ١٩٣٣م (١٠).

ومع ذلك فإنه لم يكن إلا فى أول مايو ١٩٤٢م حتى أنشئت قنصلية أمريكية فى جدة تعين لها ضابط يدعى « جيمس موسى » James Moose الذى يجيد استخدام اللغة العربية كأول قنصل أمريكى في السعودية ، ثم ما لبثت القنصلية أن صارت مفوضية عام ١٩٤٣م ثم أصبحت سفارة فى عام ١٩٤٩م ، بينما تأسست قنصلية أمريكية فى الظهران عام ١٩٤٤م.

وكان إنشاء قاعدة الظهران مظهر آخر للعلاقات الأمريكية السعودية في المجال الاستراتيجي ، وقد بدأت الاتصالات لإنشاء هذه القاعدة منذ مارس ١٩٤٢م بين كل من الرلايات المتحدة وبريطانيا والمملكة العربية السعودية ، نظراً لحاجة الحلفاء إلى قاعدة كبيرة في منتصف الطريق إلى الشرق الأقصى لمتابعة الحرب ضد اليابان ، وإلى تسهيلات جوية ومرور الطائرات في أجواء الأقطار الواقعة في طريق الوصول إلى الشرق الأقصى ، فوقع اختيار الأمريكيين على الظهران قرب آبار النفط السعودية (٢).

1 - De Nova, J.A.: Op. Cit., p. 362.

٢- د. صلاح العقاد: التبارات السباسية في الخليج العربي ، ص ٣٧٧ .

وكان هذا بداية للتفكير في إقامة قاعدة جوية بالظهران تحقق هدفين الأول حماية حقول البترول التي تمتلكها الشركات الأمريكية . والهدف الثاني تسهيل عمليات نقل المعدات والقوات الأمريكية إلى ميدان الشرق الأقصى للحرب ضد اليابان . ولكن في هذا العام – والقوات الأمريكية إلى ميدان المتحدة من المملكة العربية السعودية أكثر من تسهيلات جوية تحلق الطائرات الأمريكية بمقتضاها فوق الأراضى السعودية من الغرب إلى الشرق أي من ساحل البحر الأحمر إلى ساحل الخليج العربي في خطين اثنين هما :

١ - الخط الأول يبدأ من بلدة « البركة » الواقعة على ساحل البحر الأحمر مقابل المدينة المنورة وغر بكل من بلدة « البرك » و « بيـشـة » و « سليل » و « أفـلاج» و « بحـرة » «فالهفوف» حتى شمال « العقير » .

٢ - الخط الثانى من العقبة على البحر الأحمر إلى بلدة « الضبة » ماراً بوادى السرحان فشمال « الجوف» ثم إلى الجنوب من « قريات» حتى وادى البصرة على الخليج العربي (١).

وعقب الحرب العالمية الثانية عقدت اتفاقية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لإنشاء مطار عسكرى - قاعدة جوية عسكرية - في الظهران بتاريخ ٢٧ شعبان ١٣٥٤ه الموافق ٦ أغسطس ١٩٤٥م ، وقد تم بناء القاعدة عام ١٩٤٦م لتصبح أكبر قاعدة أمريكية خارجية وأكثرها تجهيزات . وفي ١٨ يونيو ١٩٥١م تم التوقيع في جدة على اتفاقية دفاع تمتد لمدة خمسة أعوام بشأن تأجير قاعدة الظهران الجوية للولايات المتحدة ، وتدريب الجيش السعودي بواسطة خبراء أمريكيين ، وأن الاتفاقية تتجدد لمدة أخرى (٢). وقد وافق الملك سعود أثناء زيارته للولايات المتحدة أواخر عام ١٩٥٧م على تجديد اتفاقية تأجير قاعدة الظهران لمدة خمس سنوات أخرى.

وعلى الجاب السياسى فقد تعددت اللقاءات بين المستولين فى البلدين ، من ذلك زيارة الأمير فيصل والأمير خالد والشيخ حافظ وهبة مستشار الملك عبد العزيز للولايات المتحدة خلال عام ١٩٤٣م ، وعام ١٩٤٥م ، وفى عام ١٩٤٧م زار ولى العهد الأمير سعود بن عبد

<sup>1 -</sup> U.S. Documents, The Charge in Saudi Arabia (Moose) to Secretary of State (Hull). Jidda, August 29, 1942, No. 890 F. 7962-27: Telegram.

<sup>2 -</sup> Lenczowski, G: Op.Cit., p. 554-555.

العزيز واشنطن وهناك استقبله الرئيس الأمريكي ترومان ، كما تم تنظيم لقاء بين الملك عبد العزيز نفسه والرئيس الأمريكي روزفلت بينما كان في طريقه عائداً من « يالتا » Yalta ، وتم اللقاء على ظهر سفينة حربية أمريكية بالبحيرات المرة وسط قناة السويس بمصر في فبراير ١٩٤٥م ، وفي هذا اللقاء تحدث الملك – الذي كانت هذه أول رحلة له خارج بلاده – عن حقوق العسرب في فلسطين وقد لقى بين الطرفين الودية أعلنت المملكة السعودية في أول مارس ١٩٤٥م الحرب ضد ألمانيا تضامنًا مع الحلفاء ، وتلى ذلك أن اتخذ عمل المملكة مكانه في مؤتر الأمم المتحدة الذي عقد بمدينة « سان فرانسيسكو » ، وسمح للأسطول الأمريكي بعمل زيارة ودية لميناء الدمام السعودي (١١).

وسارت العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ودية ، ومن ثم نجد المملكة تستطلع رأى حكومة واشنطن حول مشروع الاتحاد العربى الذى عرضته مصر عام ١٩٤٣م على الدول العربية المستقلة وهى إلى جانب مصر والسعودية ، اليمن والعراق وسوريا ولبنان وشرقى الأردن . وجاء الرأى الأمريكي مؤكدا أنه طالما اتخذت الأقطار المعنية قرارها الخاص ، فإنه يبدو لحكومة الولايات المتحدة أن الأحداث والمشكلات التي برزت خلال السنوات القليلة الماضية قد أظهرت أن أقطار الشرق الأدنى تحتاج إلى تعاون أكبر لتدعيم النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأن أولى خطوات الاتحاد بين الأقطار العربية يجب أن تضع في الاعتبار الأخذ بهذه النواحي أولاً (١).

ورغم تلك العلاقات القرية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وحصول الأخيرة على مساعدات أمريكية أثناء الحرب العالمية الثانية وفي عام ١٩٥٣م بجوجب اتفاقية النقطة الرابعة الأمريكية ، إلا أنها – أى السعودية – لم تنضم إلى حلف بغداد عام ١٩٥٤م ولم تنضم قبله لاتفاق الدفاع عن الشرق الأوسط الذي عرض على العرب منذ عام ١٩٥١م ، كما لم تقبل المشاركة في مشروع أيزنهاور عام ١٩٥٧م رغم ما قيل من أن الملك سعود عندما

<sup>1 -</sup> Lenczowski, G: Op.Cit., p. 553.

<sup>2-</sup> U.S. Documents, The Acting Secertary of State to the Minister in Egypt (Kirk), Washington, October 26, 1943, No. 890 B. 00/283: Telegram.

سافر إلى واشنطن في يناير ١٩٥٧م استقبل هناك بحفاوة ووافق على تجديد عقد إيجار قاعدة الظهران الجوية لمدة خمسة سنوات أخرى مقابل ٥٠ مليون دولار كمساعدة اقتصادية وعسكرية، وهناك مدح علائية مبدأ أيزنهاور (١). بل ذكر أنه سيوضح للحكام العرب حقيقة السياسة الأمريكية في المنطقة (٢).

ولم تمنع الصداقة الأمريكية السعودية من وقفات نقدية واستنكار للمواقف الأمريكية المعادية للقضايا العربية ، فقد كانت المملكة العربية السعودية من بين الدول العربية النفطية التى أوقفت ضغ البترول إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أثناء عدوان إسرائيل على الأراضى العربية عام ١٩٦٧م ، كما كانت أول الدول العربية المنتجة للبترول في وقف ضغ النفط للولايات المتحدة الأمريكية أثناء حرب رمضان / أكتوبر ١٩٧٣م.

ولعل الأسس التى تقوى من الصداقة الأمريكية السعودية تقدير الطرفين المشترك للخطر الشيرعى على المنطقة العربية عا يهدد المصالح الاقتصادية والاستراتيجية الأمريكية ويهدد الحياة الاجتماعية والدينية للعرب، وأيضًا تقدير الطرفين المشترك لأهمية الاستقرار والأمن في المنطقة العربية على الدهار شعوب هذه المنطقة فلا تلجأ إلى الثورة أو التطلع لقوى خارجية معادية للطرفين الأمريكي والعربي.

وخاقة القول يمكن لنا أن نلاحظ أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية منذ تأسيسها عام ١٩٣٧م تعتبر غوذجًا للاستقرار في العلاقات الدولية ، حيث حرص الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ومن بعده أبنائد على تجنب الدخول في مغامرات عدائية أو الارتباط بروابط قوية تقيد من حركة الدولة السعودية مع أية قوة أجنبية وخاصة المجلترا التي كان لها لها النفوذ الأعلى في أقطار الخليج العربي وفي عدن وفي البحر الأحمر بصفة عامة ، ذلك النفوذ الذي يمنع تلك الأقطار من أن تكون لها علاقات متوازنة مع دول العالم متى شاحت .

جا من إذن علاقات المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية دليلاً على سياسة الاعتدال في العلاقات الدولية ، وتجنب كل ما من شأنه تعريض المملكة لأية أخطار ،

<sup>1 -</sup> The American Assembly: Op. Cit., p. 165

<sup>2-</sup> Lenczowski, G: Op.Cit., p. 567.

إلى جانب تبادل الثقة والاحترام بين الطرفين ، ومن هنا نجد حرص الولايات المتحدة باستمرار على استطلاع رأى المملكة العربية السعودية في كل القضايا التي تهم المنطقة العربية ، وحتى لو كان هناك خلاف في الرأى بين الطرفين حول بعض القضايا العربية – كقضية فلسطين – فهو خلاف بين أصدقاء لا يستسلم للانفعالات ولا يصل إلى حد العداء واللاعودة في العلاقات الدولية .

# الباب الرابع العلاقات الأمريكية الأسيوية

الفصل الثامن : العلاقات الأمريكية مع دول الشرق الأقصى :

أولاً: العلاقات الأمريكية اليابانية والكورية.

ثانيًا: العلاقات الأمريكية الصينية.

الفصل التاسع : العلاقات الأمريكية مع دول جنوب آسيا .

أولاً: العلاقات الأمريكية مع أقطار شبه القارة الهندية

( الهند - باكستان - أفغانستان) .

ثانياً: العلاقات الأمريكية مع دول جنوب آسيا.

الفصل العاشر : العلاقات الأمريكية مع دول غرب ووسط آسيا .

أولاً: العلاقات الأمريكية الإيرانية

ثانيًا: العلاقات الأمريكية التركية.

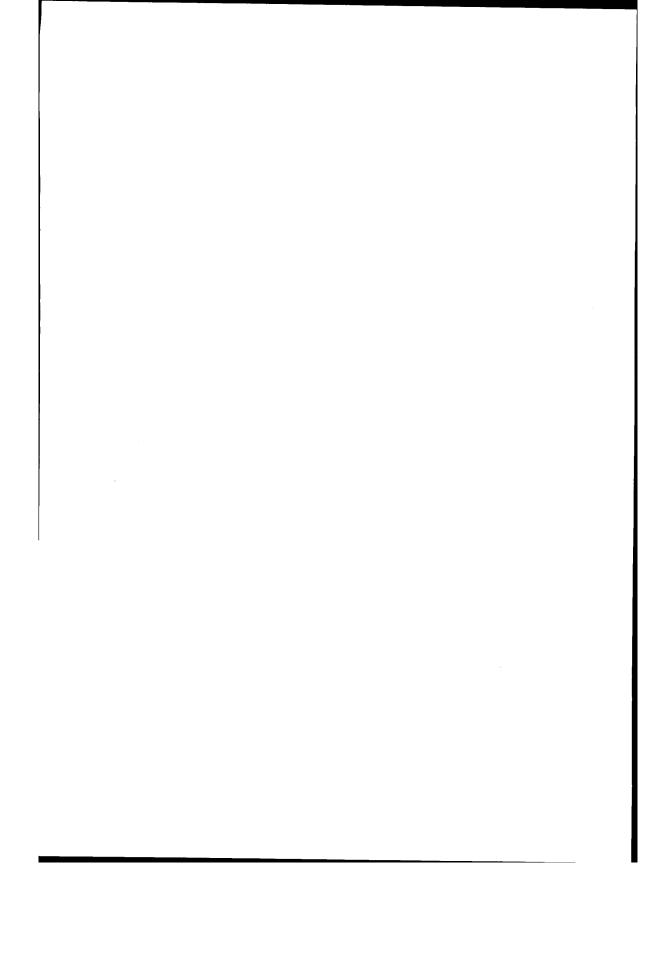

### الفصل الثامن

# العلاقات الأمريكية مع دول الشرق الأقصى أولا ؛ العلامات الأمريكية البابانية والكورية – ثانيا ؛العلامات

الأمريكية الصينية.

# الملاقات الأمريكية اليابانية والكورية:

عكن التأريخ لبداية تلك العلاقات بأولى المحاولات الأمريكية لكسر عزلة اليابان عندما قام التجار الأمريكيون عام ١٧٩١م عحاولة ترتيب أسس تعاون تجارى بين الطرفين ، وفشل التجار الأمريكيون في هذه المحاولة بسبب العزلة الاختيارية التي اختارتها اليابان لنفسها .

رفى عام ١٨١٥م اهتم المسئولون الأمريكيون بأهمية وضرورة فتح أبواب الموانئ والأسواق اليابانية أمام التجارة الأمريكية حتى ولو اقتضى الأمر استخدام القوة ، ومن ثم بدأت حملة القائد بيرى العسكرية من عام ١٨٥١م على الجزر اليابانية وأمام التهديد الأمريكي اضطرت الحكومة الأمريكية في ٣١ مارس الحكومة الإمريكية في ٣١ مارس ١٨٥٤م أعطت للولايات المتحدة تسهيلات تجارية وقنصلية في الموانئ اليابانية .

وفى عام ١٨٥٨م عقدت معاهدة ثانية بين الولايات المتحدة واليابان عرفت بالمعاهدة التجارية والسان عرفت بالمعاهدة التجارية والقنصلية زادت من عدد الموانئ اليابانية المفتوحة أمام التجارة والسان الأمريكية ، ومنحت الأمريكيين المقيمين بالجزر اليابانية امتيازات دينية وتعليمية وجمركية وقضائية (١).

ومع بداية القرن العشرين أخذت العلاقات الأمريكية اليابانية تتجه نحو العداء نتيجة تطلعات اليابان إلى مناطق مطلة على المحيط الهادى ، فرغم أن الولايات المتحدة وافقت على هيمنة اليابان على كوريا بحرجب معاهدة تافت Taft كاتسورا Katsura عام ١٩٠٥م ، إلا أن الولايات المتحدة اتخذت في العام التالى (١٩٠٦م) إجراءات غير ودية ضد طلاب العلم اليابانيين في مؤسسات التعليم الأمريكية ، وضد المهاجرين اليابانيين إلى الأرض الأمريكية استجابة لصيحات بعض الأمريكيين لمواجهة « الخطر الأصغر » (٢).

١- تشستر بين ، ترجمة حسين الحوت ، الشرق الأقصى ، القاهرة د.ت ، ص ٦٦ - ٩٧ .

٢ - فوزي درويش : الشرق الأقصى ، ص ١٠٥.

وقد بذلت محاولات أمريكية يابانية بعد عام ١٩٠٧م لإزالة التوتر في العلاقات بين البلدين ، حيث لجأ الرئيس الأمريكي « تيودور روزفلت » Teodor Roosfelt حفاظًا على السلام بين البلدين إلى استخدام ما سمى بسياسة « العصا الغليظة والرد اللين » فقام الأسطول الأمريكي برحلة حول العالم استعراضًا للقوة كتحذير ودي لليابان ، وتم التفاهم بين الدولتين عام ١٩٠٨م على احترام مصالح كل منهما للأخرى واحترام سياسة الباب المفتوح وسلامة الأراضي الصينية (١).

وإزاء المشروعات الاستعمارية اليابانية في كل من كوريا ومنشوريا رغم معارضة عصبة الأمم بعد قيامها ، فقد عارضت الولايات المتحدة هذه المشروعات ، ولكنها لم تفعل شيئًا لإيقاف هذه المشروعات بسبب عودة الولايات المتحدة إلى اتباع سياسة العزلة السياسية ، وعدم اشتراكها في عصبة الأمم ، ونجحت الولايات المتحدة عن طريق الحلول السلمية أن تجعل اليابان تقر فيما عرف بتقرير « ليتون » بأن الولايات المتحدة لا قيل إلى الاعتراف بأية معاهدة أو اتفاقية قد تضر بسيادة الجمهورية الصينية أو وحدتها الإدارية أو وحدة أراضيها أو تضر بسياسة الباب المفتوح ، كما جاء في اتفاقية باريس المعقودة في ٢٧ أغسطس عام ١٩٢٨ مالتي وقعت عليها كل من الصين واليابان والولايات المتحدة .

وقد سعت الولايات المتحدة في إثناء اليابان عن سياستها العدوانية ضد الصين ، فما كان من اليابان إلا أن انسحبت من عصبة الأمم وتمسكت بسياستها العدوانية . وفي ٢٦ نوفمبر ١٩٤١م بعث وزير الخارجية الأمريكية ، إلى الحكومة اليابانية يقول : " مادامت حكومتا الولايات المتحدة واليابان مشتركتين في ضمان السلام في منطقة المحيط الهادي ، فإنهما تؤكدان أن سياستهما القومية تهدف إلى تحقيق سلام دائم واسع النطاق في منطقة المحيط الهادي، كما تعلنان أنه ليس لهما أية مطامع إقليمية في هذه المنطقة ، وأنهما لا تنويان تهديد أية دولة أخرى أو استخدام القوة واللجوء إلى العدوان ضد أية دولة مجاورة ، وأنهما سوف تؤيدان بقوة المبادئ الآتية :

- ١ مبدأ عدم خرق وحدة أراضَى وسيادة كل منهما ، ووحدة أراضى وسيادة جميع الدول .
  - ٧ مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى .
  - ٣ مبدأ المساواة، ويشمل هذا المبدأ المساواة في الفرض التجارية والمعاملة.

١- وليام لانجر ، ترجمة محمد مصطفى زيادة : موسوعة تاريخ العالم ، ج٦ ، القاهرة ١٩٦٨م ، ص ٢٣٢٧.

٤ - مبدأ الاعتماد على التعاون الدولى ، وفض المنازعات بوسائل سلمية ، وسحب القوات اليابانية كلها سواء منها البحرية والجوية والأمنية من الصين والهند الصينية .

ولكن اليابان ردت على هذه المقترحات بالاعتداء على " بيرل هابور Pearl Harbour " يـوم ٧ ديسمبر ١٩٤١م ، وبذلك حلت خاتمة القصة (١).

ذلك أن الطائرات والسفن اليابانية شنت هجومًا مباغتًا على قاعدة بيرل هابور الأمريكية بجزر هاواى بالمحيط الهادى ، فأعلنت الولايات المتحدة الحرب على اليابان التى استسلمت للأمريكان بعد إلقاء قنبلتين ذريتين أمريكيتين على كل من مدينتي هيروشيما ونجازاكي يومي ٢ و ٩ أغسطس ١٩٤٥م ، ومن ثم خضعت اليابان للاحتلال الأمريكي (٢).

خضعت اليابان للشروط الأمريكية القاسية القاضية بوجود قوات احتلال أمريكية بالأراضى اليابانية ، وحل الجيش الياباني ، وسيطرة الأمريكان على السياسة الخارجية لليابان، بل وعلى الاقتصاد الياباني . ولكن الشعب الياباني نهض لإعادة بناء ما دمرته الحرب العالمية الثانية ، فأحدث نهضة حضارية متميزة دفعت باليابان إلى مقدمة النمور الاقتصادية الآسيوية ، وذلك عن طريق الشراكة الاقتصادية بين الشركات اليابانية والشركات الأمريكية .

ورغم أن اليابان ظلت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تخضع لتوجهات السياسة الأمريكية، إلا أن نظامها الديوقراطى القائم على وجود إميراطور مجرد رمز لليابانيين وأحزاب سياسية متنافسة للوصول إلى السلطة ومجلسين نيابيين أحدهما للنواب والآخر للشيوخ، جعل اليابان تحرص على أن تكون لها مكانتها الدولية المتميزة عن طريق علاقات متوازنة مع القرى العالمية الأخرى غير الولايات المتحدة مثل الاتحاد الأوروبي وروسيا والأقطار العربية (٢).

# القضية الكورية وموقف الولايات المتحدة:

عقد في أواثل عام ٢٠٠٠م أول اجتماع بين الرئيس الكوري الجنوبي " كيم يونج سام " رئيس الجمهورية الكورية ، والرئيس الكوري الشمالي " كيم چونج إيل" رئيس الجمهورية

١- فرانك تاننباوم ، ترجمة أحمد عبد المجيد فؤاد : مبادئ السباسة الأمريكية ، القاهرة ، ص ١١٤ -

٧ - رأفت الشيخ : آسيا في التاريخ الحديث والمعاصر ، القاهرة ٢٠٠١م ، ص ٤٦ .

الشعبية الديموقراطية بعد قطيعة دامت حوالي ٥٠ سنة منذ الحرب الكورية التي استغرقت بين عامي ١٩٥٠ و ١٩٥٣م.

كان للقوى العالمية مواقفها من وحدة شبه الجزيرة الكورية ، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية المسئولة عن تحقيق أمن كوريا الجنوبية في مواجهة التهديدات الشيوعية التي تأتى من الشمال ، وإن كانت الولايات المتحدة غيرت موقفها لصالح الوحدة بين الكوريتين على أسس اقتصادية ، وذلك خلال التسعينات من القرن العشرين . كما كان لليابان موقفها من وحدة شبه الجزيرة الكورية يقوم على استخدام الأسلوب السلمي في تحقيق هذه الوحدة لتحقيق المكاسب التجارية للسلع اليابانية في كل شبه الجزيرة الكورية (١).

كان موقع شبه جزيرة كوريا بين الصين التي قتل كتلة بشرية هائلة وإمكانات اقتصادية وتطلعات إقليمية ، وبين اليابان التي يتوق شعبها إلى التحرك من الجزر إلى أرض القارة الآسيوية ، وكانت كوريا أقرب أراضي قارة آسيا لليابان ، وقد استفادت كوريا من هذا المرقع، كما أضيرت منه ، فقد كانت تشكل معبراً يربط شعوب القارة وخاصة شعب الصين من ناحية ، وسكان جزر اليابان من ناحية أخرى ، ولذا وفد إلى أراضيها العديد من الشعوب التي بأتي اليابانيون والصينيون والمغول في مقدمتها (٢).

وكان موقع كوريا أيضًا مطمعًا للصين خاصة في عهد أسرة " مانشون " ١٦٤٥ - ١٩١١م، حيث فرضت الصين سيطرتها على شبه الجزيرة الكورية ، كما خضعت لليابان فترة طويلة أخرى ، فبينما انتهت السيطرة الصينية على كوريا بجوجب معاهدة " شيمونسكى" التى عقدت بين اليابان المنتصرة في الحرب ، وبين الصين المنهزمة في هذه الحرب ١٨٩٥/١٨٩٤م والتى اعترفت فيها الصين باستقلال شبه الجزيرة الكورية ، فإن اليابان انتهزت فرصة هزيتها لروسيا في عامى ١٩٠٤ و ١٩٠٥م ، وحصلت من روسيا على اعتراف بمركز اليابان المتفوق في كوريا ، وكان ذلك خطوة لضمها نهائيًا في عام ١٩٠٠م (").

١- رأفت الشيخ : آسيا في التاريخ الحديث والمعاصر ، المرجع السابق ، ص ٣٢١ .

٢ - محمد خبيس الزوكة : آسبا دراسة في الجغرافيا الإقليمية ، ص ٢٥٨ .

٣ - رؤوف عباس: المجتمع الياباني في العصر الميجي ، القاهرة ١٩٨٥م ، ص ١٦٩ .

ظلت اليابان تحتل شبه جزيرة كوريا حتى انتهت معارك الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤٥م وهزيمة اليابان ، فدخلت القوات الروسية شبه الجزيرة الكورية من الشمال ولكى تحبط الولايات المتحدة الأمريكية السيطرة السوفيتية الكاملة على أراضى شبه جزيرة كوريا ، اقترحت الحكومة الأمريكية بأن تقوم القوات الأمريكية باحتلال شبه الجزيرة الكورية جنرب خط ٣٨ درجة لكى تحاصر القوات اليابانية المهزمة هناك ، وفى نفس الوقت اقترحت حكومة واشنطن على الاتحاد السوفيتى باحتلال الجزء الشمالى من شبه الجزيرة الكورية شمال خط عرض ٣٨ درجة ، وقد وافق الاتحاد السوفييتى على الاقتراح الأمريكى بدون اعتراض (١٠).

وهكذا بسط الاتحاد السوفييتى نفوذه على كوريا الشمالية ، بينما بسطت الولايات المتحدة الأمريكية هيمنتها على كوريا الجنوبية ، وسقطت شبد الجزيرة الكورية في صراع الحرب الباردة بين القطبين الكبيرين : الاتحاد السوفييتى ومعه جمهورية الصين الشعبية منذ عام ١٩٤٩م تسعيان لنشر الماركسية في كوريا الجنوبية ، بينما تدافع الولايات المتحدة وبعض دول المعسكر الغربي عن نهج كوريا الجنوبية الرأسمالي ، ومن هنا حدث ما عرف بالحرب الكورية عام ١٩٥٠م.

اندلعت الحرب بين كوريا الشمالية وتدعمها جمهورية الصين الشعبية في المقام الأول ، وبين كوريا الجنوبية وتدعمها الولايات المتحدة الأمريكية ، واستمرت الحرب حتى ٢٧ يوليو عام ١٩٥٣م ، لجأت خلالها الولايات المتحدة إلى هيئة الأمم المتحدة بدعوى عدوان كوريا الشمالية المدعومة بإمكانات صينية على كوريا الجنوبية ، فاستصدرت من مجلس الأمن قراراً بتشكيل قوة دولية تحت علم هيئة الأمم المتحدة ، على رأسها قوات أمريكية إلى جانب قوات من حلف الأطلنطى ومنها تركيا .

وقد انتهت الحرب بموافقة الطرفين المتقاتلين على وقف إطلاق النار ، واتخاذ خط عرض ٣٨ درجة شمالاً كحد فاصل ونهائي بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية (٢)، وقد كلفت هذه

<sup>1 -</sup> Macdonald, D.S.: The Koreans Contemporary Politics and Society, p. 258.

استراليا ، الماراليات التحدة والقوات الكورية في هذه الحرب هي : استراليا ، السوراليا ، السوراليا ، اليوبيا ، اليوبيا ، اليونان ، تايلاند ، هولنده ، إثيوبيا ، ونبوزيلنده ، بريطانيا ، فرنسا ، كندا ، جنوب أفريقيا ، تركيا ، اليونان ، تايلاند ، هولنده ، إثيوبيا كولومبيا ، الفلين ، بلجيكا ، ولكسميرج ، ولكسميرج ، الماركين ، بلجيكا ، ولكسميرج ، ولكسميرج ، الماركين ، بلجيكا ، ولكسميرج ، ولكسميرج ، 115.

الحرب كلتا الدولتين فى شبه الجزيرة خسائر بشرية بلغت ثلاثة ملايين نسمة ، وتكرست بعدها الهيمنة الأمريكية على كوريا الجنوبية بدعوى حمايتها من نفوذ وعدوان كوريا الشمالية ذات النهج الشيوعى ، كما تكرست فى كوريا الشمالية الماركسية المدعومة من الاتحاد السوفييتى، ومن جمهورية الصين الشعبية ، وتكرس الانفصال بين الكوريتين منذ ذلك التاريخ (١).

وخلال التسعينات من القرن العشرين تعدل الموقف الأمريكي من قضية الوحدة بين الكوريتين الشمالية والجنوبية ، حيث سعت الولايات المتحدة إلى إزالة التوتر بين الكوريتين حتى تقلل من إنفاقها العسكرى لحماية أمن كوريا الجنوبية من تهديدات كوريا الشمالية ، بل ومن أجل السيطرة على برنامج كوريا الشمالية النووى الطموح خاصة بعد إعلان حكومة «بيونج يانج» انسحابها من اتفاقية عدم التخصيب النووى ، إلى جانب الدور الذي لعبه الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر Gimi Cartar لتخفيف التوتر بين الكوريتين عام 199٤م ، في الوقت الذي أبدى فيه الزعيم الكورى الشمالي رغبته في إجراء حوار مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية (١).

كما كان لليابان نظرة لفكرة الوحدة بين الكوريتين تقوم على تكثيف العلاقات التجارية مع البلدين ، وطالما تحسنت العلاقات بين الكوريتين نشطت تلك العلاقات ، وعادت المكاسب على الجميع بهدف إبعاد القوى الأخرى سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا الاتحادية أو حتى الصين ، لأن لليابان مصالح خاصة في شبه الجزيرة الكورية عبر التاريخ (٣).

وعندما التقى الرئيس الكورى الجنوبي « كيم يونج سام » مع الرئيس الأمريكي « بيل كلينتون» بجزيرة « چيچو » الكورية في ١٦ أبريل ١٩٩٦م تم الاتفاق على ما يلي :

١ - تعهد الحكومة الأمريكية بالدفاع عن أمن كوريا الجنوبية مع تقوية التحالف الأمنى
 بن البلدين .

١ - الرئيس بارك ( رئيس جمهورية كوريا الجنوبية ) هكذا بنينا الوطن ، إدارة الاستعلامات ، سيول ، ص
 ٢٠ - ١٩ .

٢ - فؤاد الخازندار: السياسة الكورية وقضية الوحدة بين الكوريتين، مجلة السياسة الخارجية - مركز الدراسات الآسيوية، جامعة القاهرة، ص ٤٤٢.

٣ - رأفت الشيخ: آسيا في التاريخ الحديث والمعاصر، المرجع السابق، ص ٣٣١.

- ٢ التأكيد على استمرار العمل بعاهدة الهدنة الموقعة بين الكوريتين ، وتظل سارية
   المفعول حتى يتم إنهاؤها بموجب اتفاقية سلام شاملة ودائمة .
- ٣ التأكيد على الرغبة المتبادلة بين الطرفين في رعاية وتعزيز السلام الدائم المستقر في شبه الجزيرة الكورية والعمل الإيجابي المشترك بعقلية متفتحة نشطة لتشجيع عمليات الوفاق والسلام في شبه الجزيرة الكورية .
- ٤ أكد الرئيسان على أن المبادى، الأساسية من أجل السلام الدائم وتدعيم الاستقرار فى شبه جزيرة كوريا ، إغا هو فى المقام الأول مهمة الشعب الكورى ، كما اتفقا على وجوب بحث عمليات جديدة وترتيبات جديدة بين شطرى كوريا من أجل الوصول إلى السلام الدائم ، ورفض الطرفان أية محادثات منفصلة تتعلق بقضايا السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية (١).
- ٥ أكد الرئيس الكورى الجنوبى أن بلاده ترغب فى اللقاء بممثلين على المستوى الحكومى
   من كوريا الشمالية ولكن بدون أية شروط مسبقة .
- ٦ اقترح الرئيسان الأمريكي والكورى الجنوبي تشكيل لجنة رباعية تضم ممثلين من جمهورية كوريا الجنوبية وجمهورية كوريا الشعبية الديوقراطية (الشمالية) ، وجمهورية الصين الشعبية ، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، تتولى تحقيق اتفاق سلام دائم بين الكوريتين بأسرع وقت ممكن وبدون أية شروط مسبقة .
- ٧ اتفق الرئيسان الأمريكي والكورى الجنوبي على أن دعم عملية السلام سوف يؤدى
   بالتالى إلى تخفيض حدة التوتر التي تسود كل ربوع المنطقة
- ٨ أثنى الرئيس الأمريكي على المبادرة الإيجابية لكوريا الجنوبية ، واعتبرها خطرة مهمة من أجل تقليل حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية ، وأكد الرئيس الكوري الجنوبي على أهمية استمرار التأييد والدعم الأمريكي لبلاده على وجه الخصوص (٢).

وقامت حكومتا سيول وواشنطن بإبلاغ كل من كوريا الشمالية والصين بنصوص الاتفاق الأمريكي الكورى الجنوبي ، كما أبلغت كوريا الجنوبية برأيها في الوحدة مع كوريا الشمالية إلى كل من اليابان وروسيا الاتحادية والذي يقوم على ثلاثة أسس هي :

<sup>1 -</sup> The Korean Times (April 17, 1961), p. 2.

<sup>2 -</sup> Ibid.

- أ التأكيد على أهمية الحوار المباشر من الشمال إلى الجنوب.
- ب الوصول إلى تحقيق هدف الوحدة عن طريق العوامل الاقتصادية .
- ج اتفاق الموقف السياسي لكوريا الجنربية مع الموقف السياسي الأمريكي في اتخاذ القرارات ومناقشة القضايا المختلفة (١).

# العلاقات الأمريكية الصينية:

يبدأ اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالصين فيما عرف بسياسة الباب المفتوح التى دعت إليها الولايات المتحدة في إطار المنافسة الدولية حول أسواق الصين في منتصف القرن التاسع عشر ، في مواجهة محاولات بريطانيا وفرنسا فرض سياستهما الاحتكارية على موانى وأسواق الصين لمصلحة تجارة كل منها .

وكان أول مبعوث أمريكى إلى الصين هو « إدموند روبرتس » Edmond Roberts حاملاً تعليمات الخارجية الأمريكية إلى حكام الصين وأقطار الشرق الأقصى الأخرى عام ١٨٣٢م، التي تقول: إنه لأمر مناهض لمبادئ الولايات المتحدة إنشاء حصون أو مؤسسات أمريكية في بلاد أجنبية ، وأننا كأمريكيين لا نعمد على الإطلاق إلى الغزو ، ولا نطلب من أية دولة أن تسمح لنا بأن نسلك فيها مسلك الإنجليز والفرنسيين .

ولذلك فإنه عندما عرض على الحكومة الأمريكية عام ١٨٥٤م أن تشترك الولايات المتحدة مع بريطانيا العظمى وفرنسا في اتباع سياسة عدوانية ضد الصين لتحقيق مصالح تجارية لشركاتها ، رفضت وزارة الخارجية الأمريكية إلا إذا تعرضت التجارة الأمريكية وأرواح الرعايا الأمريكيين وعملكاتهم للخطر ، وأن الولايات المتحدة حريصة على وحدة أراضي الصين واستقلالها السياسي ، وكانت مذكرة المستر هاي Hay وزير الخارجية الأمريكية المؤرخة في ٦ سبتمبر ١٨٩٩م بشأن سياسة الباب المفتوح قاصرة على المساواة التجارية لجميع الدول ذات النشاط التجاري ، ولم تشر إلى تقطيع أوصال الصين أو احتلالها .

وعندما أدت ثورة بوكسر في يوليو ١٩٠٠م إلى زيادة خطر الاعتداء على الصين ، أوضع وزير الخارجية الأمريكية المرقف الأمريكي القائم على النأى عن أية مغامرة غير محسوبة فيما

١ - فؤاد الخازندار : المرجم السابق ، ص ٤٥٣ .

عدا القضاء على الثورة وحماية أرواح الأجانب وعملكاتهم والحيلولة دون الدخول في حرب ضد الصين ، وعندما تقرر أن تدفع الصين تعويضًا قدره ٣٣٣ مليون دولار نتيجة ثورة بوكسر لم تطلب الحكومة الأمريكية سوى ٢٥ مليون دولار فقط ، وعمدت فيما بعد في عام ٢٠٩م، إلى رد عشرة ملايين دولار منها للصين ، فما كان من حكومة الصين إلا أن خصصت هذا المبلغ للإنفاق منه على طلاب العلم الصينيين في مؤسسات التعليم الأمريكية(١١).

وفى هذا السياق اعترضت الولايات المتحدة على احتلال روسيا لمنشوريا ، كما اعترضت عام ١٩٠٢م على مطالبة روسيا باحتكار امتيازات التعدين والسكك الحديدية فى الصين ، واعترضت أيضًا على فرض روسيا احتكارا تجاريًا ترتب عليه إغلاق موانئ الصين عام ١٩٠٣م ، وطرد القناصل الأجانب من منشوريا .

وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس " تيودور روزفلت " كانت على استعداد لإطلاق يد اليابان في كوريا بناء على اتفاق " تافت - كوتوزورا " الذي عقد في ١٠ ١ ١ م يوليو عام ١٩٠٥م، وبناء على اتفاق " روت - تاكاهيرا " الذي عقد في نوفمبر عام ١٩٠٨م بوليو عام ١٩٠٥م، وبناء على اتفاق " روت - تاكاهيرا " الذي عقد في نوفمبر عام ١٩٠٨م بوليو يا المناوريا ، بدعوى تأمين الصين ضد مزيد من المخاطر ، فقد وافق تافت بوليو عام ١٩١٧م على اشتراك البنوك الأمريكية في مؤسسة القرض الدولى التي كانت تحت الإنشاء حينئذ لمساعدة الصين على شراء سكة حديد منشوريا .

وعندما تولى منصب الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس ويدرو ويسلون -Wi drow Wilson أوقف مشاركة البنوك الأمريكية في القرض لأن شروطه تؤثر في استقلال الصين ، وقال : إن مصالحنا تتركز في سياسة الباب المفتوح ، باب الصداقة والفائدة المتبادلة ، فهذا هو الباب الوحيد الذي نسمح لأنفسنا بالدخول منه .

كذلك بدا هذا الموقف الأمريكي واضحًا عندما قال المستر برايان Brayan وزير الخارجية الأمريكي لليابانيين الذين عرضوا عليه في عام ١٩١٥م مطالبهم الواحدة والعشرين من الصين: نحن لا نستطيع أن ننظر نظرة عدم اكتراث إلى افتراض قيام دولة أجنبية بفرض سيطرتها السياسية والعسكرية والاقتصادية على الصين.

١ -- فرانك تاننياوم ، ترجمة أحمد عبد المجيد فؤاد : مبادئ السياسة الأمريكية ، القاهرة ص ١٠٥ - ١١٠.

وجات معاهدة الدول التسع التى أبرمت عام ١٩٢١م محققة لموقف الولايات المتحدة التقليدي بالنسبة للصين ، فقد نصت المعاهدة على مبدأ « الباب المفتوح » فى هذه المعاهدة الدولية التى وقعتها تسع دول منها اليابان وبريطانيا وفرنسا ، فقد اتفقت هذه الدول على احترام سيادة الصين واستقلالها ووحدة أراضيها ، كما تتعهد بأن تمنح الصين فرصة كاملة غير مقيدة تسمح لها بالاحتفاظ بحكومة ثابتة فعالة (١).

وعندما غزت اليابان منشوريا وهددت الصين ، في الرقت الذي كانت فيه الصين ضعيفة كما كانت الولايات المتحدة مسالمة ومنعزلة عن السياسة العالمية ، كما كانت عصبة الأمم ضعيفة لأنها لم يشيد بنيانها على أساس مبدأ المساواة ، لم تستطع الولايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى وعصبة الأمم معارضة المشروعات اليابانية الاستعمارية.

كان الحزب الشيوعى بالصين قد تأسس عام ١٩٢٠م بزعامة " تشن " الذى كان هو ورفاقه من قادة النهضة الصينية يرون أن الثورة البلشفية فى روسيا هى بداية لحركة نهضة قوية وفكر جديد ، وكانت الشيوعية تنتشر فى الصين سرا فى صفوف طلاب العلم والطبقات المثقفة سرا، ولذلك تشكلت أول حكومة شيوعية فى الصين فى نوفمبر ١٩٢٧م فى منطقة "هيفنج" بمقاطعة "كوانتونج" فى الجنوب ، وسميت جمهورية " هيفنج " السوفييتية ، وتشكلت من اتحاد نقابات الفلاحين (٢).

وكان استيلاء اليابان على إقليم منشوريا الصينى وعجز عصبة الأمم وحكومة بكين فى إجلاء القوات اليابانية عن هذا الإقليم سببًا فى استمرار التهديدات اليابانية لأراضى الصين طوال عقد الثلاثينات من القرن العشرين حتى غزت القوات اليابانية الأراضى الصينية مع بداية معارك الحرب العالمية الثانية.

كان عجز حكومة بكين بزعامة الجنرال " تشان كاى تشبك " عن مواجهة الغزو اليابانى فرصة للشيوعيين الصينيين للظهور أكثر وبقوة لمقاومة هذا الغزو ، وفى نفس الوقت مواجهة حكومة تشان كاى تشيك المتخاذلة والتى هربت إلى جزيرة فورموزا ، وتكون ما عرف بالجيش الأحمر الشيوعى الصينى الذى ظل يقود المقاومة ضد الاحتلال اليابانى للصين طوال سنوات الحرب العالمية الثانية حتى استسلام اليابان عام ١٩٤٥م.

٧ - رأفت الشيخ : تاريخ آسيا الحديث والمعاصر ، القاهرة ١٩٩٥م ، ص ١٧٤ .

١ - قرانك تاننياوم : المرجع السابق ، ص ١١٠ - ١١٧ .

وعند عودة الجنرال تشان كاى تشيك إلى بكين وجد الحزب الشيوعى الصينى بزعامة كل من "ماوتسى تونج " و " شو إن لاى " يسعى للسيطرة على الحكم فى الصين من خلال قيادة الحزب الشيوعى للحركة الوطنية الصينية ، وانتهى الأمر بنجاح الحزب الشيوعى الصينى فى السيطرة على الحكم فى بكين عام ١٩٤٩م بإعلان ماوتس تونج قيام جمهورية الصين الشعبية، وفرار الجنرال « شان كاى تشيك " إلى جزيرة فورموزا فى حماية الولايات المتحدة الأمريكية (١).

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تقدم مساعدات اقتصادية لحكومة تشان كاى تشيك قبل عام ١٩٤٩م لتجاوز سنوات الحرب ولمواجهة المد الشيوعي إلى كل مقاطعات الصين، وبعد قيام جمهورية الصين الشعبية ، بدأ فصل آخر من التعسف الأمريكي خاصة والغربي عامة مع الصين ، كحرمان جمهورية الصين الشعبية من عضوية مجلس الأمن وبقاء حكومة تشان كاى تشيك في فورموزا عثلة للشعب الصيني في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ، إلى جانب القيام بضغوط اقتصادية قثلت في توقف المعونة الاقتصادية الأمريكية المساعدات لجمهورية الصين الشعبية . بالإضافة إلى منح الولايات المتحدة الأمريكية المساعدات الاقتصادية للدول المجاورة للصين لتطويق الأيديولوجية الشيوعية الصينية ومنع انتشارها خارجها .

استمر الموقف الأمريكي المعادي لجمهورية الصين الشعبية قائمًا حتى زيارة الرئيس الأمريكي « ريتشارد نيكسون » Richard Nixon للصين عام ١٩٧٢م ، بادعا احت أمريكية تتهم الصين الشعبية بمساعدة الشيوعيين في كوريا أثناء الحرب الكورية بين عامى ١٩٥٠ و ١٩٥٠م والتي انتهت بتقسيم الجزيرة الكورية إلى دولتين كوريا الجنوبية تحت الحماية الأمريكية ، وكوريا الشمالية الديموقراطية ذات النظام الاشتراكي .

كما استمر المرقف العدائى للولايات المتحدة ضد جمهورية الصين الشعبية بسبب التهمة الأمريكية بساندة الصين الشعبية للشيوعيين فى الهند الصينية الذين قادوا حركة الاستقلال فى فيتنام ضد الاحتلال الفرنسى ، ثم ضد القوات الأمريكية التى سارعت لنجدة حكومة "سايجون" عاصمة فيتنام الجنوبية ، ومن هنا دارت حرب مدمرة بين الوطنيين الفيتناميين بقيادة شيرعية ضد القوات الأمريكية ، تلك الحرب التى استمرت حوالى عشرة أعوام .

١ - رأفت الشيخ: تاريخ آسيا الحديث والمعاصر، المرجع السابق، ص ١٩٤٠.

وخلال الفترة من عام ١٩٦٠م وحتى عام ١٩٧٢م سارت العلاقات الأمريكية الصينية تطورات أدت في النهاية إلى انفراج في العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية ، كانت :

- في أواخر عام ١٩٦٠م اقتنع الغرب بمقولة الإمبراطور نابليون بونابرت الشهيرة : دعوا الصين نائمة ، عندما تستيقظ الصين سوف يندم العالم كله على ذلك .
- كانت بعشة ريتشارد نيكسون إلى الشرق الأقصى عام ١٩٥٣م موفداً من الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور مقدمة ليتفهم نيكسون أثناء فترة رئاسته للولايات المتحدة كيفية التعامل مع الصين.
- سعت الولايات المتحدة من عام ١٩٥٥ م إلى إنشاء حلف جنوب شرق آسيا SEATO لمواجهة الشيوعية العالمية المتمثلة في الصين والاتحاد السوفييتي في ظل ما عرف بالحرب الباردة ، وقد اتخذ الحلف من مدينة " بانكوك " عاصمة تايلاند مقراً له ، وهدفت من وراء تشكيل الحلف من ١٤ دولة ممتدة من باكستان حتى الفلبين مساعدة دول المنطقة ضد ما أسمته بالخطر الشيوعي ، والحفاظ على حياد لاوس ، ومساعدة فيتنام الجنوبية ضد تسلل الشيوعيين من فيتنام الشمالية.
- فى أوائل عام ١٩٦٢م استجابة لنداء من جمهورية فيتنام لمساعدتها فى مواجهة الهجوم المتزايد من جانب " رجال العصابات الشيوعية " عمدت الولايات المتحدة إلى زيادة مساعدتها لتلك الجمهورية زيادة كبيرة (١).
- منذ أواثل عام ١٩٧٠م بدأ الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون يغازل جمهورية الصين الشعبية ، بإعلان تسهيلات لسفر الأمريكيين إلى الصين ، وأنه شخصيًا يريد زيارة الصين ، وأنه مستعد لرؤية جمهورية الصين الشعبية تلعب دوراً تعليميًا بين الأمم ، وهذه أول مرة يصرح فيها نيكسون باسم جمهورية الصين الشعبية .

اضراء على سياسة أمريكا الخارجية ، مختارات من خطب دين راسك وزير خارجية الولايات المتحدة ترجمة محمد سعيد سلامة ، عالم الكتب ، القاهرة ١٩٦٧م ، ص ١٧٧ - ١٩١ .

- تم دعوة فريق تنس الطاولة الأمريكي لزيارة الصين في أبريل ١٩٧١م لإقامة مباراة ودية مع الفريق الصيني ، وقد كان الفريق الأمريكي الذي وصل إلى الصين يوم ١٠ أبريل ١٩٧١م أول مجموعة أمريكية تدعى لزيارة الصين منذ قيام جمهورية الصين الشعبية.
- فى نفس شهر أبريل صرح الرئيس نيكسون بأنه يأمل زيارة الصين يومًا ، وأنه ينظر بإيجابية لدخول جمهورية الصين الشعبية لهيئة الأمم المتحدة . وأنه قرر رفع الحظر التجارى مع جمهورية الصين الشعبية .
- فى ١٧ فبراير ١٩٧٢م قام الرئيس الأمريكى نيكسون بزيارة جمهورية الصين الشعبية بعد أن أعد للزيارة هنرى كيسنجر ، وحمل دعوة من الرئيس الصينى مارتسى تونج للرئيس الأمريكى وقد استغرقت الزيارة ثمانية أيام . كانت نتائجها كثيرة منها انتهاء المعارضة الأمريكية لاتضمام جمهورية الصين الشعبية لهيئة الأمم المتحدة ، ورفع العقوبات عن السفر إلى جمهورية الصين الشعبية ، وتأسيس سفارتين أمريكية فى بكين وصينية فى واشنطن ، واستمرار كيسنجر مسئولاً عن ملف العلاقات الأمريكية الصينية ، وغيرها من خطوات تطبيع العلاقات بين البلدين .

وقد مثلت زيارة الرئيس الأمريكي لبكين في فبراير ١٩٧٧م انفتاطًا كاملاً في العلاقات الأمريكية الصينية حتى نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين ، فعلى سبيل المثال نجد الرئيس كارتر Gimi Cartar المعروف بمساندته لحقوق الإنسان ظل صامتًا إزاء الانتهاكات في الصين الشعبية ، مشتملة على اعتقال المعارضين الصينيين والمطالبين بالديموقراطية.

وفى عهد الرئيس چورج بوش ( الأب ) ، عقد بعد عام ١٩٨٩م مؤقراً لتهدئة الحرب الباردة وتنمية العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية خلال الشهور التالية لمظاهرات الطلاب الصينيين مطالبين بالديموقراطية ، وفى نفس الوقت الذى تعلن فيه الحكومة الأمريكية أهمية العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية ، أرسل الرئيس بوش مستشار الأمن القومى برنت سكوكرفت للتفاوض مع المسئولين الصينيين فى بكين(١).

<sup>1 -</sup> Jim Mann James H. Mann (1999) Abort Face: A history of Americans Currious with China, from Nixon to Clinton.

وكانت مشكلة تايوان مشار خلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية ، حيث تسعى جمهورية الصين الشعبية لضم جزيرة تايوان بينما تساند الولايات المتحدة استمرار تايوان مستقلة عن جمهورية الصين الشعبية ، بل وتقدم لها الأسلحة وترسل السفن الحربية وحاملات الطائرات إلى مياه تايوان إظهاراً للمساندة ، ومع ذلك فهناك أربع قضايا قتل جوهر العلاقات الأمريكية الصينية هي :

- ١ الأمن في شرق آسيا والباسفيكي .
- ٢ الاقتصاد العالمي وتحرير التجارة.
- ٣ ضبط التسلح ومنع الانتشار النووي .
- ٤ الموقف من الشرق الأوسط مع إبراز موقف كل من الدولتين منها ودور التغيير الداخلي في تحديد الموقف مع التركيز على الصين (١).

وتهتم الولايات المتحدة الأمريكية بتحقيق الأمن والاستقرار في مناطق شرق آسيا والباسفيكي لعدة عوامل أهمها التجارة حيث تستقبل تلك المناطق أكثر من ثلث الصادرات الأمريكية ، كما تشهد منطقة الصين الاقتصادية مثل : جنوب الصين ، هونج كونج ، تايوان ، حركة نشطة في التبادل التجارى وتحتل المركز الثالث بعد كندا والبابان في تزويد الولايات المتحدة بالمواد المصنعة وغير المصنعة .

كما تشارك جمهورية الصين الشعبية الولايات المتحدة الأمريكية التخوف من سباق التسلح بين دول المنطقة ، وتعملان على استقرار الأمور في شبه الجزيرة الكورية ، وعمليات حفظ السلام في كمبوديا ، بينما تخشى الولايات المتحدة بروز الصين كقوة إقليمية كبرى تهدد المصالح الأمريكية خصوصًا بعد إحكام سيطرتها على جزر بحر الصين الجنوبي ، حيث تعبر المرات المائية هناك أكثر من ثلثا الصادرات الأمريكية إلى مناطق شرق اسبا ، وعلى الجانب الآخر تخشى الصين من محاصرة الولايات المتحدة لها بتعميق الروابط العسكرية الأمريكية اليابانية وتطبيع علاقاتها مع فيتنام ، وفتح ملف توحيد الكوريتين ، فضلاً عن تدخل الولايات المتحدة في الشئون الصينية الداخلية في قضايا تابوان والتبت وحقوق الإنسان (٢).

١ - محمد السيد سليم : تحليل السياسات الخارجية ، مركز البحوث والدراسات السياسية - جامعة القاهرة ،
 ص ١١٩ .

٧ - جريدة الحياة اللبنانية ، ٦ غيراير ١٩٩٤م.

ويمكن تحديد مكاسب كل من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية على النحو الآتى:

### أ - بالنسبة لمكاسب الولايات المتحدة الأمريكية فقد قثلت في الآتى:

- ١ الحصول على إقرار من جمهورية الصين الشعبية بالحد من تعاونها النووى العسكرى فى مجال الصواريخ بعيدة المدى مع إيران ، فقد تم إدخال الصين فى سلسلة من الاتفاقات والتعاقدات التى تجنبها مخاطر انتشار تكنولوجيا السلاح الصينية فى مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الصين أيضًا ، ووقع البلدان اتفاقًا آخر للتعاون بشأن تحويل شركات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى صناعات مدنية.
- ٢ توفير المئات من فرص العمل الناتجة عن الصفقات التي أبرمتها قبل زيارة «جيانج»
   للولايات المتحدة ، وهي أكبر بعثة تجارية صينية تزور الولايات المتحدة في مجال
   الطائرات المدنية وقطع الغيار .
- ٣ تصديق الصين على المعاهدة الدولية لحقوق الأفراد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد وجد ذلك ترحيبًا من أوساط الاقتصاد والتجارة ورجال الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يزيد من اندماج جمهورية الصين الشعبية في الاقتصاد العالم.(١).

### ب - وبالنسبة لجمهورية الصين الشعبية فإن مكاسبها تتمثل في الآتي :

- الحصول على اعتراف ضمنى من الولايات المتحدة بأن الصين قد بلغت قدراً متزايداً
  من القوة الاقتصادية والعسكرية يؤهلها لأن تصبح شريكًا متكافئًا في الحفاظ على
  الأمن والسلم في منطقة آسيا والعالم.
- ٢ استئناف برنامج استيراد تكنولوجيا المفاعلات النووية من الولايات المتحدة ، وبذلك تحل الصين واحدة من أصعب المشكلات التي تقض مضاجع مخططي مشروعات التنمية الاقتصادية وهي مشكلة الطاقة .
- ٣ الفوز بتعهد من الإدارة الأمريكية بتجميد مشروعات تزويد تايوان بالأسلحة حيث
   ترى الصين أن من شأن الدعم العسكرى الأمريكي لتايوان وتزويدها بالسلاح أن يعوق
   ضمها لجمهورية الصين الأم.

١ - عبد الله صالح : السياسة الدولية ، العدد ١٣٢ - ١٩٩٨م ، ص ٢٤٧ .

٤ - الإقرار بحق الشعب الصينى في أن يكون له نظامه السياسي المختلف مع قيم
 ومفاهيم الغرب(١١) .

وتظل مشكلة تايوان مثار خلاف بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية ، ففى عام ١٩٧٨م أعلنت الولايات المتحدة إنهاء علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان ومن ثم إنهاء مفعول معاهدة الأمن والدفاع المشترك المعقود بين تايوان والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام ١٩٥٤م ، وسحب القوات العسكرية الأمريكية المرابطة في جزيرة تايوان .

كما صدر بيانًا مشتركًا صينيًا أمريكيًا عام ١٩٧٩م، أوجد صيغة توازن بين الصين وتايوان، إذ أيد وحدة الصين وسيادة أراضيها، أى الاتحاد بين تايوان والصين، إلا أنه أشار إلى تعهد واشنطن بحماية تايوان إذا لجأت الصين إلى القوة لضم تايوان، بعنى آخر أن الولايات المتحدة تؤيد اتحاد تايوان مع الصين بالطرق السلمية، وقد تتدخل إذا سعت حكومة بكين إلى فرض الاتحاد بالقوة (٢).

ويمكن القول أخيراً بأن الواقع الفعلى يؤكد أن خيوط قضية الاتحاد بين الصين وتايوان تجتمع في أيدى حكومتى بكين وواشنطن ، ولن يحسمها سوى مصالح العملاقين ، فمن المؤكد أن قضية تايوان ستظل موضع شد وجذب بين الولايات المتحدة والصين لوقت طويل، فالمصالح الاقتصادية بين البلدين والتي تزيد عن ٥٧ مليار دولار لن يتم التضحية بها بسهولة من جانب الطرفين وهو ما أصبحت تقتنع به الصين حاليًا ، حيث أصبحت تبدى مرونة كبيرة بالوقت ، وحسب قول أحد مسئوليها : ليستغرق الأمر ٢٠ أو ٣٠ عامًا ، المهم أن يتم الاعتراف بأن تايوان جزء من الصين ، وستعود يوما ما إلى الصين مثل هونج كونج وماكاو (٣).

ويمثل الصراع حول تايوان حالة فريدة في تاريخ العلاقات الدولية بصفة عامة ، ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بحماية أمن وسلامة تايوان من أي اعتداء خارجي ، بينما استطاعت جمهورية الصين الشعبية أن تجعل حكومة واشنطن تلتزم برفض مبدأ استقلال تايوان

١ - عبد الله صالح: المرجع السابق ، ص ٢٤٨ .

٧ - رأفت الشيخ : آسيا في التاريخ الحديث والمعاصر ، القاهرة ٢٢٠١ م ، ص ٣١٨ .

٣ - وردة هاشم الجارحى : بعد هونج كونج هل تعود تايوان إلى الصين ، مجلة السياسة الدولية ، العدد
 ١٣٤٠ أكتوبر ١٩٩٨م ، ص ٢٢٩٠.

عن الصين الوطن الأم ، كما وافق الرئيس الأمريكي بيل كلينتون Bel Clinton على الامات الصين الثلاثة وهي :

- ١ لا لدولتين صينيتين .
- ٢ لا لصين واحدة وتايوان واحدة .
- $^{\circ}$   $^{\circ}$  لا لانضمام تايوان لمنظمة دولية تقوم عضويتها على الدولة ذات السيادة .

ومع ذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك تصوراً لكيفية حل المشكلة ، وكذلك حكومة تايوان ، وفي نفس الوقت لاتزال واشنطن تزود تايوان بالأسلحة الحديثة ، كما تحظر تصدير التكنولوجيا العسكرية للصين ، وعكن القول أن الأكثر احتمالاً هو أن تؤدى الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين الصين والولايات المتحدة إلى تسهيل بدء مفاوضات جادة للوحدة بين تايوان وجمهورية الصين الشعبية (١).

كما يمكن القول أنه لولا تعزيز القوة العسكرية للصين لأعلنت تايوان استقلالها منذ وقت طويل ، إلا أن الصين غير متعجلة لاتخاذ موقف عدائى نحو تايوان بسبب الموقف الأمريكى والدولى بصفة عامة.

١ - عبد العظيم حماد : خطوط المواجهة بين الكبار في آسيا ، ما الذي يجري في آسيا ، ص ٢٦٦ .

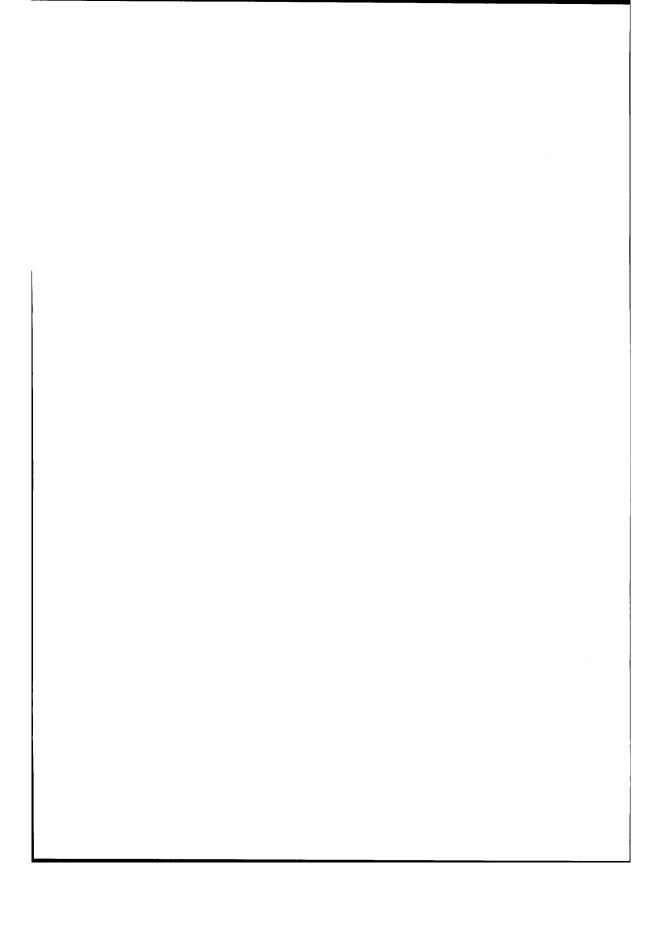

# الفصل التاسع

# العلاقات الأمريكية مع دول جنوب آسيا

أُولاً : الملاقات الأمريكية مع دول شبه القارة الهندية - ثانيًا : الملاقات الأمريكية مع دول جنوب آسيا .

# أولاً: العلاقات الأمريكية مع أقطار شبه القارة الهندية ( الهند - باكستان - أفغانستان):

شبه القارة الهندية عالم قائم بناته ، حيث تتعدد الأعراق واللغات والدبانات ، وقثل الهندوكية الديانة الغالبة يليها الإسلام ، وقد قامت بالهند دول إسلامية في العصور الوسطى امتدت رقعتها من وسط آسيا حتى شبه القارة الهندية ، حتى جاحت شركة الهند الشرقية البريطانية في القرن السابع عشر الميلادي واستحوذت على كل شبه القارة بإمكاناتها الاقتصادية والبشرية حتى صارت الهند درة التاج البريطاني .

وحتى استقلال القارة الهندية وقيام دولة الباكستان عام ١٩٤٧م لم يكن للولايات المتحدة نشاط سياسى فى شبه القارة الهندية باعتبارها منطقة نفوذ بريطانيا ، ولكن بعد الاستقلال واتجاه الهند للبناء الاشتراكى اقتصاديًا واجتماعيًا وتقاربها مع الاتحاد السوفيتى صار للولايات المتحدة اهتمام كبير بأقطار شبه القارة الهندية .

كان للولايات المتحدة الأمريكية موقف معارض لتوجهات رئيس وزراء الهندى جواهر لال نهرو فى دعوته لعدم الاتحياز والحياد الإيجابى وشاركه فى هذا الرئيس المصرى جمال عبد الناصر، وهذه الدعوة ظهرت كثيراً فى مؤتمر باندونج – أبريل ١٩٥٥م – ثم بعد ذلك فى ظهور كتلة الحياد الإيجابى وعدم الاتحياز باشتراك الرئيس اليوغسلافى «جوزيف بروز تيتو».

وتلاقت رغبة باكستان فى التحالف مع دولة قوية مع رغبة الولايات المتحدة فى حصر الامتداد السوفييتى اقتصاديًا وعسكريًا ، ومن ثم شاركت باكستان مع الولايات المتحدة ودول آسيوية أخرى فى حلف جنوب شرق آسيا SEATO ، ثم فى حلف بغيداد ١٩٥٥م ، بهيدن الحصول على السلاح الأمريكي لمواجهة عداء الهند المتوارث ، وكان هذا بداية طريق متواصل

فى العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان ، ومع ذلك حرصت الولايات المتحدة على عدم إعلان عدائها للهند حتى لا تميل كل الميل ناحية الاتحاد السوفييتي .

ولذلك خاب أمل باكستان في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء الحرب الهندية الباكستانية عام ١٩٦٥م إذ قطعت الولايات المتحدة شحنات الأسلحة الأمريكية عن باكستان لإظهار حيادها في الصراع في شبه القارة الهندية ، وفي عام ١٩٧١م وأثناء الحرب الهندية الباكستانية الشاملة فشلت باكستان في الحصول على دعم من الولايات المتحدة في مواجهة الهند ، وقد أسفرت هذه الحرب عن تقسيم شطرى باكستان وقيام جمهورية بنجلاديش في الشطر الشرقي .

وبعد ذلك جاءت الطموحات النووية في كل من الهند وباكستان لتكشف ازدواجية السياسة الأمريكية تجاه الدولتين ، فرداً على قيام الهند بإجراء أول تفجير نووي عام ١٩٧٤م ، بدأت باكستان برنامجًا نوويًا سريًا ، خصوصًا بعد نجاح باكستان في الحصول على قويل عربي في أعقاب قمة الجزائر لمنظمة المؤتر الإسلامي عام ١٩٧٤م ، حيث نجح الرئيس الباكستاني «ذوالفقار على بوتو » في إقناع ثلاثة من الرؤساء العرب بتمويل البرنامج النووي الباكستاني بهدف إنتاج « قنبلة إسلامية » تشكل رادعًا لكل من الهند وإسرائيل .

لكن الولايات المتحدة ردت بقوة - أكثر مما فعلت مع الهند - ضد برنامج باكستان النووى، فقامت بوقف مساعداتها لباكستان منذ بداية فترة حكم الرئيس الأمريكى و جيمى كارتر » عام ١٩٧٦م، كما قامت الولايات المتحدة بمارسة ضغوط على الحكومة الفرنسية لمنع تزويد باكستان بالمعدات اللازمة لتشغيل المفاعلات النووية طبقًا للاتفاق الموقع بين باكستان وفرنسا عام ١٩٧٦م، وكرد فعل على الموقف الأمريكي انسحبت باكستان من حلف جنوب شرق آسيا الذي كانت تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية.

وعاد الاهتمام الأمريكي بهاكستان إلى وضعه الطبيعي من جديد في أعقاب الغزو السوفييتي لأفغانستان في ديسمبر ١٩٧٩م ، حيث أصبحت باكستان الطريق الرئيسي لتقديم المساعدات الأمريكية للمجاهدين الأفغان ، ومن ثم عادت المساعدات الأمريكية لإسلام أباد مرة أخرى . وفي يونيو ١٩٨١م تم إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وباكستان يقضى بإمداد باكستان بعونة عساكرية واقتصادية أمريكية تقدر بـ ٣,٢ مليار دولار أمريكي ، واستمرت

العلاقات وثيقة بين باكستان والولايات المتحدة حتى تم انسحاب القوات السوفييتية من أفغانستان أواخر الثمانينيات من القرن العشرين(١١).

وبالنسبة للهند، فقد شهدت السنوات من عام ١٩٨٤م تحسنًا في العلاقات الأمريكية الهندية، حيث أبدت الهند الاهتمام بتبادل التجارة والاستثمارات مع الولايات المتحدة، وشرعت في التراجع قليلاً عن سياستها الحمائية التي سارت عليها في الماضي، وفي منتصف الثمانينات من القرن العشرين، وقعت كل من الولايات المتحدة والهند اتفاقًا ينظم تبادل تجارة التكنولوجيا العالمية، والأسلحة بينهما، وفي تلك الأثناء حاول الأمريكيون أبضًا إقناع الهند بإشراك سفنها الحربية في مناورة عسكرية أمريكية، إلا أن حكومة الهند رفضت ذلك مراراً حفاظًا على وضعها كدولة غير منحازة، وعلى ما تحتفظ بد من ارتباطات عسكرية مع الاتحاد السوفييتي، وما تتطلع إليه من طموحات في المحيط الهندي.

وقد سارت العلاقات الأمريكية الهندية أشواطاً جديدة في طريق التحسن خاصة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة بين المعسكر الغربي بزعامة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ، وانتهاء الحرب في أفغانستان تلك الحرب التي أدت إلى تعاون وثيق بين واشنطن وإسلام أباد ، وتضاؤل الدعم الأمريكي لباكستان تضاؤلاً كبيراً في أعقاب رفض الرئيس بوش « الأب » المصادقة على تقرير بأن باكستان لا قلك أسلحة نووية ، إلى جانب أن الرئيس الأمريكي خفف من حدة المخاوف الهندية ، بتأييد الموقف الهندي حول مسألة كشمير ، الرافض لأية تسوية لها خارج نطاق التفاوض الثنائي بين الهند وباكستان.

كما وفرت حرب الخليج الثانية (الغزو العراقى للكويت) عام ١٩٩١م دافعًا آخر للتقارب بين الهند والولايات المتحدة، بعد سماح الهند للطائرات الأمريكية بالهبوط والتزود بالوقود فى بومباى، ثم توقيع اتفاق عسكرى بين الدولتين عام ١٩٩١م رتب التعاون فى مجال التدريب والمراقبة المشتركة للمناورات، وإن لم تدخر الولايات المتحدة فرصة لتقريع الهند على صعيد قضايا متنوعة تتراوح بين انتهاكات حقوق الإنسان فى كشمير، وسياسات الحكومة الهندية بشأن الاستثمارات الأجنبية (١).

۱ - أحمد دياب: الموقف الأمريكي من أزمة كشمير ( الأبعاد والدلالات ) مجلة السياسة الدولية العدد ١٣٨ ، أكتوبر ١٩٩٩م ، ص ٢٢-٢٢٣ .

٢ - المرجع السايق ، ص ٢٢٣ .

وكان التقارب الأمريكي الهندي خلال العقد الأخير من القرن العشرين إلى جانب أند جاء على حساب العلاقات الأمريكية الباكستانية ، فإند ساهم في إيجاد تعاون وثيق عسكرى واقتصادى بين الهند وإسرائيل شريكة الولايات المتحدة في التحالف الاستراتيجي .

وحيث أن مشكلة كشمير بين الهند وباكستان كانت أولى موضوعات الاهتمام الأمريكي بشبه القارة الهندية ، فإن هذه المشكلة تظهر الموقف الأمريكي بوضوح من كل من جمهورية الهند ودولة باكستان ، ومن مشكلة شعب كشمير .

لقد بدأت مشكلة كشمير بعد الاستقلال عام ١٩٤٧م لكل من الهند وباكستان ، ومن ثم عاشت كل من الهند وباكستان صراعًا سياسيًا وحربيًا من أجل كشمير حتى نهاية القرن العشرين ، حيث تدعى الهند أن كشمير جزء لا يتجزأ من أراضيها ، بينما تطلب باكستان إجراء استفتاء بين أهالي كشمير ذوى الأغلبية المسلمة لتقرير المصير ، بالانضمام إلى الهند ، أو الاستقلال عن الدولتين .

كانت بداية الموقف الأمريكي من مشكلة كشمير مع عرض الصراع المسكري بين الهند والباكستان في عام ١٩٤٨م على هيئة الأمم المتحدة ، حيث شاركت الولايات المتحدة في صياغة قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار ، وفي الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين المتحاربين والذي قضى بأن تسحب كل من الهند والباكستان قواتهما من أراضي كشمير وأن يتم إجراء استفتاء بين سكان كشمير لتقرير المصير تحت إشراف لجنة تعينها هيئة الأمم المتحدة وتوافق حكومة كشمير على تشكيلها . وتشكلت اللجنة من مندوبين عن الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وتشيكوسلوفاكيا والأرجنتين(١).

ومنذ ذلك الوقت اتفق الموقف الأمريكي مع الموقف الباكستاني في التأكيد على إجراء استفتاء لتقرير مصير شعب كشمير، ورحبت حكومة باكستان باختيار شستر نيمتز الأمريكي رئيسًا للجنة الإشراف على إجراء الاستفتاء في كشمير. كما وافقت باكستان على تبنى الرلايات المتحدة لمقترحات اللجنة الدولية بشأن كشمير، تلك المقترحات التي دعت إلى:

الغاء اللجنة الدولية لفشلها في تنفيذ قرارات مجلس الأمن بسبب موقف حكومة الهند المعارض لتلك القرارات .

١ - الاسترلامب ترجمة سهيل زكار : كشمير ميراث متنازع عليه ، دمشق ١٩٩٧م.

- ٢ تعيين وسيط دولي واحد يتولى حل الخلاف بين الهند والباكستان حول كشمير.
- ٣ عرض الخلاف حول موضوع نزع السلاح في كشمير على التحكيم الدولي (١).

ورغم صدور قرار من مجلس الأمن في ١٤ يناير ١٩٥٠م بالموافقة على مقترحات اللجنة الدولية المشار إليه والذى تبنته الولايات المتحدة الأمريكية ووافقت عليه حكومة باكستان إلا أن الهند رفضت هذا القرار ، باعتبارها تسيطر على المساحة الأكبر من أراضى كشمير . ومع ذلك تم اختيار الاسترالي ديكسون Dickson كوسيط دولي بدعم أمريكي ولكنه غادر شبه القارة الهندية في أغسطس ١٩٥٠م بعد فشله مع الهند وباكستان لحل مشكلة كشمير .

ولكن الولايات المتحلة الأمريكية استمرت في متابعة مشكلة كشمير ، حيث سعت إلى التعرف على موقف زعماء كشمير ، فالتقى السفير الأمريكي في نيودلهي لوي هندرسون لا Hinderson أثناء زيارة له إلى و سرينجار » عاصمة كشمير في سبتمبر ١٩٥٠م مع الشيخ عبد الله ، وقد اقتنع السفير الأمريكي بوجهة نظر الشيخ عبد الله ومعظم زعماء كشمير القائمة على استقلال كشمير عن الهند وباكستان . كما زار المستر ستيفنسون Stevenson عضو الكونجرس الأمريكي عن الحزب الديوقراطي و سرينجار » في مايو ١٩٥٣ والتقي مع الشيخ عبد الله الذي أكد له رغبة زعماء كشمير في استقلال بلدهم عن الهند وباكستان ، وكان إصرار الشيخ عبد الله ومعظم زعماء كشمير على استقلال بلدهم سبباً في قيام السلطات الهندية باعتقالهم عدة مرات (٢).

وخلال الأعوام من ١٩٥١ و ١٩٥٣م قام وسيط دولى أمريكى هو جراهام Graham بحاولة التوفيق بين الأطراف المختلفة: الهند وباكستان وزعماء كشمير، وكانت له مقترحات أيدتها الحكومة الأمريكية ولكن الهند كانت ترفضها وتطلب سحب باكستان لقواتها من الجزء الذي تسيطر عليه باكستان من كشمير بادعاء أن كل كشمير أرضًا هندية. وانحسر الموقف الأمريكي بالنسبة لقضية كشمير عند هذا الحد بسبب انشغال الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب الكورية.

ورغم أن سنوات ١٩٥٤و ١٩٥٥م شهدت اشتراك باكستان في حلف جنوب شرق آسيا (سياتر SEATO) وانضمام باكستان لحلف بغداد، وذلك بتوجيه من الولايات المتحدة

١ - مجلة السياسة الدولية عدد أيريل ١٩٦٦م ، ص ٣٧ .

١ - الاسترلامب : المرجع السابق ، ص ٣٧٧ .

الأمريكية ، وعقد اتفاقية ثنائية للدفاع المسترك بين باكستان والولايات المتحدة ، فقد ظل الموقف الأمريكي قائمًا على الاهتمام بحل قضية كشمير حلاً سلميًّا بتحسين العلاقات بين الهند وباكستان ، وعلى التمسك بقرارات هيئة الأمم المتحدة لعام ١٩٤٩م القاضية بإجراء استفتاء بين سكان كشمير لتقرير المصير ، وهو موقف أمريكي ثابت بالنسبة لقضية كشمير (١).

وعندما زار الرئيس السوفيتى و خروشوف » الهند فى ديسمبر ١٩٥٥م أعلن تأييده لموقف الهند من أن كشمير جزء من الهند ، لجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تأييد الموقف الباكستانى بتقديم المساعدات العسكرية لبناء قوات مسلحة باكستانية متطورة وقادرة على مواجهة التهديد الهندى ، وزيارة نائب الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون لباكستان في يوليو ١٩٥٦م حيث أكد الرئيس الأمريكي على ضرورة التوصل إلى حل سلمى بالمفاوضات بين أطراف الصراع أو عن طريق هيئة الأمم المتحدة .

وإزاء تصاعد إجراطت الهند في كشمير للحصول على تقرير من الجمعية التأسيسية لجامووكشمير في نوفمبر ١٩٥٦م بأن كشمير جزء من دولة الهند ، فقد أيدت الولايات المتحدة الأمريكية طلب باكستان بإعادة عرض المشكلة على هيئة الأمم المتحدة في يناير ١٩٥٧م، وصدر قرار مجلس الأمن في ١٤ فيراير ببحث المشكلة مع أطراف الصراع وتقديم مقترحاته حول الحلول المناسبة للمشكلة مع نزع السلاح في كشمير. وقدم يارنج مندوب الهيئة الدولية تقرير بإحالة القضية إلى التحكيم الدولى ، وإلى مجلس الأمن الذي وافق في ٢ ديسمبر ١٩٥٧م على التقرير ، ودعا الأطراف المتصارعة إلى العودة إلى المفاوضات المباشرة بينهما ، وطرح مبدأ الاستفتاء وإرسال قوات دولية ، ولكن الهند رفضت القرار بينما أيدته الولايات المتحدة ووافقت عليه باكستان (٢).

وفى عهد الرئيس الباكستاني محمد أيوب خان الذي تولى الرئاسة في أكتوبر عام ١٩٥٨م حاول كسب تأييد أمريكي أكبر لحل مشكلة كشمير بالضغط على الهند أو إعادة عرض المشكلة على هيئة الأمم المتحدة ، فزار الرئيس الباكستاني واشنطن في يوليو ١٩٦١م وتقابل

<sup>1 -</sup> F.R. Telegram from Department of State to the Empassy in Pakisten Washington July 27, 1956.

٢ - الاسترلامب: المرجع السابق ، ص ٢٦٠ .

مع الرئيس الأمريكي « جون كندى » وحثه على تأييد المطالب الباكستانية في كشمير ، وبالفعل مارس جون كندى ضغوطًا على حكومة نيودلهى خاصة بعد أن أعلن «كريشنامينون» وزير الدفاع الهندى بأن كشمير جزء من دولة الهند وعلى الآخرين – ويقصد الباكستانيين – مغادرة أراضى كشمير ، كما أرسلت حكومة واشنطن المستر « يوچين بلاك » رئيس البنك الدولى للإنشاء والتعمير إلى الهند بهدف حثها على حل مشكلة كشمير مع باكستان عن طريق المفاوضات السلمية . ولكن دومًا نتيجة بسبب موقف الرفض الهندى القائم على أن كشمير جزء من الهند وليس لباكستان أية حقوق فيها (1).

وخلال أزمة الحرب بين الهند والباكستان عامى ١٩٦٤ و ١٩٦٥م اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية موقفًا بارداً من مشكلة كشمير نظراً للأسباب الآتية :

- الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي على تجنب الصدام بين
   الهند وباكستان حول كشمير ، وأن من حق شعب كشمير أن يقرر مصيره بنفسد ، وأن
   على الدولتين الهند وباكستان التفاوض لحل هذه المشكلة .
- ۲ تأیید الصین لموقف باکستان نحو کشمیر وإشادة حکومة باکستان العسکریة بالموقف الصینی الصریح ضد المطامع الهندیة فی کشمیر ، وکل ذلك أغضب الولایات المتحدة خاصة عقب النزاع الهندی الصینی ، وزیارة الرئیس الباکستانی للصین فی مارس ۱۹۳۵ م لطلب المساعدات الصینیة .
- ٣ انشغال الولايات المتحدة في أحداث فيتنام في الوقت الذي تصاعد فيه التوتر بين الهند وباكستان إلى أن أصبحت حربًا سافرة بإثارة باكستان للمجاهدين المسلمين في كشمير ضد الهند وغزو الهند لأراضي خاضعة لباكستان . وعندما طلبت باكستان المساعدة من حلف جنرب شرق آسيا ومن الحلف المركزي بغداد سابقًا باعتبارها عضوة في الحلفين تم رفض الطلب الباكستاني بناء على رغبة الولايات المتحدة في عدم التدخل في الصراع العسكري بين الهند وباكستان ، بل وأعلنت وقف تصدير شحنات أسلحة إلى كل من باكستان والهند .

<sup>1 -</sup> New York Times, January 1962.

٤ – اكتفت الولايات المتحدة بتأييد هيئة الأمم المتحدة لحل الصراع بين الهند وباكستان، وقيام السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة بزيارة للمنطقة في سبتمبر ١٩٦٥م، حتى صدر قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بين الطرفين في ٢٣ سبتمبر ١٩٦٥م ووافقت عليه كل من الهند وباكستان (١).

وقد رحبت الولايات المتحدة الأمريكية باتفاقية طشقند (عاصمة جمهورية أوزبكستان السوفيتية) التي عقدت بجهود رئيس الوزراء السوفييتي كوسيجين في ١٠ يناير ١٩٦٦م بحضور كل من الرئيس الباكستاني أيوب خان ، ورئيس وزراء الهند شاسترى ، والتي نصت على :

- ١ عودة قوات كل من الهند وباكستان إلى مواقع يوم ٥ أغسطس ١٩٦٥م، وهو خط تقسيم كشمير بين الهند وباكستان .
  - ٢ احترام كل من الهند وباكستان لقرار وقف إطلاق النار الموافق عليه من الجانبين .
- عودة العلاقات الدبلوماسية بين الهند وباكستان لبدء مفاوضات لإحلال السلام بينهما
   وحل مشكلة كشمير.

وقد اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية طشقند بين الهند وباكستان مكسبًا للسلام والأمن في شبه القارة الهندية (٢).

وبالنسبة لموقف الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان ، فإن الاهتمام الأمريكي بها غزاها الاتحاد السوفييتي بجيوشه عام ١٩٧٩م، ذلك أن الولايات المتحدة ارتبطت مع باكستان المجاورة لأفغانستان باتفاقيات ، لكنها لم تتخذ مواقف سياسية واضحة مع أفغانستان ، لأنها لم تكن لها مصالح في هذا البلد الفقير وتغطيه الجبال الشاهقة وسكانه أشداء أقوياء محاربون ومسلمون متمسكون بإسلامهم .

وقد أعلن قيام دولة أفغانستان المسلمة المستقلة بعد الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٩م، وفي ظل نظام ملكي بدأه أمان الله خان ، وانتهى بابن عمه محمد ظاهر شاه عام ١٩٣٣م، الذي سار سيرة إسلامية حضارية ، وعمل على تدعيم علاقات أفغانستان بالدول الإسلامية

<sup>1 -</sup> New York Times, 21 April, 1965.

<sup>2 -</sup> New York Times, 15 January 1966.

بصفة خاصة ، ولكن فى ١٧ يوليو ١٩٧٣م شجع الاتحاد السوفيتى العناصر الشيوعية الأفغانية فقامت بانقلاب ضد الملك محمد ظاهر شاه ، قاده محمد داود ابن عم الملك ، وقد ألفى النظام الملكى وأعلن النظام الجمهورى .

وبعد خمس سنرات حدثت انقلابات شيوعية أخرى قادها عملاء الاتحاد السوفييتي أيضًا مثل " نور الدين تره كي " في ١٥ أبريل ١٩٧٨م ، ومثل " حفيظ الله أمين " في ١٥ سبتمبر ١٩٧٩م، ومثل " بابراك كارميل " في ٢٧ ديسمبر ١٩٧٩م الذي استدعى القوات السوفييتية (١).

ولقد تسلل السوفييت إلى أفغانستان كخبراء منذ عهد محمد داود ، ولكنهم ما لبثوا أن دخلوا بجيوشهم التى وصل عددها ٨٠ ألف جندى ، بدعوى مساندة حكومة كابل الشيوعية في مواجهة قوات الجهاد الأفغانية المسلمة ، وكان هدف السوفييت هو الوصول إلى منابع البترول في منطقة الخليج المشمولة بالحماية الأمريكية لمصالحها ، وهو ما استدعى انتباه المكومة الأمريكية لما يجرى في أفغانستان .

وكانت باكستان وسيطًا بين الولايات المتحدة وحركة المقاومة الأفغانية ضد الوجود السوفييتى ، فقد استطاع نصر الله وزير الداخلية الباكستانى ويدعم أمريكى من تشكيل مجموعة الطالبان الذين كانوا يدرسون فى جامعة " بيشاور " شمال باكستان والذين ينتمون إلى قبائل " البشتون " القوية والمنتشرة فى شرق أفغانستان وغرب باكستان ، لتتولى قيادة المقاومة ضد الوجود السوفييتى فى أفغانستان ، وتدفقت الأسلحة والمساعدات الأقتصادية الأمريكية على المجاهدين الأفغان عبر باكستان ، وانتهى الصراع لصالح المقاومة الأفغانية بخروج الجيوش السوفييتية من الأراضى الأفغانية ، وكان هذا انتصاراً للولايات المتحدة فى المقام الأول، أعقبه انهيار الاتحاد السوفييتي واستقلال جمهوريات وسط آسيا الإسلامية .

وبعد أن ارتقى المجاهدين الأفغان السلطة في كابل ، دخلوا في صراع داخلي على السلطة انتهى بسيطرة مجموعة "طالبان " المدعومة من تنظيم " القاعدة " الذي كان يرعاه وعوله "أسامة بن لادن " السعودي ، وكانت الحكومة السوفييتية حاولت استخدام جنود من جمهوريات وسط آسيا الإسلامية لمحاربة الأفغان في إطار محاولة الاتحاد السوفيتي سحب الجنود الروس وذلك لما يلى :

١- رأفت الشيخ: آسيا التاريخ الحديث والمعاصر، المرجع السابق، ص ١٦٥.

١ - هذا الاستخدام سيوفر تكاليف باهظة ، فمن الناحية الاقتصادية ، إن دخول جنود من جمهوريات وسط آسيا الإسلامية أقل تكلفة من نقل القوات السوفييتية من موسكو .

٢ - إن الاتحاد السوفييتي اعتقد أنه سيحصل على امتيازات سياسية بإرسال قوات
 متفقة مع الأفغان دينيًا وخلقيًا .

ولكن سرعان ما اكتشفت السلطات السوفييتية بأن كثيراً من قوات جمهوريات وسط آسيا الإسلامية أظهروا تعاطفًا مع الأفغان . وكل هذا رحبت به الولايات المتحدة الأمريكية(١).

وخلال الفترة التى سيطرت فيها حركة طالبان على مقدرات الأمور فى كابل كانت الولايات المتحدة تتابع ما يجرى فى أفغانستان من خلال أصدقائها وعملائها فى المنطقة ، خاصة أنها كانت تتابع محاولات إيران إعلان قيام اتحاد ثقافى للدول الناطقة بالفارسية (إيران ، طاجيكستان ، أفغانستان ) عام ١٩٩٢م ، واستخدمت الولايات المتحدة الحكومة الباكستانية لإرباك إيران داخل محيطها الأمنى ، ومن ثم ساعدت الحكومة الباكستانية حركة طالبان فى تحقيق انتصارات متوالية حتى سيطرت على معظم أراضى أفغانستان .

ولكن الموقف الأمريكي من أفغانستان تبدل بعد أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١م في واشنطن ونيويورك ، حيث حدثت الحرب الأمريكية على أفغانستان بدعوى أن حركة طالبان وتنظيم القاعدة مسئولان عن أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١م ، ومن ثم تدفقت قوات أمريكية ودولية دخلت في حرب شرسة مع طالبان والقاعدة ، بدعوى أن هذين التنظيمين يمولان الإرهاب العالمي، وكانت فرصة للولايات المتحدة لوضع أقدامها في أفغانستان وجمهوريات وسط آسيا الإسلامية لوضع البد على إمكانات هذه المنطقة البترولية ، وللقرب من إبران كما تدعى حكومة واشنطن .

## ثانيًا: العلاقات الأمريكية مع دول جنوب آسيا:

تتمثل دول جنوب آسيا في إندونيسيا وماليزيا والهند الصينية والفلين ، وكان للولايات المتحدة الأمريكية مواقف من كل هذه الدول ، فمنذ استقلال إندونيسيا وماليزيا سعت الولايات المتحدة إلى تحقيق مكاسب اقتصادية بحكم وجود إمكانات بترولية هائلة في

<sup>1 -</sup> J.Bruce Amstutz. A fghanistan, the first five years of Soviet Occupation, Washington D.C. 1980, p. 169.

إندونيسيا، وفى ظهور تنمية اقتصادية رائدة فى ماليزيا، إلى جانب أن هاتين الدولتين تطبقان الديرقراطية على النسق الغربى، عا جعل الولايات المتحدة ترحب بالنظم السياسية فى كلتا الدولتين.

وبالنسبة للفلين ، فقد كانت تحت الاحتلال الأمريكي لفترة طويلة من عام ١٨٩٨م حتى استقلالها عام ١٩٤٩م ، وبعد الاستقلال أصبحت الفلين عضواً في حلف جنوب آسيا وهو حلف أمريكي في الأساس لمواجهة الزحف الشيوعي من الصين إلي دول جنوب آسيا . وتسير الفلين على النسق الأمريكي في التنظيمات السياسية ، وبذلك استمر التعاون بين الفلين والولايات المتحدة ينمو باطراد .

وبالنسبة للعلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول شبه جزيرة الهند الصينية ، فإن للولايات المتحدة تجربة مريرة فيما عرف بالحرب الفيتنامية التى انتهت بخروج القوات الأمريكية بعد أن منيت بخسائر كبيرة كما خسرت فيتنام ملايين القتلى ، كما سعت الولايات المتحدة إلى حماية كميوديا وتايلاند وبورما من « الخطر الشيوعى » الزاحف من فيتنام ، وجعلت مقر حلف جنوب شرق آسيا مدينة « بانكوك » عاصمة دولة تايلاند .

#### الفصل العاشر

# العلاقات الأمريكية مع دول غرب ووسط آسيا

أولاً : العسلاقيات الأمريكية الإيرانيسة والعبالم الإيراني - ثانيًا : العلاقات الأمريكية التركية والعالم التركي .

# أولاً: العلاقات الأمريكية الإيرانية:

تبدأ تلك العلاقات بتعيين وزير مفوض أمريكى فى طهران ( ١٨٨٣ – ١٨٨٥م) وكانت الرلايات المتحدة الأمريكية مجهولة لسكان إيران بل وسكان الشرق الأوسط ، حتى أن الوزير المفوض الأمريكي عندما وصل طهران وجد كثيراً من المسئولين الإيرانيين لم يسمعوا من قبل عن الولايات المتحدة الأمريكية قبل إنشاء المفوضية الأمريكية في إيران ، بل إن الشاه نفسه سأل عن كيفية السفر إلى أمريكا (١).

ومنذ أوائل القرن العشرين غسكت الولايات المتحدة بسياسة العزلة السياسية وعدم التورط في المشكلات العالمية إلا في حالة تعرض مصالحها للخطر ، كما حدث في الحرب العالمية الأولى ، وبالنسبة لإيران التي كانت مجال نفوذ بريطانيا العظمي مع الأقطار العربية المطلة على الخليج « الفارسي » ، وحرصت الولايات المتحدة على عدم مزاحمة النفوذ البريطاني في هذه المنطقة ، مكتفية بحرصها على فتح مجالات التجارة لشركاتها في هذه المنطقة .

وعندما وصل إلى السلطة في طهران الجنرال رضا شاه بهلوى في عام ١٩٢٥م كانت الولايات المتحدة من أوائل الدول التي اعترفت به ، ورفعت التمثيل الدبلوماسي الأمريكي في طهران إلى درجة سفارة حيث تم تعيين السفير هورني بروك سفيراً لواشنطن في طهران بدرجة وزير ، وظلت العلاقات الدبلوماسية قائمة بفاعلية عدة سنوات بين البلدين ، ثبتت الولايات المتحدة خلالها قدميها في جميع المجالات الإيرانية تقريباً ، حيث انتشر رجالها في قطاعات التجارة والتنقيب عن الاثار ، وحقول البترول ، والتبشير بالمذهب البروتستانتي ، والتعليم ، وفي بعض المواقع الإدارية المهمة في الحكومة الإيرانية كخيراء متخصصين . وإن كانت

<sup>1 -</sup> De Nova, J.A.: American interests and policies in the Middle East, p. 6.

العلاقات الأمريكية تعرضت لهزات نتيجة تباين النظامين الحاكمين في كل من واشنطن وطهران ، بين الليبرالية الأمريكية ، والدكتاتورية الإيرانية (١).

وهناك علامات بارزة في العلاقات الأمريكية الإيرانية نستعرضها في الآتي:

#### أ - أثناء الحرب العالمية الثانية :

دخلت إيران الحرب العالمية الثانية قسراً ، حيث أن هتلر تبنى سياسة توسعية فى آسيا حتى القوقاز وإيران ، ومن ثم شهدت الساحة الإيرانية نشاطًا عسكريًا لكل من دول الحلفاء بريطانيا والاتحاد السوفييتى ثم الولايات المتحدة الأمريكية بهدف إفشال السياسة الألمانية ، ولتأكيد مصالح كل من بريطانيا والاتحاد السوفييتى فى إيران ، وقد وجد التأييد الأمريكى لدول الحلفاء فى مجهوداتهم العسكرية فى إيران ترحيبًا من الشاء رضا بهلوى بل ومن الشعب الإيرانى ، وخاصة أن الأمريكان كشفوا عن العملاء الألمان النشطين فى إيران بما يهدد استقرار الأمور هناك .

ولأن الشاه رضا بهلري لم يكن مخلصًا في تعاونه مع بريطانيا والاتحاد السوفييتى ، فقد حدث غزو واحتلال بريطاني سوفييتى للأراضى الإيرانية دون مقاومة ، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أوضحت أن هذا الغزو تم بهدف إيقاف الغزو الألماني المرتقب على إيران. وهكذا احتلت القوات السوفييتية إيران من الشمال ، بينما احتلت القوات البريطانية جنوب إيران ، وباركت الولايات ذلك حتى تستمر استثماراتها البترولية في المملكة العربية السعودية وبعض أقطار الخليج العربية والعراق .

وكان للولايات المتحدة الأمريكية دور في تهدئة شاه إيران المستاء من الغزو السوفييتي البريطاني لبلاده ، ومن هذا الدور كذلك نقل المساعدات الأمريكية من بترول وأسلحة وخبراء وفنيين أمريكيين ومعدات لازمة لإدارة المعارك على الأرض الإيرانية ، ومن هذا الدور أيضًا موافقة الولايات المتحدة الأمريكية لرأى كل من بريطانيا والاتحاد السوفييتي القاضى بعزل الشاه رضا بهلوى لعدم مناصرته لأهداف الحلفاء ضد المحور ، ومن ثم أجبر الشاه على التنازل عن العرش لابند محمد رضا في ١٩ سبتمبر عام ١٩٤١م ، حيث ترك إيران إلى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا حتى توفى هناك عام ١٩٤٤م.

۱ - آمال السبكى : تاريخ إيران السياسى بين ثورتين ١٩٠٦ - ١٩٧٩م ، سلسلة عالم المعرفة ، ٢٥٠ ، ص . ١٠١

وقد حصدت الولايات المتحدة الأمريكية ثمار ما حدث في طهران بأن أصبحت لها اليد الطولى في رسم الأحداث هناك سواء بتقديم المساعدات لحكومة الشاه الجديد محمد رضا ، أو لدى بريطانيا والاتحاد السوفييتي المعترفين بالمساعدات الأمريكية لهم في الحرب ضد المحور ، وقد استوعب الشاه محمد رضا بهلوى درس عزل والده لكى يضع نفسه في حماية أمريكا ويسعى للانضمام لحلف الأطلنطى ، معتبراً أن للولايات المتحدة الأمريكية الدور الأكبر في حماية استقلال وأمن بلاده ، وقد رحب الرئيس الأمريكي روزفلت بتوجه الشاه الذي سينعكس على الشعب الإيراني بالازدهار.

## ب - حركة تأميم البترول الإيراني :

اتفقت الجبهة الوطنية في إيران بزعامة محمد مصدق الذي صار رئيسًا لوزراء إيران عام ١٩٥١م على تأميم البترول الإيراني، وفي مواجهة المعارضة البريطانية اقترح الأمريكان موافقة المحكومة البريطانية بتوقيع اتفاقية مع موافقة المحكومة البريطانية بتوقيع اتفاقية مع المحكومة الإيرانية لاستثمار البترول الإيراني الذي تحتكره شركة البترول الأنجلوفارسية، على أن تدفع الحكومة الإيرانية التعويضات المناسبة للشركة. وقد هدفت الولايات المتحدة من موقفها هذا أن تحصل على نصيب أكبر من منابع بترول الشرق الأوسط والخليج و الفارسي وخاصة البترول الإيراني، وإن كانت قد أبدت تحفظًا على قانون تنفيذ التأميم ونزع يد الشركة الأنجول .

وبدأ الوجه الحقيقى للولايات المتحدة الأمريكية فى الظهور حيث أوصت إيران برفع بدها عن مشروع نزع اليد والاتفاق مع شركة البترول ، لذلك قامت حكومة محمد مصدق بإرسال مذكرة إلى الحكومة الأمريكية بتاريخ ٢٠ مايو ١٩٥١م جاء فيها : منذ يومين كان مسئولو أمريكا الرسميون يقولون أنهم يلتزمون الحياد فى مسألة البترول الإيراني ، وانتظرت الأمة الإيرانية استمرار هذا الحياد ، ولكن العجيب أن الحكومة الأمريكية غيرت رأيها .

وقد ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية مساهمة فعالة في الحصار الاقتصادى الذي فرضته بريطانيا على إيران. ومن ذلك إنذار الإدارة الأمريكية لرئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق بتجميد معوناتها لإيران إذا لم يقدم مصدق التسويات البترولية المعقولة مع الحكومة البريطانية، وتلك المتضمنة حماية مصالحهم أمام النفوذ الشيوعي المتنامي بفضل تعاونه مع حزب توده الشيوعي، وقد أضر الحصار الاقتصادي الذي فرضته كل من بريطانيا والولايات

المتحدة على إيران بوضع الدولة ضرراً بليغًا (١) . حيث لم تعد إيران تحصل على أى دخل من إيرادات البترول ، ليس هذا فحسب ، بل إنها عجزت أيضًا عن بيع البترول خارجها .

وانتهى الأمر بقناعة الحكومة الأمريكية بضرورة عزل محمد مصدق من رئاسة الحكومة الإيرانية لأن تأميم البترول الإيراني سيؤثر بشدة على الاحتكارات الأمريكية للبترول في منطقة الخليج ، ومن ثم حدث تفاهم وتنسيق بين الحكومتين الأمريكية والبريطانية بهدف الإطاحة بحكومة الدكتور محمد مصدق ، وفي أغسطس ١٩٥٣م كلف الجزال الأمريكي "نورمان شوراتزكوف" الملحق العسكري الأمريكي في طهران والذي يتمتع بصداقة الشاه محمد رضا والجنرال الإيراني فضل الله زاهدي ، وفي ١٣/١٢ أغسطس وقع شاه إيران ، وكان آنذاك في مدينة " رامسار " على ساحل بحر قزوين ، مرسومين الأول بإقالة محمد مصدق من منصب رئيس الوزراء ، والثاني تعيين الجنرال زاهدي في هذا المنصب .

وكان من نتائج الموقف الأمريكي ضد حركة محمد مصدق لتأميم البترول الإيراني ما يلي:

۱ - مشاركة الشركات البترولية الأمريكية في إنشاء اتحاد الشركات البترولية (كونسورثيوم) الدولي، ومن هنا زادت الاحتكارات البترولية الأمريكية على ضفتى الخليج "الفارسي"، وتشكل هذا الاتحاد من شركات بترولية أمريكية وبريطانية وفرنسية وهولندية، وظيفته التنقيب عن البترول في الأرض الإيرانية واستخراجه وبيعه. والشركات أعضاء الكونسورثيوم وأسهم كل منها كانت على النحو التالي:

| ٤٠          | ١ - شركة البترول الإنجليزية                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>%</b> .  | ٢ - شركة استاندارد أوبل أوف نيوجيرسي الأمريكية                                                                 |
| <b>%</b> A  | ٣ - شركة سكوني ڤاكوم الأمريكية                                                                                 |
| <b>/</b> .A | ٤ - شركة استاندارد أويل أوف كاليفورنيا الأمريكية                                                               |
| <b>/</b> .A | ٥ - شركة بترول الخليج الأمريكية                                                                                |
| <b>%</b> .  | ٦ - شركة تكساس الأمريكية                                                                                       |
| /12         | ٧ - شركة رويال داتسن شل الهولندية                                                                              |
| ·/٩         | A - \$ كدّ في النسود مع وأوالة النسبود على المالة السبود على المالة السبود على المالة السبود على المالة المالة |

وهكذا يتضع دخول شركات البترول الأمريكية في الكونسورثيوم الدولي بنسبة ٤٠٪ من جملة أسهم الكونسورثيوم ، بينما اختصرت مساهمة الشركات البريطانية إلى نسبة ٤٠٪ من جملة الأسهم بعد أن كانت صاحب الاحتكار للبترول الإيراني قبل حركة التأميم ، كما تم الاتفاق على سريان جميع الترتيبات لمدة عشرين عامًا ، يصبح بعدها من حق الشاه تأميم المؤسسات البترولية . وبناء على الاتفاق قام الشاه محمد رضا في ٣١ يوليو ١٩٧٣م بإلغاء اتفاق الكونسورثيوم ، ومن ثم إنهاء سيطرة الشركات الثمانية المكونة للكونسورثيوم .

Y - اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية على شاه إيران للوقوف ضد ما أسمته بالخطر الشيرعى من جانب الاتحاد السوفييتى الواقع إلى الشمال من إيران ، ومن ثم زودت الجيش الإيرانى بترسانة عسكرية هائلة الأمر الذى جعل الشاه يعتبر نفسه شرطى أمريكا المدافع عن مصالحها في منطقة الخليج ، ويندفع لتهديد أقطار الخليج العربية مثل البحرين ، بل والاستيلاء على جزر الإمارات الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى ، عا جعل الولايات المتحدة تغير من تأييدها للشاه بدعوى عدم رعايته لحقوق الإنسان والتقت في ذلك مع كل من بريطانيا والاتحاد السوفييتى ، عا هيأ لأعداء الشاه في الداخل إثارة طلاب الجامعات في داخل إيران وخارجها ، وكل ذلك بغية إساءة سمعة الشاه الدولية لتبرير تشجيعها لبروز الثورة الإيرانية القادمة (١).

# ج - أثناء الثورة الإسلامية:

اندلعت الثورة الإسلامية في إيران بزعامة الخميني عام ١٩٧٩م بسبب فساد الشاه وقمع الشرطة للمظاهرات المدنية ، تلك المساوئ التي أدت إلى استجابة الشارع الإيراني بسرعة لنداءات الخميني ، إلى جانب إذكاء المبادئ الدينية التي يؤمن بها أنصار الشيعة الجعفرية الاثنا عشرية والمتمثلة في ولاية الفقيد ، تلك العقيدة المختزنة في الضمير الإيراني (٢). إلى جانب تأثر ضباط الجيش الإيراني بالعديد من المفاهيم الفقهية .

وبالنسبة لموقف الولايات المتحدة من الأحداث المهيئة للثورة الإسلامية فقد صدر تصريح رسمى من وزارة الخارجية الأمريكية في ٧ ديسمبر ١٩٧٨م يعلن فيه أن الولايات المتحدة

١ - آمال السيكي: المرجع السابق، ص ١٩٦.

٢ - المرجع السابق ، ص ١٩٨ .

الأمريكية لا تنرى التدخل فى شئون إيران بأى شكل من الأشكال ، مما أزعج الشاه بشدة . كما قام نائب القائد العام لقوات حلف الأطلنطى فى أوروبا بزيارة إيران من ٥ يناير ١٩٧٩م وبقى حتى ٨ فبراير أى بعد رحيل الشاه من طهران نهائيًا ، وكانت مهمته تنحصر فى منع الجيش الإيرانى من القيام بانقلاب لإنقاذ عرش الشاه ، وإبعاد القوات المسلحة الإيرانية عن التحرك نهائيًا .

توترت العلاقات بين الولايات المتحدة وحكومة الثورة الإسلامية في إيران بسبب احتجاز رهائن أمريكيين في طهران لم يتم الإفراج عنهم إلا بعد إذلال للإدارة الأمريكية ، وبسبب وصف الخميني للولايات المتحدة بأنها الشيطان الأكبر ، وبسبب قطع العلاقات الدبلرماسية بين إيران وإسرائيل ، وتسليم مبنى السفارة الإسرائيلية في طهران للبعثة الدبلوماسية للسلطة الفلسيطينية ، وبسبب محاولات حكومة الثورة الإسلامية في إيران تصدير الثورة للبلاد المجاورة في منطقة الخليج والعراق وفي وسط آسيا بعد تفكك الاتحاد السوفييتى عام 1991م.

وحاولت الولايات المتحدة الرد على الموقف الإيراني بتسهيل أمور إعلان العراق الحرب ضد إيران عام ١٩٨٠م والتي استمرت ثماني سنوات ساهمت أثنا ها الولايات المتحدة وأصدقاؤها في المنطقة بتزويد الجيش العراقي بالأسلحة ، كما حاولت الولايات المتحدة تطويق إيران من الشمال عن طريق الحرب في أفغانستان والسيطرة على الأمور هناك ، وعن طريق زيادة النفوذ الأمريكي في أقطار وسط آسيا الإسلامية ، وأخيرا الإعلان والضغط الأمريكي على إيران بدعوي أنها أحد دول محور الشر وأنها قتلك أسلحة نوية .

## ثانيًا : الملاقات الأمريكية التركية :

كانت الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية تكوينها في العالم الجديد تتخذ سياسة العزلة السياسية بعيداً عن مشكلات أوروبا ، ومن ثم اقتصرت علاقاتها مع دول العالم على التجارة وتقديم الخدمات للحصول على امتيازات تخدم مصالحها الاقتصادية في المقام الأول ، ومن ثم لم تكن للولايات المتحدة علاقات سياسية مع الدولة العثمانية حتى الحرب العالمية الثانية عندما أصبحت تركيا الحديثة جمهورية علمانية على يد مصطفى كمال أتاتورك .

لقد عاشت الدولة العثمانية أكثر من ستة قرون منذ أسسها الأمير عثمان بن أرطفرك عام ١٢٩٩م ، وألغيت السلطنة العثمانية في نوفمبر ١٩٢٢م على يد مصطفى كمال أتاتورك قائد الجيش التركى وزعيم حركة تحرير الأرض التركية من احتلال بعض الدول الأوروبية عقب الحرب العالمية الأولى ، وأصبح مصطفى كمال أتاتورك أول رئيس للجمهورية التركية ذات النهج العلمانى ، ثم فى ٣ مارس عام ١٩٧٤م تقدم مصطفى كمال أتاتورك إلى الجمعية العمومية عرسوم يقضى بإلغاء الخلافة وطرد الخليفة العشمانى وفصل الدين عن الدولة ، ومن ثم خلع الخليفة عبد المجيد إيذانًا بنقل السلطة من آل عشمان إلى مصطفى كمال أتاتورك(١). وشهد التاريخ المعاصر ومراحل العلاقات الأمريكية التركية على النحو الآتى :

#### أ - تركيا وأحلاف الغرب العسكرية:

انطلاقًا من حقيقتين هما: العداء التقليدي بين تركيا وروسيا، والنهج العلماني الأوروبي الذي اتبعته تركيا الحديثة، جاء التقارب التركي مع مشروعات الدفاع الغربية التي ترعاها الولايات المتحدة على النحو الآتي:

#### ١ - تركيا وحلف الأطلنطي NATO:

جاء إنشاء هذا الحلف عام ١٩٤٩م أى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بأربعة أعوام بهدف الوقوف أمام الزحف الشيوعى من الاتحاد السوفييتى باتجاه أوروبا الشرقية ثم الغربية، وتشكل الحلف من ١٤ دولة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ، وبريطانيا ، وفرنسا وهولندا ، وبلجيكا ، ولكسمبورج ، والسويد ، والنوويج ، والداغرك ، وأيسلندا ، وأسبانيا ، والبرتغال ، وإيطاليا ، واليونان ، ثم انضمت تركيا للحلف ، وهو معاهدة دفاع مشترك حيث اتفق الأعضاء المؤسسون بأن كل اعتداء يقع على أى عضو من أعضاء الحلف يعتبر عدوانًا على الجميع الذين عليهم أن يهبوا جميعًا لمواجهة هذا العدوان ، وذلك بوجب حق الدفاع ضد العدوان المنصوص عليه في المادة الحادية والحسين من ميثاق هيئة الأمم المتحدة (٢).

ونتيجة لمجهودات تركيا بهدف الارتباط بالغرب فقد وافق الحلف على انضمام تركيا منذ عام ١٩٥٢م ، وكان ذلك مكافأة لها على اشتراكها في الحرب الكورية ، وسماحها بقواعد عسكرية أجنبية – أمريكية في المقام الأول – في أراضيها ، وقد تبع ذلك عقد اتفاقية دفاع مشترك ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٥٣م ، وبذلك صارت الولايات المتحدة حلقة الوصل بين تركيا والدول الأعضاء في الحلف .

١ - محمد محمد زغروت : دور يهود الدوغة في إسقاط الخلافة العثمانية ، القاهرة ١١٧ .

٢ - أحمد نوري النعيمي : تركيا وحلف الأطلسي ، يغداد ١٩٨١م ، ص ٢١ .

ورغم الاعتراضات الكثيرة سواء من بعض الدول الأوروبية ومن الاتحاد الوفييتى ومن بعض الدول العربية الراديكالية مثل مصر وسوريا ، على انضمام تركيا لحلف الأطلسى ، لأن تركيا دولة آسيوية وليست أوروبية ، كما أن نسبة المسلمين من سكانها ٩٩،٥٪ ولأن القواعد الأمريكية في الأراضى التركية تهدد الدول العربية الراديكالية كما تهدد الاتحاد السوفييتى ، رغم كل ذلك فقد انغمست تركيا في نشاط الحلف بصورة كبيرة وحصلت على مساعدات أمريكية ضخمة عسكرية واقتصادية (١٠).

ولأن تركيا لها حدود مباشرة مع كل من سوريا والعراق – وهى من الدول الراديكالية فى المنطقة بعد ثورة ١٩٥٨م فى العراق – ومع إيران ، وجمهوريات وسط آسيا الإسلامية التى عاشت ٧٠ سنة تحت سيطرة الاتحاد السوفييتى ، فقد كانت تركيا موضع اهتمام كبير من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ، وزادت هذه الأهمية بعد الثورة الإسلامية فى إيران عام ١٩٧٩م . والحرب العراقية الإيرانية ( ١٩٨٠ – ١٩٨٨م) ، ثم حرب الخليج أى الغزر العراقي للكويت ، ومن ثم عقدت الولايات المتحدة الأمريكية فى عام ١٩٨٠م اتفاقًا إضافيًا للتعاون العسكرى يقضى بزيادة عدد المنشآت والقواعد العسكرية الأمريكية ، فى الأراضى التركية مقابل مساعدات عسكرية أمريكية لتركيا تصل إلى ١٩٥٥ مليون دولار ، كما نقلت إلى القواعد العسكرية إلى الأراضى التركية بعد عام ١٩٩٠م معدات عسكرية إلى الأراضى التركية بلغت قيمتها ١٩٠٨م مليون دولار تستخدمها قوات حلف الأطلسي كمخزن طوارئ لها عند أى بلغت قيمتها الأمريكية أو الغربية فى المنطقة (٢).

ومن خلال عضوية تركيا فى حلف الأطلنطى تسعى حثيثًا للانضمام للاتحاد الأوروبى ، والغريب فى الأمر أن دول الاتحاد الأوروبى لا ترحب بانضمام تركيا لأنها دولة إسلامية بعنى أن شعيها مسلم ، بينما رحب الأوروبيون قبل ، 6 سنة بانضمام تركيا لحلف الأطلنطى لاستخدام أراضيها ضد أعداء الغرب سواء من الاتحاد السوفييتى أو من جانب الدول العربية الراديكالية ، وفى هذا دليل على الدور الأمريكي القوى بالنسبة للحلف وغيابه بالنسبة للاتحاد الأوروبي .

۱ – أحمد نوري الثعيمي : المرجع السابق ، ص ۱۲۳ . .

٢ - مصطفى كامل محمد : تركيا القدرة والتوجه والدور ، كراسات استراتيجية ، العدد ٤٧ ، ١٩٩٦م ، ص
 ١٣٠ .

#### : Bagdad Pact حركيا وحلف بفداد - ٢

بعد تشكيل حلف جنوب شرق اسبا عام ١٩٥٤م والذي يمتد من باكستان غربًا حتى الفلبين شرقًا ، أصبح السباج الأمنى العسكرى الغربى حول الاتحاد السوفييتي يفتقد حلقة دون قواعد عسكرية تمتد من تركيا غربًا حتى باكستان شرقًا . وعندما فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في إدخال مصر في منظومة الأحلاف العسكرية فيما عرف بقيادة الدفاع عن الشرق الأوسط وتركيا عضو في هذه القيادة ، اتجهت إلى بغداد حيث كان يحكمها الهاشميون ( الملك فيصل الثاني بوصاية خاله الأمير عبد الإله ) ورئيس وزراء العراق آنذاك نورى السعيد رجل الغرب المخلص في المنطقة ، ونجحت في إعلان ما عرف بحلف بغداد .

أعلن فى أول عام ١٩٥٥م عن قيام حلف عسكرى عرف بحلف بغداد ضم كلاً من تركيا والعراق وإيران وباكستان وبذلك أغلقت حلقة الفراغ فى السياج العسكرى المحيط بالاتحاد السوفييتى ، وشاركت فى عضوية الحلف كل من بريطانيا وفرنسا ، واكتفت الولايات المتحدة الأمريكية بعضوية اللجنة الاقتصادية ، لأنها خشيت من المعارضة العربية للحلف بزعامة مصر.

وكانت أهداف حلف بغداد عائلة لأهداف حلف الأطلنطى من حيث مواجهة الخطر الشيوعى المتمثل في الاتحاد السوفييتي ، وإقامة قواعد عسكرية غربية بتمويل ومشاركة أمريكية ، والدفاع المشترك ضد كل عدوان على أحد أعضاء الحلف ، وربط كل ذلك بمساعدات اقتصادية وعسكرية أمريكية .

ولكن حلف بغداد تعرض لنكسات أدت في النهاية إلى انحلاله ولم يعد له وجود بخلاق حلف الأطلنطي الذي مازال قائمًا بل ويتوسع بانضمام أعضاء جدد بل وتوسيع نشاطه إلى شرق أوروبا بل والشرق الأوسط. فعندما قامت ثورة يوليو عام ١٩٥٨م في العراق انسحب العراق من الحلف، وتحول اسمه إلى الحلف المركزي CENTO. وعندما قامت الثورة الإسلامية في إيران عام ١٩٧٩م انسحبت إيران من الحلف المركزي وتبعتها تركيا في نفس العام (١).

١ - أكمل الدين إحسان أوغلي : العلاقات العربية التركية من منظور تركى ، ص ٢١٢ .

## ٣ - القواعد المسكرية الأمريكية في تركيا:

استفادت الولايات المتحدة الأمريكية من انضمام تركبا للأحلاف الغربية في حماية مصالحها الاستراتيجية والبترولية سواء في المنطقة العربية أو في دول القوقاز ووسط آسيا، ومن ثم حرصت استمرار القواعد العسكرية الأمريكية في الأراضي التركية من خلال اتفاقيات عقدت بين البلدين لتنظيم عمل هذه القواعد وأماكنها وشروط وجود القوات الأجنبية الأمريكية أساسًا في تلك القواعد، والمقابل الذي تحصل عليه تركيا سواء في الجانب العسكري أو الجانب الاقتصادي، وقد تعددت الاتفاقيات بين الولايات المتحدة وتركيا منذ عام ١٩٥٣م، مروراً بأعوام ١٩٥٣م و ١٩٥٩م و ١٩٥٨م وغيرها.

وتنوعت القواعد التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية ، في الأراضي التركية بين قواعد بحرية ، وقواعد جوية ، ومخازن أسلحة ، ومحطات رادار ، وأهم هذه القواعد :

- ١ قاعدة لوران التابعة للبحرية الأمريكية وتقع على الشواطئ الشمالية لبحر مرمرة .
  - ٢ قاعدة إنجليريك الجرية .
    - ٣ قاعدة أنقرة الجوية .
    - ٤ قاعدة أزمير الجوية .
  - ٥ قاعدة مدينة جاغلي الجرية .
  - ٣ قاعدة قرية مرسلي الجوية .
  - ٧ مخازن الإمداد بالإسكندرونة .
    - ۸ محطة رادار في ديار بكر .
  - ٩ محطة مراقبة التجارب النووية في المنطقة بالقرب من أنقرة .

# ب - تركيا وإسرائيل وأمريكا:

كانت تركيا أول دولة إسلامية تعترف بقيام دولة إسرائيل ، وقفل الولايات المتحدة حلقة الوصل بين تركيا وإسرائيل ، وإذا كانت الولايات المتحدة تعترف بأن إسرائيل هي الحليف الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط ، فإن تركيا تسعى لأن تكون شريكًا استراتيجيًا لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل من خلال كسب اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة ، ومن

ثم شجعت الولايات المتحدة الأمريكية تركيا على التعاون مع إسرائيل في المجالات الاقتصادية والعسكرية.

وقد بدأت بدايات التعاون التركى الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية في المجال العسكري عام ١٩٩٤م، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية التعاون التركى الإسرائيلي عمثل حجر الأساس لبناء نظام إقليمي جديد، في الوقت الذي تعتبر تركيا فيه دولة محورية بالنسبة لواشنطن تستطيع القيام بدور قوى في المنطقة نظراً لموقعها الجغرافي وقربها من سوريا وإيران، كما أن الولايات المتحدة تعتبرها النموذج الأفضل للدولة الإسلامية التي يمكن التعامل معها بنظامها العلماني المعروف(١).

وقد قتل الاتفاق العسكرى بين تركيا وإسرائيل فى تحديث طائرات تركية فى مصانع إسرائيلية ، وفتح المجالات الجوية للطائرات الإسرائيلية ، والتعاون فى مجال المخابرات ، وتصنيع وتحديث دبابات تركية ، وبيع رادارات إسرائيلية لتركيا ، والتعاون فى مجال تكنولوجيا الفضاء ، وهذا كله فى مصلحة إسرائيل فى المقام الأول وبرعاية أمريكية ، فى مقابل حصول تركيا على قروض من إسرائيل لتغطية تكاليف تحديث المعدات العسكرية ، الى جانب التعاون فى تكنولوجيا الصناعة العسكرية ، وسار التعاون العسكرى والاقتصادى التركية أمريكية ، متى والاقتصادى التركية أمريكية ، متى والرائيلى خطوات متسارعة منذ عام ١٩٩٤م برعاية أمريكية ، حتى الأن ، فى إطار تنفيذ ٢٤ اتفاقًا ومشروعًا عسكريًا .

وقد نظرت الدول العربية خاصة مصر وسوريا والسعودية والعراق ، ثم إيران للتعاون العسكرى التركى الإسرائيلى بالقلق . وذلك لأن هذا التعاون يهدد أمن هذه الدول ، ويضمن لإسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة الهيمنة بالقوة العسكرية في المنطقة ، ومن ثم حدث بعض الفتور في العلاقات بين الدول العربية وإيران من ناحية وتركيا من ناحية أخرى بسبب هذا التعاون التركى الإسرائيلى ، وعما زاد من قلق الدول العربية وإيران حدوث تعاون عسكرى بين إسرائيل والهند ، مما يجعل الدول العربية وإيران بين فكى كماشة .

١ - هدى درويش : علاقة تركبا باليهود وإسرائيل وأثرها على البلاد العربية ١٦٤٨ - ١٩٩٦م ، وسالة دكتوراه ، ص ١٦٥٠ .

## ج - أمريكا وتركيا وقضايا أخرى:

استخدمت الولايات المتحدة تركيا في تحقيق مصالحها ، ومع ذلك كانت الولايات المتحدة تلجأ للضغط على تركيا لتحقيق مزيد من تلك المصالح ، ومن ثم استخدام ما عرف بفيالق السلام الأمريكية بهدف محاربة الأفكار القومية في الدول النامية ونشر الفكر السياسي الأمريكي ، وتصحيح الصورة السلبية للولايات المتحدة عند الشعوب في آسيا وأفريقيا . وقد دخلت تلك الفيالق إلى تركيا للعمل فيها بموجب اتفاقية بين تركيا والولايات المتحدة عام دخلت مثل الفيالق إلى تركيا للعمل فيها بموجب اتفاقية بين تركيا والولايات المتحدة عام ١٩٦٧م ، حيث شاركوا في الوظائف المختلفة وعملوا مستشارين في بعض الأعمال الحرة.

وبالنسبة لأكراد تركيا ، فتشير بعض المصادر إلى أن الحكومة الأمريكية ساعدت عام ١٩٩٤ م حزب العمال الكردستانى التركى ، بهدف الضغط على حكومة أنقرة ، إلى جانب عدم موفقة الحكومة الأمريكية على سياسة تركيا مع الأكراد الأتراك ، وموافقتها على إعطائهم حكمًا ذاتيًا أسوة بأكراد العراق ، أو حتى إقامة دولة فيدرالية في تركيا تضم الأكراد والأتراك ، وكل ذلك لا تقبله الحكومة التركية ، وتشير بعض المصادر أيضًا إلى أن الموساد الإسرائيلي ساعدوا في تدريب كوادر من حزب العمال الكردستاني ، وفي هذا يتفق الإسرائيليون مع السوريين في مساعدة حزب العمال الكردستاني التركي .

وبالنسبة لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي ، فإن الولايات المتحدة تؤيد هذا الانضمام ، باعتبار تركيا دولة علمانية ، ودولة أوروبية ، وعضو في حلف الأطلنطي ، وعضو في المجلس الأوروبي ، وعضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأوروبية . وكانت مواقف الرؤساء الأمريكية مؤيدة لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي من الرئيس نيكسون حتى الرئيس بيل كلنتون . وهذا التنسيق الأمريكي الذي يقوم بالضغط على أوروبا لكي توسع صدرها للأتراك معطوفًا على التنسيق العسكري المشترك الذي يضم تل أبيب إلى واشنطن وأنقرة .

## د - أمريكا والعالم التركي:

يطلق تعبير العالم التركى على دول آسيا الإسلامية الخمس طاجيكستان ، وتركمنستان ، وقرغيزستان ، وقازاخستان ، وأوزبكستان ، إلى جانب دول القوقاز الثلاث أذربيجان ، وجورجيا ، وأرمينية . ولتركيا جذور تاريخية عميقة مع هذه الأقطار ، وجاء إعلان استقلال هذه الأقطار بعد تفكك الاتحاد السوفييتى عام ١٩٩١م ليدفع تركيا إلى إحياء الماضى والعودة للتاريخ باعتبار هذه الأقطار أساسًا الموطن الذي نزح منه أتراك الأناضول .

كان للولايات المتحدة الأمريكية دورها الكبير في تفكك الاتحاد السوفييتي ، ومن ثم تطلعت إلى إمكانات أقطار العالم التركي الاستراتيجية بجوار كل من الصين وروسيا والهند دول آسيا الضخمة الواعدة ، وإمكانات هذه الأقطار في البترول والغاز الطبيعي ، ومن ثم حرصت منذ وقت مبكر على المشاركة في استغلال بترول بحر قزوين ، فتشكلت شركة أمريكية سعودية لنقل الغاز الطبيعي من تركمنستان في أنابيب عبر أفغانستان ثم عبر باكستان إلى البحر العربي والمحيط الهندي ، ولكن حكومة طالبان في أفغانستان أوقفت هذا المشروع ، ولذلك رأينا الولايات المتحدة تتخذ من أوزبكستان وتركمنستان قواعد في حربها ضد طالبان في أفغانستان بعد أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١م.

كما قامت الولايات المتحدة بتسهيل الاستثمارات الإسرائيلية في أقطار العالم التركى ، وتسهيل نقل الخبراء في مجالات الفضاء والأسلحة النووية من هذه الأقطار – وخاصة الخبراء والعلماء اليهود – لتستعين بهم في برامجها النووية وأسلحة الدمار الشامل في إطار التحالف الاستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي ، بل سهلت للخبراء الإسرائيليين في الزراعة والشركات الإسرائيلية في مجالات الاستثمار المتعددة أن تباشر نشاطها في أقطار العالم التركي في حماية الوجود الأمريكي المكثف في هذه الأقطار .

وتلتقى إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية فى استراتيجية واحدة تدعى أن تركيا دولة إسلامية ، ودول وسط آسيا دول إسلامية ، ولذلك يقول مسئول أمريكي عام ١٩٩٧م : إن الهدف الأساسى الذى تسعى إليه الولايات المتحدة فى آسيا الوسطى هو إعاقة الأصولية الإسلامية التى تقودها إيران ، وإفهام الشعوب أن إسرائيل بخيراتها تستطيع تقديم المساعدات لتطوير المشاريع الزراعية فى بلاد تعانى من نقص المياه ، كما أن تركيا كدولة علمانية مسلمة هى الأداة الأفضل ، وفى هذه الحالة تظهر لشعوب آسيا الوسطى أن الديموقراطية والإسلام لا يتعارضان ، كما أن تطور شعوب آسيا الوسطى فى إطار علمانى هام جداً لمصالح أمريكا وإسرائيل (١).

كما أعرب " أكرم جواند يرين " رئيس مجلس الأعمال التركى بخصوص الشراكة القائمة بين تركيا وإسرائيل قائلاً: إن الإسرائيليين يستطيعون تقديم الشركات التركية إلى بلدان

١ - هدى درويش : المرجع السابق ، ص ٤٩٢ .

أمريكا اللاتينية ذات الجاليات اليهودية القوية ، وتركيا من جانبها تستطيع تقديم إسرائيل إلى أسواق جمهوريات آسيا الوسطى . كما أن إسرائيل تستخدم العلاقة مع تركيا كجسر تعبر فوقه إلى جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة ، بينما تركيا تستخدم إسرائيل معبراً إلى الأسرة الأوروبية (١).

كما تلتقى المصالح الأمريكية والإسرائيلية باستخدام تركيا كمعبر لخط غاز طبيعى يمتد من أذربيجان إلى إسرائيل ، وإلى البحر المتوسط عبر الأراضى التركية ، ومعروف أن أذربيجان ذات موارد بترولية هائلة حتى قيل إن أراضيها تسبح على بحر من البترول ، ومن ثم نشطت الشركات الإسرائيلية لشراء أراضى في أذربيجان ، واستجاب كثير من الآذاريين لبيع أراضيهم لإسرائيليين بسبب الضائقة المالية للأفراد هناك ، وهذا في صالح إسرائيل التي تحتاج إلى البترول ، وكل هذا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية .

١ - هدى درويش : المرجع السابق ، ص ٤٩٤ .

#### المصادر والمراجع

# أولاً : الوثائق :

#### أ - الوثائق المنشورة:

- وزارة الخارجية ، الولايات المتحدة الأمريكية ، حكومة بواسطة الشعب .

- Is there a vaccum? If so, should fill it in the Middle East? The Text of President Eisehower's speach Issue No. 338 of "Egypt and America" series

#### ب - وثائق غير منشورة:

- Foreign Relations of the U.S. Diplomatic paper, 1882, 1935, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948. The Near East and Africa.

#### ثانيًا : الدريات :

- مجلة السياسة الدولية ، عدد أكتوبر ٩٧٣ ام ، مقالة للدكتور صلاح العقاد بعنوان : الخليج العربي ونظرية الفراغ ،
- مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية المجلد العشرون ، مقالة للدكتور ، جمال زكريا قاسم بعنوان : الدعاءات الإيرانية في الخليج العربي .

## ثالثًا: المسادر الأفرنجية:

- Garraty, J.A.: AShort history of the American Nation, New York, 1973.
- Buchan. A.: The U.S.A. The Modern World, Oxford University press, 3rd edition 1971.
- Brock, W.R.: The character of American history, 2nd edition, New York, 1965.
- Wright, E.: Fabric of Freedom (1763 1800), The Making of American, London, 1965.
- Wiltse, Ch.M.: The New Nation (1800-1845), The Making of American, London, 1965.

- Nicholas, R.F.: The Stakes of Power (1845-1877), The Making of America, London 1965.
- Rappaport, A.: Issues in American Diplomacy 12 vols.
- Miner, D.C.: The fight for the Panama Route, Columbia University Press, 1940.
- Cole, p. : Latin America.
- Kirkwood, K.: Britain and Africa, London, 1965.
- Goodell, W.: Slavery and anti-slavery.
- Pratt, J.W.: A history of U.S. foreign policy.
- Hofstadter, R.: Social Darwinism in American thought 1860 1915.

Bemis, S.F.: The U.S. as a world power.

- Winkler, M.: Investments of U.S. Capital in Latin America.
- Wiebe, R.H.: The search for order.
- De Nova, J.A.: American interests and policies in the Middle East (1900 1939), the University of Minnesota press, 1968.
- Bemis, S.F.: Diplomatic history of the United States.
- The American Assembly, Columbia University: The United States and the Middle East, edited by Georgiana G. Stevens, 1964.
- Polk, W.R.: The U.S. and the Arab-World, Harvard University press, Cambridge, Massachusetts, 1965.
- Acheson: Power and Diplomacy.
- McClure, W.K.: Italy in North Africa, London, 1913.

Armajani, Y.: Middle East Past and Present, New Jersy, 1970.

- Hamilton, Ch. W.: Americans and Oil in Middle East, Los Angellos, 1962.
- Philiby: Arabian Oil ventures.
- Lenczowski, G.: The Middle East in World Affairs, 3rd Cornell Press, 1071.

## رابعًا: المسادر العربية:

- د. السيد رجب حراز : عصر النهضة ، دراسة في الحضارة الأوروبية الحديثة ، القاهرة - د. السيد رجب حراز : عصر النهضة ، دراسة في الحضارة الأوروبية الحديثة ، القاهرة - د. السيد رجب حراز : عصر النهضة ، دراسة في الحضارة الأوروبية الحديثة ، القاهرة - د. السيد رجب حراز : عصر النهضة ، دراسة في الحضارة الأوروبية الحديثة ، القاهرة - د. السيد رجب حراز : عصر النهضة ، دراسة في الحضارة الأوروبية الحديثة ، القاهرة المناطقة المناطق

- ماكس ليرنر ترجمة د. راشد البرارى : أمريكا كحضارة جزآن ١٩٦٦م ، القاهرة . Max Lerner : America as a Civilization, Published by Simon and Schuster, New York, 1957.
- د. صلاح العقاد: دراسة مقارنة للحركات القومية في ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا. معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة ١٩٦٧م.
- ألن نفنز ، هنرى ستيل كومجر ، ترجمة مصطفى عامر : تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ، القاهرة ١٩٥٧م.
- فرانكلين أشر ، ترجمة مهيبة المالكي : موجز تاريخ الولايات المتحدة ، دار الثقافة بيروت .

Copyright, 1954, by the New American Library of World Literature, Inc.

- د. جلال يحيى : معالم التاريخ الحديث الإسكندرية ، ١٩٧٦م.
- بيير رنوفان ترجمة د. جلال بحيى : تاريخ العلاقات الدولية (١٨١٥ ١٩١٤م) طبعة ثانية ١٩٧١م ، دار المعارف .
- د. سمعان بطرس: العلاقات السياسية الدولية في القرن العشرين جـ ١٨٩٠ د. سمعان بطرس: ١٨٩٠ م) القاهرة ١٩٧٤م.
  - د. رأفت الشيخ: أفريقيا في العلاقات الدولية. القاهرة ١٩٧٥م.
- د. بطرس بطرس غالى ، د. محمود خيرى عيسى : المدخل في علم السياسة ، القاهرة 1976م.
- مركز الوثائق والبحوث التاريخية لمصر المعاصرة : مؤسسة الأهرام : ٥٠ عامًا على ثورة ١٩٦٩ م. القاهرة ١٩٦٩م.
  - د. نور الدين حاطوم : تاريخ القرن العشرين ، بيروت ١٩٦٥م.
- د. أحمد عبد الرحيم مصطفى: الولايات المتحدة والمشرق العربى، سلسلة عالم المعرفة، العدد الرابع، أبريل ١٩٧٨م.
  - د. محمد فاضل الجمالي : الخطر الصهيوني ، دار أبو سلامة للنشر بتونس ، ١٩٧٧م.

- د. جمال زكريا قاسم : الخليج العربي ، ١٩١٤ ١٩٤٥ ، القاهرة ١٩٧٠م.
- د. جمال زكريا قاسم: الخليج العربى ، دراسة لتاريخه المعاصر ، ١٩٤٥ ١٩٧١م ، أ القاهرة ١٩٧٢م.
- د. محمد فؤاد شكرى : مصر والسودان تاريخ وحدة وادى النيل السياسية فى القرن د. محمد فؤاد شكرى . ١٩٥٦م.
- د. جلال يحيى : المغرب الكبير جزآن : الأول : العصور الحديثة الإسكندرية ١٩٦٦م ، الثانى : الفترة المعاصرة ، الإسكندرية ١٩٦٦م.
  - د. محمد خير فارس: تنظيم الحماية الفرنسية في المغرب، دمشق، ١٩٧٢م.
- د. نقولا زيادة : ليبيا من الاحتلال الإيطالي إلى الاستقلال ، معهد البحوث العربية ، القاهرة ١٩٦٤م.
  - د. رأفت الشيخ : في تاريخ العرب الحديث ، القاهرة ١٩٧٥م.
- لورغر: دليل الخليج ، سبعة أجزاء ، القسم التاريخي ترجمة مكتب سمو أمير دولة قطر.
- محمد جواد العبوسى : البترول في البلاد العربية ، معهد الدراسات العربية ، القاهرة ١٩٥٦م.
  - د. صلاح العقاد : التيارات السياسية في الخليج العربي ، القاهرة ١٩٧٤م.
  - إبراهيم عبد الكريم أحمد : البحرين وأهميتها بين إمارات الخليج ، البحرين ١٩٧٠م.
    - أحمد محمود صبحى : البحرين ودعوى إيران ، الإسكندرية ١٩٦٢م.
- بنو إميشان مترجم : عبد العزيز آل سعود ، سيرة بطل ومولد عملكة ، دار الكتاب العربي ، بيروت ١٩٦٥م.
  - د. صلاح العقاد : المشرق العربي المعاصر ، القاهرة ١٩٧٠م.
  - حافظ وهبة : جزيرة العرب في القرن العشرين ، القاهرة ١٩٥٦م.
- محمد سعيد المسلم : ساحل الذهب الأسود ، دراسة تاريخية إنسانية لمنطقة الخليج العربي ، بيروت ١٩٦٢م.

- جلين تكر ترجمة عمر الديراوى أبو حجلة: معارك طرابلس بين الأسطول الليبى والأسطول الأمريكي في القرن التاسع عشر، والكتاب عنوانه في الأصل:
- Dawn like thunder, the barbary wars and the birth of the U.S. Navy, by Glenn Tucker.
  - من منشورات مكتبة الفرجاني بطرابلس الغرب.
- هانسون و. بالدوين ترجمة د. محمود خيرى بنونة : استراتيجية للغد ، الاستراتيجية الأمريكية في السبعينات والشمانينات وحتى سنة ٢٠٠٠ ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ٢٧٧ م.
- ج . س . هورويتن: الصراع السوفياتي الأمريكي في الشرق الأوس ، مخطط السيعينات ، بيروت ١٩٧١م.
- إميل نخلة ترجمة فاروق عمر فوزى: العلاقات العربية الأمريكية في الخليج العربي، منشورات مركز دراسات الخليج العربي، جامعة البصرة ١٩٧٨م.
  - د. ساطع محلى: أمريكا اللاتينية ، دمشق ١٩٧٤م.
- د. صلاح العقاد: المغرب العربي ، الجزائر ، تونس ، المغرب الأقصى ، دراسات في تاريخه الحديث أحواله المعاصرة ، طبعة ثالثة ، الأنجلو ١٩٦٩م.
  - تشسترست ترجمة حسين الحوت: الشرق الأقصى ، القاهرة .
    - فوزى درويش: الشرق الأقصى ، القاهرة .
  - وليام لانجر ترجمة محمد مصطفى زيادة : موسوعة تاريخ العالم ، القاهرة ١٩٦٨م.
  - فرانك تاننباوم ترجمة أحمد عبد المجيد فؤاد : مبادئ السياسة الأمريكية ، القاهرة .
  - د. رأفت غنيمي الشيخ وآخرون : آسيا في التاريخ الحديث الإقليمية ، الإسكندرية.
    - روف عباس: المجتمع الياباني في عصر ميجي القاهرة
- Macdonald, D.S.: The Koreans Contemparary Politics and Society Hand Book of Korean overseas Information Service.
- فؤاد الخازندار: السياسة الكورية وقضية الوحدة بين الكوريتين، مجلة السياسة مؤاد الخارجية الكورية مركز الدراسات الأسيوية، جامعة القاهرة.

- Korean Times
- أضواء على سياسة أمريكا الخارجية ، مختارات من خطب دين راسل وزير خارجية الضواء على سياسة أمريكا المتحدة ، ترجمة محمد سعيد سلامة ،و القاهرة ١٩٦٢م.
- Jim MannJones H. Mann (1999) Abart Face: A History of Americans currious with China from Nixon to Clinton,
- محمد السيد سليم : تحليل السياسات الخارجية ، مركز البحوث والدراسات السياسية ، جامعة القاهرة .
  - جريدة الحياة اللبنانية.
  - مجلة السياسة الدولية ، العدد ١٣٢ عام ١٩٩٨م.
  - مجلة السياسة الدولية ، العدد ١٣٤ عام ١٩٩٨م.
  - عبد العظيم حماد: خطوط المواجهة مع الكبار في آسيا، ما الذي يجرى في آسيا.
    - مجلة السياسة الدولية ، العدد ١٣٨ عام ١٩٩٩م ، أحمد دياب .
    - الاسترلامب ، ترجمة سهيل ذكار : كشمير ميراث متنازع عليه ، دمشق ١٩٩٢م.
      - مجلة السياسة الدولية ، العدد أبريل ١٩٦٦م.
- New York Times .
- J. Bruce Amstutz: Afghanistan, the first five years of Soviet Occupation, Washington, D.C. 1986.
- آمال السبكى : تاريخ إيران السياسى بين ثورتين ١٩٠٦ ١٩٧٩م ، سلسلة عالم المعرفة رقم ٢٥٠٠ .
  - نبيل بلاسي : الحركة الوطنية في إيران ١٩٥٠ ١٩٥٣م.
  - محمد محمد زغروت: دور يهود الدوغة في إسقاط الخلافة العثمانية ، القاهرة .
    - أحمد نوري النعيمي : تركيا وحلف الأطلسي ، بغداد ١٩٨١م.
- مصطفى كامل محمد : تركيا القدرة والتوجه والدور كراسات استراتيجية العدد ٤٧، ١٩٩٦م.
  - أكمل الدين إحسان أوغلى: العلاقات العربية التركية من منظور تركى ، القاهرة .
- هدى درويش : علاقة تركيا بالبهود وإسرائيل وأثرها على البلاد العربية ١٦٤٨ ١٦٤٨ ، رسالة دكتوراة ، منشورة .

## الملاحق

أولاً: قائمة برؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، منذ الاستقلال عام ١٧٨٩م وحتى عام ٢٠٠١م، والأحزاب التي ينتمي إليها كل منهم، ومدة شغل كل منهم الرئاسة.

ثانيًا : علاقة رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية باليهود من جورج واشنطن عام ١٧٨٩م وحتى جورج دبليو بوش عام ٢٠٠١م.

المصدر:

1 - David G. Dalin & Alfred J.Kolatch: The Presidents of the United States and the Jews.

رجمة مسعود عطية : الهيئة العامة للاستعلامات ، وزارة الإعلام ، القاهرة : 2 - News Week : Bush & God, How Faith changed his life and Shapes His Agenda. by Howard Finman.

ترجمة نهى سلام: ضمن كتاب: مقدمة فى الأصولية المسيحية فى أمريكا والرئيس الذى استدعاه الله وانتخبه الشعب الأمريكي مرتين ، تحرير عادل المعلم ، دار الشروق الدولية ، القاهرة ٢٠٠٥م.

قائمة رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية

| تاريخ وفاته  | تاريخ ميلاده | مدة الرئاسة | الحزب الذى ينتمى إليه | الاسم              | رقم |
|--------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------------|-----|
| ۱۷۹۹         | ۱۷۳۲م        | ۸۷۷-۱۷۸۹    | الاتحادى              | جورج واشنطن        | ١   |
| ۲۱۸۲۶        | ٥٩٧٢م        | ۱۸۰۱-۱۷۹۷   | الاتحادى              | جون آدمز           | ۲   |
| ۲۲۸۱م        | ۱۷٤۳م        | ۱۸۰۹-۱۸۰۱   | الديموقراطى الجمهورى  | توماس جيفرسون      | ٣   |
| ۱۸۳٦م        | ۱۷۵۱م        | ۱۸۱۷-۱۸۰۹   | النيوقراطى الجمهورى   | جيمس ماديسون       | ٤   |
| ۱۸۳۱م        | ۸۵۷۱م        | ۱۸۲۰-۱۸۱۷   | الدعوقراطى الجمهورى   | جيمس مونرو         | ٥   |
| ۱۸٤۸         | ۲۱۷٦۷        | ٥٧٨١-١٨٢٩   | النيموقراطى الجمهورى  | جون کوینسی آدمز    | ٦   |
| ۱۸٤٥م        | ۲۱۷٦۷        | r1844-1844  | الدعوقراطى            | أندرو جاكسون       | ٧   |
| ۲۲۸۱۶        | ۲۸۷۷م        | ١٨٤١-١٨٣٧   | الديمقراطي            | مارتن فان بورين    | ٨   |
| ١٨٤١م        | ۲۱۷۷۳        | ۱۸٤۱-۱۸٤۱م  | الأحرار               | وليام هنرى هاريسون | ٩   |
| ۲۲۸۱۹        | ۱۷۹۰م        | ۱۸٤۱-۱۸٤۱م  | الأحرار               | جون تايلور         | ١.  |
| ١٨٤٩م        | ۱۷۹۰م        | ٥٤٨١-١٨٤٥   | الدعوقراطى            | جيمس ك . بولك      | 11  |
| ۲۱۸۵۰        | ۲۱۷۸٤        | ۲۱۸۵۰-۱۸٤۹  | الأحرار               | زخاری تایلور       | 14  |
| ١٨٧٤م        | ۲۱۸۰۰        | ۱۸۵۰-۱۸۵۰م  | الأحرار               | ميلارد فيلمور      | ۱۳  |
| ۴۲۸۱م        | ۱۸۰٤         | ۲۱۸۵۷-۱۸۵۳  | النيوقراطى            | فرانكلين بيرس      | ١٤  |
| ۸۶۸۱م        | ۲۹۷۱م        | L171-170A   | الدعوقراطى            | جيمس بوتشا نان     | ۱٥  |
| ١٨٦٥م اغتيال | ۸۸۰۹         | L141-0241   | الجمهورى              | إبراهام لنكولن     | 17  |
| ۵۷۸۱م        | ۱۸۰۸م        | ٥٢٨١-٩٢٨١م  | الديموقراطى           | أندرو جاكسون       | ۱۷  |
| ٥٨٨١م        | ۲۱۸۲۲        | r1444-1444  | الجمهورى              | يولسيس س . جرانت   | ۱۸  |
| -1A9F        | ۲۱۸۲۲        | ١٨٨١-١٨٧٧   | الجمهورى              | روثر قورد ب. هایس  | 11  |
| ١٨٨١م اغتيال | ۲۱۸۳۱        | 1441-1441   | الجمهورى              | جيمس أ.جارفيلد     | ۲.  |
| ۲۸۸۲         | ۲۱۸۲۹        | ١٨٨١-١٨٨١   | الجمهوري              | تستشر أ. آرثر      | 41  |
| ۸۹۰۸         | ۲۱۸۳۷        | ٥٨٨١-١٨٨٥   | النيموقراطى           | جروفر كليفلاند     | **  |
|              |              | -1A1Y -1A1T |                       |                    |     |

| تاريخ وفاته  | تاريخ ميلاده | مدة الرئاسة | الحزب الذى ينتعى إليه | الاسم              | رقم |
|--------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------------|-----|
| ۱۹۰۱م        | ۲۸۳۳         | ۸۸۸۱–۱۸۸۹   | الجمهورى              | بنجامين هاريسون    | 24  |
| ۱۹۰۱م اغتیال | ۱۸٤۳         | ۱۹۰۱-۱۸۹۷   | الجمهورى              | وليام ماكنلي       | 42  |
| ١٩١٩م        | ۸۵۸م         | ۱۹۰۹-۱۹۰۱م  | الجمهورى              | ثيودور روزفلت      | 40  |
| ۱۹۳۰م        | ۷۵۸۱م        | ١٩١٣-١٩٠٩م  | الجمهورى              | وليام ه تافت       | 47  |
| ٦٩٢٤         | ۲۵۸۱م        | r1441-1414  | الدعوقراطى            | وودرو ويلسون       | 44  |
| ۲۱۹۲۳        | ٥٢٨١م        | -1974-1971  | الجمهورى              | وارين ج . هاردنج   | 44  |
| ۲۱۹۳۳        | ۲۷۸۷۲        | P1979-1978  | الجمهورى              | كالفن كولديج       | 44  |
| ١٩٦٤م        | ۱۸۷٤م        | ١٩٣٩-١٩٢٩   | الجمهورى              | هريرت هوفر         | ٣.  |
| 19٤٥م        | ۲۸۸۲         | 1960-1984م  | الدعوقراطى            | فرانكلين د. روزفلت | ۳۱  |
| ۱۹۷۲م        | ۲۱۸۸٤        | 1907-1960م  | الدعوقراطى            | هاری س. ترومان     | 44  |
| ١٩٣٩م        | -۱۸۹۰        | ۱۹۵۳-۱۶۱۹م  | الجمهورى              | داويت أيزنهاور     | 44  |
| ١٩٦٣م اغتيال | ۲۱۹۱۷        | ۱۹۶۱-۱۹۶۱م  | الدعوقراطى            | جون ف . کندی       | 22  |
| ۱۹۷۳         | ۸۹۰۸         | r1979-1978  | النيوقراطى            | ليندون ب. جونسون   | 40  |
| ١٩٩٤م        | ۲۱۹۱۳        | L1448-1414  | الجمهورى              | ريتشارد نيكسون     | 44  |
|              | ۲۱۹۱۳        | ١٩٧٧-١٩٧٤   | الجمهورى              | جيرالد ر . فورد    | 77  |
|              | ۱۹۲٤م        | L1441-1444  | الدعوقراطى            | جیمی کارتر         | ۳۸  |
|              | ۱۹۱۱         | r1444-1441  | الجمهوري              | رونالد ريجان       | I   |
|              | ۱۹۲٤م        | r1998-1989  | الجمهورى              | جورج هه. بوش       | 1   |
|              | ۲۹۶۲م        | ۲۰۰۱-۱۹۹۳   | الدعوقراطى            | ہیل کلینتون        | ٤١  |
|              | ۲۹۴۱م        | ۲۰۰۱–۲۰۰۱   | الجمهورى              | جورج دبليو بوش     | ٤٢  |
|              |              |             |                       |                    |     |
|              |              |             |                       |                    |     |
|              |              | 1           |                       |                    |     |

#### يسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

كتب كل من ديفيد دالين وألفريد كولاتسن سجلاً لعلاقة رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية باليهود على الأرض الأمريكية منذ قامت الدولة الأمريكية ومنذ تقلد الرئيس جورج واشنطن حتى نهاية حكم الرئيس بيل كلينتون الرئيس الثانى والأربعون للولايات المتحدة ، موضحًا موقف كل رئيس أمريكي من البهود في الولايات المتحدة ومن إسرائيل كدولة يهودية عنصرية. واستخدام الرؤساء الأمريكيين لمساعدين له من اليهود الأمريكان .

وإذا كانت الهجرات الأوروبية إلى الأرض الأمريكية بدأت بالأسبان أواخر القرن الخامس عشر وبالتحديد عام ١٤٩٢م، عندما بدأ كريستوفر كوليس رحلاته لكشف العالم الجديد بالنزول في جزر البحر الكاريبي وفي شواطئ أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى وإعلانه امتلاكها باسم ملك أسبانيا، فإن الهجرات الأوروبية الأخرى تابعت عمليات الكشف والاستيطان، فكشف البرتغاليون ما صار يعرف باسم البرازيل في الركن الشمالي الشرقي من قارة أمريكا الجنوبية، وكشفت فرنسا أجزاء من أمريكا الشمالية قثلت في حوض نهر المسيسيي ما صار يعرف باسم كويبك في كندا، وكشفت هولندا ما كان يعرف باسم خليج نهر هدسون ( نيويورك حاليًا بدل نيو أمستردام).

أما بريطانيا العظمى فقد ركزت كشوفاتها وبناء مستعمرات لها فى شرق قارة أمريكا الشمالية ابتداء من أوائل القرن السابع عشر وطوال القرن الثامن عشر حتى كان الشاطئ الشرقى لأمريكا الشمالية مزروعًا بمستعمرات بريطانية خاضعة للتاج البريطاني . ووقد على هذه المستعمرات البريطانية مهاجرون من بريطانيا أساسًا إلى جانب مهاجرين من بعض الدول الأوروبية مثل أيرلندا وهولندا وألمانيا وفرنسا ، وجاءت أفواج الزنوج من أفريقيا قسراً للعمل فى مزارع البيض وبيوتهم فى المستعمرات البريطانية . هؤلاء الزنوج هم الذين على أكتافهم قامت المضارة الأمريكية فى الزراعة والصناعة دفعت المؤرخ الأمريكي " ماكس ليرتر " إلى القرل بأن الحضارة الأمريكية المعاصرة قامت على أكتاف الزنوج .

وجاء اليهود كمهاجرين إلى المستعمرات البريطانية من أوروبا ضمن المهاجرين في القرن السابع عشر قرن بناء المستعمرات البريطانية بأمريكا الشمالية ، وجاءوا معهم بعادة ظلت ملازمة لهم منذ ذلك الحين ، ألا وهي مراقبة أفعال حكام الولايات المتحدة ، وكانت لهم في

تاريخهم أسباب كثيرة ، فاليقظة شئ لا غنى عنه لسلامتهم وحريتهم فى العبادة كيهود ، وعندما قامت دولة الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٧٨٩م ، بتقلد الرئيس جورج واشنطن رئاسة الولايات المتحدة كانت اليقظة قرية ، غير أنها اتخذت شكلاً جديداً .

وكان السهود النازحون إلى الأرض الأمريكية فى نظر الكثيرين من الأمريكيين أناسًا غامضين تحيطهم الأسرار، فعلى سبيل المثال أصر الرئيس جورج واشنطن على أن يشير إلى اليهود على الأرض الأمريكية فى وثيقة مشهورة بعبارة قدية هى « ذرية إبراهام » أى أنهم ذرية سيدنا إبراهيم عليه السلام.

وبدأ اليهود يلعبون دوراً أساسيًا في الدولة الجديدة ، وأخنوا يشعرون بالارتياح ماديًا وروحيًا في جو العالم الجديد ، وراحو عارسون شعائر دينهم علائية دون أن يستأذنوا أحداً ، وقد شعر الرئيس فرانكلين بيرس والذي حكم في الفترة من عام ١٨٥٣ حتى عام ١٨٥٧م ، لفترة رئاسية واحدة ، بالسرور عندما وقع ميثاق محفل واشنطن العبري – أول كنيس في مقاطعة كولومبيا – وقبل مضى عهود عدد من الرؤساء دخل اليهود محراب القوة السياسية ، وأخنوا يقومون بدورهم الذي صار معروفًا في نظام الحكم الأمريكي .

کان الرئیس الأمریکی « یولیسیس جرانت » الذی حکم لفترتین متتالیتین من ۱۸۲۹م الی ۱۸۷۷م ، وافق فی بدایة تقلده الرئاسة علی استقبال زعیم الطائفة الیهودیة « سیمون وولف » ووفد من الیهود فی البیت الأبیض ، ولدی سماع طلب الجماعة بأن یدعو الرئیس إلی ایقاف المعاملة القاسیة للیهود الروس ، وجه الرئیس الأمریکی علی الفور رسالة إلی قیصر روسیا . فأعرب زعیم الطائفة الیهودیة « دولف » عن تقدیره العمیق ، ودعا الرئیس إلی القیام بدور الإشین لابنه حدیث الولادة فی حفل ختانه ، وقبل الرئیس جرانب الدعوة ، وأطلق « وولف » علی ابنه اسم « أدولف جرانت وولف » إعرابًا عن شکره للرئیس الأمریکی .

### اليهود والرئيس جورج واشنطن الرئيس الأول للولايات المتحدة

قاد الجنرال جورج واشنطن حركة استقلال المستعمرات عن بريطانيا خلال سنوات الصراع من أجل الاستقلال منذ إعلان استقلال المستعمرات في ٤ يوليو عام ١٧٧٦م، حتى اعتراف بريطانيا في معاهدة باريس عام ١٧٨٣م، على استقلال المستعمرات الثلاث عشرة باسم الولايات المستقلة المتحدة بزعامة « الكونجرس » وعقب إقرار دستور الولايات المتحدة عام ١٧٨٧م، أجريت الانتخابات لاختيار أعضاء المجلسين : النواب والشيوخ ، إلى جانب اختيار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية .

ولد جورج واشنطن فى ٢٧ فبراير عام ١٧٣٧م، فى مقاطعة واشنطن، فرجينيا، وحصل على عضوية الكنيسة الأسقفية البروتستانتية، ودخل مسرح الحياة العامة عام ١٧٤٩م، للعمل بوظيفة مساح فى فرجينيا، وفى عام ١٧٥٧م، عين فى الجيش فى الميليشيا فى فرجينيا، وترقى حتى صار جنرال أثناء حركة الاستقلال، وانتخب عام ١٧٧٤م، فى أول كرنجرس قارى، وفى ١٥ يونيو عام ١٧٧٥م، طلب الكونجرس القارى من جورج واشنطن أن يتولى قيادة جيش الاستقلال، وعندما حصلت المستعمرات الثلاث عشرة على استقلالها تم انتخاب جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة لفترتين رئاسيتين من ١٧٨٨ – ١٧٩٧م، وألقى وألقى خطاب التنصيب فى الفترة الأولى فى ٣٠ أبريل عام ١٧٨٩م بمدينة نيويورك، وألقى خطاب التنصيب فى الفترة الثانية فى ٤ مارس عام ١٧٩٣م، بمدينة فيلادلقيا، وقد توفى فى ١٤ ديسمبر عام ١٧٩٩م، ودفن فى « ماونت فيرنون » فيلادلفيا.

فماذا كانت علاقة الرئيس جورج واشنطن باليهود ؟

عندما اندلعت ثورة سكان المستعمرات ضد الحكم البريطانى عام ١٧٧٦م، كان عدد اليهود قليل، وعندما أجرى أول تعداد للسكان فى الاتحاد عام ١٧٩٠م، كان عدد اليهود يتراوح بين ١٣٠٠ و ١٥٠٠من إجمالى عدد السكان البالغ ٣٩٢٩٢١٤ نسمة، وكان يعيش فى مدينة نيويورك حوالى ٣٥٠ يهودى، والباقى يعيشون فى موانئ تنيويورت، رود أيلاند، فيلادلفيا، بنسلفانيا، وتشارلس تاون، كارولينا الجنوبية، سافانا، جورجيا، واختار اليهود هذه المدن لأنهم كانوا يعملون فى الاستيراد والتصدير. واستقر عدد من اليهود فى مدن أخرى إلى جانب أعداد سكنتها أعداد آخرين تربطها بهم معرفة سابقة.

وقد انحاز اليهود بقوة إلى جهود جورج واشنطن أثناء كفاحه لتخليص المستعمرات من الحكم البريطانى لأن هذا الحكم أثار استياء الأثرياء اليهود من نظام الضرائب شديد الوطأة عليهم ، كما أنهم رأوا فى جورج واشنطن القائد الشريف والعادل والنزيه والمتواضع ، كما استجاب نحو مائة شاب يهودى لنداء القائد واشنطن وتطوعوا فى صفوف الميليشيات المحلية التابعة للولايات ، وكان عدد السكان اليهود آنذاك أقل من ألفى يهودى ، كما تضمنت سرية من المليشيا فى « شارلستون» كارولينا الجنوبية ، عدداً كبيراً من اليهود الشبان بحيث أصبحت تعرف باسم « السرية اليهودية» .

وكل ذلك جعل الرئيس الأمريكي جورج واشنطن يعبر عن تقديره لتأييد وولاء اليهود خلال سنوات الثورة للاستقلال ، وذلك أثناء زيارته لكنيس يهودي في نيوبورت - رود أيلاند عام ١٧٩٠م، وقد أطلق على هذا الكنيس اسم " كاهال كادوسن يشوات إسرائيل " . وعندما كان الرئيس واشنطن يستعد لمفادرة نيوبورت ، قام حارس الكنيس ( موسى بيكساس ) ووفد من الطائفة بزيارة الرئيس وقدم له خطابين يعبران عن المودة والتقدير لزعامته .

وهكذا كسب اليهود تعاطف ورعاية الرئيس جورج واشنطن ، وهو الزعيم العادل المتدين ، وقد تلقى فى الشهور التى أعقبت تنصيبه يوم ٣٠ من أبريل عام ١٧٨٩م الكثير من التهانى القلبية والتأييد من الحاخامات وزعماء المحافل اليهودية فى مدن : نيويورك ، سافانا ، تشارلستون ، ريتشموند ، فيلادلفيا ، وأجاب عليها ، وقد أثنى الجميع على معارضته للتعصب الدينى ، ودعوته إلى مبدأ الحرية الدينية للجميع .

# اليهود والرئيس جوڻ آدمز ۱۷۹۷ – ۱۸۰۱م

ولد جون آدمز عام ١٧٣٥م ، في مدينة كوينس بولاية ماشوسيتس ، وعمل نائبًا للرئيس جورج واشنطن لفترتين ( ١٧٨٩ – ١٧٩٧م) ، ورشحه الحزب الاتحادي وأيده جورج واشنطن حتى فاز بأصوات الهيئة الانتخابية وهزيمة « توماس جيفرسون » المرشح الشعبي ، والذي أصبح نائبًا للرئيس جون آدمز .

وقد أيد اليهود وهم أقلية انتخاب جون آدمز على الرغم من عدم وجود صلة مباشرة له مع اليهود ، وجاءت معرفته باليهود منذ أيام ثورة الاستقلال ، وعندما كان نائبًا للرئيس أيد مع حزب الاتحاد قوانين الأجانب والفتنة عام ١٧٩٥م ، ومنع هذه القوانين اليهود المضطهدين في أوروبا من الهجرة للحاق بذويهم في الولايات المتحدة ، وخاصة أولئك الراغبين في الفرار من السيطرة الروسية . وكان ما أزعج اليهود الأمريكيين هو إدراج كلمات " أجانب آخرون " في قانون التجنس الذي اعتبروه تعبيراً لطيفًا يقصد به اليهود .

وعندما أدرك اليهود أن جون آدمز مع غيره من أعضاء الحزب الاتحادى الذين أيدوا قيام حكومة اتحادية قوية وقانون التبجنس – الذى ألغى فيما بعد – تحولوا بتأييدهم إلى الجمهوريين المعادين للاتحاد وبزعامة توماس جيفرسون ، ومن المرجع أن أصوات اليهود ساعدت جيفرسون على الفوز بالرئاسة عام ١٨٠٠م ، بعد أن أمضى جون آدمز فترة واحدة فى الرئاسة .

خسر جون آدمز أصوات اليهرد في حملة إعادة انتخابه ، ومع ذلك فإن مرقفه المتعقل من الدين جعله يقول إن هذا الموقف يستند على « حب الرب وحب الجار » ، وهذا يفسر تقديره الميهودية ومشاركة اليهود في صنع عالم أفضل ، ويتضح هذا الموقف قامًا في الخطابات التي كتبها ، ومنها ما كتبه عام ١٨٠٨م بعد تقاعده ، فذكر أنه فزع من ازدراء الفيلسوف الفرنسي فولتير للتوراة والشعب اليهودي ، فقال : كيف يمكن لهذا الشخص العجوز " فولتير" أن يصور العبرانيين بهذه الصورة الحقيرة ؟ ، إنهم أروع شعب سكن هذه الأرض ، فالرومان وإميراطوريتهم ليسوا سوى شيء تافه مقارنة باليهود ، لقد نشروا الدين في ثلاثة أرباع الكرة الأرضية ، وكان لهم أثرهم على أمور البشرية أكثر من أي شعب ، قديم كان أم حديث الا

لقد كان جون آدمز صادقًا في إعجابه باليهود ، وما أسهموا به في الحضارة ، وقد دعا إلى جعل الدراسات العبرية جزءً من منهج الدراسة الكلاسيكي . وقد كتب جون آدمز ليهودي يدعى " مردخاى مانويل نواه " الذي شارك في حرب الاستقلال الأمريكية ، عام ١٨١٨م قائلاً:

أغنى لقومك "اليهود "أن يتمتعوا بجميع مزايا المواطنين في كل بلد من بلدان العالم، لقد فعلت هذه البلاد الكثير، وأغنى أن تفعل أكثر وتلغى كل فكرة ضيقة في الدين والحكومة والثورة، وليضحك المفكرون ويتعض الفلاسفة! فماذا بعد ذلك؟ لقد سعدت السماء لأن إبراهام بشر بالدين، قضية الكون، ليس لليهود فحسب بل للمسيحيين والمحمدين (المسلمين)، وهذا الجزء الأكبر من العالم المتمدن في العصر الحديث.

وبالرغم من اللباقة فى رسالة جون آدمز لمردخاى نواه ، إلا أنه بعث له برسالة أخرى فى ١٥ مارس عام ١٨١٩م ، أوضح فيها أنه يأمل فى أن يتخلص اليهود سريعًا من بعض الحدة والغرابة فى شخصيتهم ، وأن يصبحوا مع مرور الوقت مسيحيين موحدين ليبراليين .

وقد توفى جون آدمز يوم ٤ من يوليو عام ١٨٢٦م ، فى كوينس بولاية مساشوستس فى الذكرى الخامسة عشرة لتوقيع إعلان الاستقلال ، وشهد انتخاب ابنه جون كونيس رئيسًا للولايات المتحدة عام ١٨٢٤م ، الرئيس السادس للولايات المتحدة .

# اليهود والرئيس توماس جيفرسون ١٨٠١ – ١٨٠٩م

ولد توماس جيفرسون في مدينة شادويل بولاية فرجينيا في ١٣ أبريل عام ١٧٤٣م، وتعلم في مدارس الرهبان حيث درس القانون مع الفلسفة ، وعمل بالمحاماة حتى اشترك في حرب الاستقلال ، وتولى صياغة إعلان الاستقلال ، وكان معروفًا بأنه من المؤمنين بالربوبية ، فيهو يؤمن بوجود خلق وليس برب يتلخل في أحوال البشر ، وكان يؤمن بالعقل وليس بالتنزيل، ولم يهتم كثيراً بمناقشة ما إذا كان الرب موجوداً أم لا ، لذلك وصف بأنه ملحد . وكان يؤمن أن كل إنسان له الحق في أن يتمسك برأيه الديني .

وعندما تقلد توماس جيفرسون منصب الرئاسة كان هناك نحر ستة آلاف يهودى فى البلاد، وقد وجد هؤلاء سعادة كبيرة فى دعوته للحرية الدينية ، وسرهم بصفة خاصة إصراره على أن الحاجز الذى يفصل الدين عن الدولة يجب أن يبقى وينال الاحترام ، مثلما جاء فى التعديل الأول للدستور الأمريكى . الذى يضمن عدم إرغام أى إنسان على عبادة أو تأييد أى مذهب ، وإنا الجميع أحرار فى الإعلان عن آرائهم والحفاظ عليها فى المسائل المتعلقة بالدين .

وبالرغم من أن عدد اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العقد الأول من القرن التاسع عشر كان لا يتجاوز ثلاثة آلاف نسمة ، إلا أن نفوذهم كان كبيراً ، فقد أصبح أحد التجار اليهود البارزين ويدعى « سولومون سيمبسون » رئيسًا لجمعية " قانى " بمدينة نيويورك ، وهي عبارة عن نادى ديوقراطى قوى بدأ يارس نفوذه على مسرح السياسة المحلى والقومى .

وحيث كان لجورج واشنطن بعض الاتصالات مع اليهود عندما كان فى الرئاسة ، فإن توماس جيفرسون شأنه شأن جون آدمز ، لم تكن له بالفعل أية صلات ، وأيًا كانت أهمية صلات جيفرسون مع بعض اليهود الأفراد ، فقد جاست بعد أن ترك منصبه .

ولا يشير تأييد توماس جيفرسون لمساواة اليهود في أمور الدين والسياسة ، كما جاء في رسائله لشخصيات يهودية ، ومعارضته السابقة لقانون فرجينيا الخاص بعدم أهلية الخارجين عن الكنيسة واليهود ، إلى قبوله لليهودية كدين ، بل بالعكس وكما أشار الباحثون والعلماء، فهو رغم التزامه بفكرة الحرية الدينية كان يشاطر العقلاتيين الآخرين في عصر التنوير من جيله

نظرة سلبية نحو الديانة اليهودية . وعلى الرغم من سعة القراءة والاطلاع عند توماس جيفرسون إلا أن معرفته باليهودية كانت ضعلة ، كان يؤمن بأن اليهودية لم تتغير كثيراً منذ عهد موسى عليه السلام .

وقد ذكر " إيجال فيلدمان " أن توماس جيفرسون كان ينتقد ادعاء اليهودية بأنها دين منزل، ويعتبر تاريخها الدينى - وفقًا للتوراة - مشوهًا ، وإلهها وشرعها يتسمان بالقسوة ، ولا معنى لشكل العبادة الذي تنادي به ، والأخلاق فيها تستند على عرق واحد .

وقد كتب توماس جيفرسون إلى جون آدمز يقول: اليهود لا يفهمون الأخلاق كثيراً، وهى تسمى فى كتبهم بالتلمود، وهناك رسالة واحدة حول المسائل الأخلاقية، ومن المستحيل أن نستخلص من هذه الكتابات سلسلة ثابتة من المذاهب الأخلاقية.

# جیمس مادیسون ۱۸۰۹ – ۱۸۱۷م

ولد جيمس ماديسون في ١٦ مارس عام ١٧١٥م بولاية فرجينيا ، وكان عضواً بالكنيسة البروتستانتية ، وانتخب عن الحزب الديموقراطي – الجمهوري عام ١٨٠٩م لفترتين متتاليتين ، وتوفى عام ١٨٠٦م . وهو الرئيس الرابع للولايات المتحدة الأمريكية .

كانت لماديسون علاقات بشخصيات يهودية أمريكية بارزة مثل جاكوب دى لاموتا ، وموردخاى مانويل نواه ، ويوريا فيلبس ليفى ، وجون هيس ، وقد كتب ماديسون رسالة للأول ( جاكوب دى لاموتا ) رداً على رسالة منه ، قائلاً : لابد أن يكون تاريخ اليهود مشوقًا وحافلاً دائمًا وأبداً ، ولا يعرف الكثير عن الجزء الحديث منه ، بحيث أن كل أشعة ضوء لها قيمتها .

أما علاقة ماديسون بموردخاى مانويل نواه فلم تكن طيبة ، حيث تعرض ماديسون لهجوم " نواه " في الصحافة ، لأنه طلب عام ١٨١٠م من ماديسون تعيينه في وظيفة قنصلية وأنه إذا تعين فسوف يتشجع " أفراد الشعب اليهودى " بالهجرة إلى الولايات المتحدة من أوروبا ، وسوف يظهرون امتنانهم وشكرهم بما سيأتون به من أموالهم .

وقد تم بالفعل تعيين " نواه " قنصلاً في تونس عام ١٨١٣م ، وهذا أول منصب دبلوماسي يتقلده يهودي – وكان وزير خارجية الولايات المتحدة آنذاك " جيمس مونرو " وقال منرو " عند تعيين " نواه " : لا تخلط وزارة الخارجية بالدين الذي تتبعه لأن ذلك سيكون عقبة دبلوماسية في مجتمع مسلم ، ولذلك تم استدعاء " نواه " عام ١٨١٥م.

وفى عام ١٨١٦م حمل " نواه " على ماديسون وإدارته ، وقد استاء ماديسون كثيراً ، خاصة وأنه كان فى خضم حملة إعادة انتخابه للمرة الثانية ، لذلك اضطر لقضاء بعض الوقت لتهدئة أنصاره اليهود ، وشرح موقفه لهم – ومن خلال عمل " نواه " محرراً لصحيفة "ناشيونال أدفوكيت " فى نيويورك ، واصل هجومه على ماديسون ومونرو .

كما كان لكل من " يوريا فيلبس ليفى " ، و "جون هيس " نشاطًا واضحًا في المجتمع الأمريكي في عهد الرئيس جيمس ماديسون ، حيث كانا من المعاونين للرئيس ، وكان لهما تأثيرهما على الأمور في الولايات المتحدة أثناء حكم ماديسون وحكم الرئيس جيمس موزو.

### الرئيس جيمس موترو ۱۸۱۷ – ۱۸۲۵م

من مواليد ولاية فرجينيا عام ١٧٥٨م ، وعضو الكنيسة البروتستانتية ، وتم انتخابه عن الحزب الديموقراطى – الجمهورى لفترتين متتاليتين عام ١٨٦٧م، وتوفى يوم ٤ يوليو ١٨٣١م بدينة نيويورك ، وهو الرئيس الخامس للولايات المتحدة الأمريكية .

وقد بدأ احتكاك مونرو باليهود منذ كان وزيراً للخارجية في عهد الرئيس جيمس ماديسون، حيث تعرض لهجوم من الصحفيين اليهود بسبب عزله " موردخاى مانويل نواه " من وظيفة قنصل الولايات المتحدة الأمريكية في تونس عام ١٨١٥م بسبب " أن الدين الذي تعتنقه سوف يمثل أية عقبة لممارسة مهام عملك القنصلية " كما جاء في خطاب العزل. وقد رد " مونرو " بأن عقيدة الإنسان هي مسألة بينه وبين خالقه.

ومع ذلك خضع الرئيس جيمس مونرو لطلب " نواه " الذي وضع خطة لإنشاء مدينة تضم اليهود المضطهدين في " جراند إيلاند " في نهر " نياجارا " شمال ولاية نيويورك ، وفي عام ١٨٢٥م أقيمت احتفالات تدشين المشروع ، ولكن المدينة التي أطلق عليها " أرارات " لم تخرج إلى حيز الوجود أبداً ، فاليهود الأوروبيون الذين دعوا إلى الاستيطان في المدينة لم يصلوا ، وسخر يهود أمريكا من المشروع .

ومن الشخصيات التى نالت حظوة من البهود عند الرئيس جيمس مونرو " يوريا فيليبس ليغى " الذى عمل ضابطاً فى البحرية الأمريكية ، وقد أصبح " ليغى " ثانى ضابط يهودى فى البحرية الأمريكية . وبسبب علاقاته السيئة مع زملاته ضباط البحرية قدم للمحاكمة العسكرية ست مرات ، ولكن الرئيس مونرو كان يتدخل للعفو عنه من الأحكام الصادرة ضده، حتى اضطر عام ١٨٢٧م أن يترك العمل فى البحرية وينخرط فى عمليات بيع وشراء العقارات فى مدينة نيويورك . وقد جمع ثروة طائلة ثم رحل إلى فرنسا من ١٨٣٧ – ١٨٣٤م، وهناك كلف مثالاً فرنسيًا بصنع قتال من البرونز للرئيس " توماس جيفرسون " وقد وافق الكونجرس على قبول التمثال وتم وضعه فى القاعدة المستديرة فى " الكابيتول " فى واشنطن العاصمة .

وباستثناء حادث " نواه " الذي أثار سخط الطائفة اليهودية ، كان اليهود عموماً يشعرون عيل نحو الرئيس جيمس مونرو ، على غرار بقية المواطنين الذين وصفوا سنوات رئاسة مونرو (١٨١٧-١٨٢٥م) بأنها عصر الشعور الطيب.

# الرئيس جون كوينس آدمز ۱۸۲۵ – ۱۸۲۹م

هو من مواليد ولاية " ماشاسوستس" عام ١٧٦٧م وتم انتخابه عن الحزب الديوقراطى - الجمهورى عام ١٨٢٥م لفترة رئاسة واحدة ، وهو الرئيس السادس للولايات المتحدة الأمريكية ، وهو نجل الرئيسس الثانى للولايات المتحدة ( جون آدمز ) ، وقد شغل عدة مناصب دبلوماسية في عهد كل من الرئيس جورج واشنطن، والرئيس جون آدمز ، والرئيس ماديسون ، والرئيس جيمس مونرو الذي عين جون كوينس آدمز وزيراً للخارجية .

وكان جون كوينس آدمز من المتمسكين بأهداب الدين ، وقرأ عدة فصول من التوراة ، وقد اعتاد أن يقرأ كل يوم - وقبيل اعتزاله - وفي المساء ورداً من الدعاء يبدأ : والآن أضع جنبي للنوم ، وكان يؤمن بأن المسيح إنسان غير عادى ، ولكنه كان يشك في ألوهيته ، بل لم يقبل بالمجزات الواردة في التوراة حرفياً .

وعن علاقته باليهود في الولايات المتحدة ، فقد كان الرئيس جون كوينس آدمز من بين مؤيدي جمعية نسائية ظهرت في "بوسطن" وما جاورها لنشر المسيحية بين اليهود ، ولها فروع في مدينة نيويورك، وكان يؤمن أنه من المناسب تعريف اليهود بالمسيح المنقذ، وهذه منة يجب على اليهود أن يقدروها.

وكان تحالف الرئيس "جون كوينس آدمز" مع قوى تدعو إلى تحويل اليهود عن دينهم مثيراً للدهشة والعجب ، خاصة وأنه أصبح وثيق الصلة مع بعض البهود والإيجابيين المعتدين بأنفسهم كوزير للخارجية في عهد ماديسون ، وكان أحد هؤلاء " موردخاى مانويل نواه " الذي كتب في عام ١٨٢٠م إلى " جون كوينس آدمز " أنه فخور بأمركيا حيث يستطيع كل إنسان أن يتبع عقائده الدينية بناء على حماية القانون .

وكان عا قاله " نواه " : اقتنعت منذ وقت طويل بأن هذا البلد الوحيد الذى يستطيع فيه اليهود أن يجددوا من روحهم ، حيث قكنهم فى ظل قتعهم بالحرية المدنية والدينية الكاملة ، بحماية من القوانين ، أن يطوروا من ملكاتهم ومواهبهم ومنشآتهم ، مع حماية أشخاصهم وعملكاتهم ، وقتعهم بالحترام والتقدير ، وفقًا لما يستحقه سلوكهم وتصوفهم .

وقد كتب يهود أمريكا إلى ذويهم فى ألمانيا وغيرها من بلدان وسط أوروبا عن الحياة الجميلة التى يعبشونها فى أمركيا ، أرض الفرص الذهبية الجديدة ، حيث يتمع اليهود بنفس الحريات كغيرهم من المواطنين الآخرين . ولا عجب إذن أن أمريكا اجتذبت الكثيرين من يهود أوروبا ، وأن عشرات الآلاف حطوا على شواطئها فى العشرينات والثلاثينات من القرن التاسع عشر ، وذلك عقب حروب نابليون وبعد أن وضعت الحرب الأهلية الأمريكية أوزارها عام ١٨٦٥م . حيث رحل مليونان من الألمان إلى أمريكا .

# الرئيس أندرو جاكسون ۱۸۲۹ – ۱۸۲۹م

من مواليد ولاية كارولينا الجنوبية - كارولينا الشمالية حاليًا - عام ١٧٦٧م كان عضر الكنيسة البريسبتيريان ( المشيخية ) البروتستانتية ، تم انتخابه عن الحزب الديموقراطى عام ١٨٢٩م لفترتين متتاليتين ، وتوفى عام ١٨٤٥م ، وهو الرئيس السابع للولايات المتحدة الأمريكية ، وتقلد عدة وظائف بالانتخاب في مجلس الشيوخ وفي المحكمة العليا بالولاية، كما عمل ضابط في جيش الولايات المتحدة وحصل لبلاده على انتصار ضد الجيش البريطاني في "نيوأورليانز".

ولا يوجد ما يشير إلى وجود صلة مباشرة بين " أندرو جاكسون " واليهود ، بالرغم من أن نفوذ " موردخاى مانويل نواه " كان قائمًا وخفيًا أثناء حكومة جاكسون ، وأثناء من تلاه من الرؤساء ، وباحت محاولات " نواه " السخيفة لإيجاد ملاذ آمن ليهود أوروبا المضطهدين في " جراند أيلاند " شمال ولاية نيويورك بالفشل الذريع ، ولكن الحزب الديوقراطي وجد من المفيد تعيين " نواه " في وظائف من قبيل الترضية ، ومن ذلك تعيينه محصلاً للجمارك في نيويورك، ومساحًا ، ومديرًا للشرطة (شريف).

وقد كان النشاط المحوري في حياة اليهودي " يوريا ليفي " الصافية في عهد جيمس ماديسون ، وجيمس موزو ، ولكن أندرو جاكسون هو الذي رقّاه عام ١٨٣٧م ، من رتبة الملازم إلى القائد ، وكانت هذه الترقية مفاجأة عند " ليفي " الذي لم يترقع بعد المتاعب التي تحملها ، مثل هذا التقدير خدمته الطويلة ، ناهيك عن ترقيته .

وظهرت في عهد إدارة جاكسون حالات عديدة تتعلق بحقوق اليهرد الذين يحرصون على التمسك بحرمة يوم السبت ، وإن كانت هذه المسألة لا تتعلق مباشرة بحقوق الولايات ، خاصة بالنسبة لعطلة يوم الأحد وقيام اليهودي بفتح محل تجارته يوم الأحد ، وقيام يهودي بعدم المثول أمام المحكمة يوم السبت يوم عطلة اليهود المقدسة .

ومع أن جاكسون لم يكن يتردد على الكنيسة إلا أنه كان يستمتع بقراء التوراة ويعتبر نفسه مسيحيًا عارس شعائر الدين .

### الرئيس مارتن فان بورين ۱۸۳۷ – ۱۸۲۱م

ولد عام ١٧٨٧م، فى ولاية نيويورك، وكان عضواً بالكنيسة الإصلاحية الهولندية – وهى كنيسة بروتستانتية كلفينية – وتم انتخابه عام ١٨٣٧م، عن الحزب الديوقراطى لفترة رئاسية واحدة، وتوفى عام ١٨٦٧م، ودفن فى مسقط رأسه. وهو الرئيس الثامن للولايات المتحدة، وهو أول رئيس كان مواطنًا أمريكيًا عند مولده إذ أن أسلافه ولدوا قبل إعلان الاستقلال، لذلك كانوا رعايا بريطانيين، وكان يقرأ التوراة بانتظام ويشارك فى الصلوات فى الكنيسة وفى التراتيل.

ولم يكن للرئيس بورين علاقات واضحة مع اليهود في الولايات المتحدة ، إلا أنه شارك في التنديد بحادث اتهام اليهود في دمشق عام ١٨٤٠م بقتل الأب " توماس " رئيس دير الفرنسسكان بدمشق مع خادمه أثناء تواجدهما بحارة اليهود بدمشق ، واستغل القنصل الفرنسي في دمشق الحادث للضغط على محمد على باشا والى مصر والذي كانت دمشق وبلاد الشام جميعًا في حوزة ولايته ، لكي يحاكم يهودي وآخرين من حارة اليهود بدمشق ويحكمون حكمًا شديداً .

وقد عبر الرئيس بورين عن ارتياحه البالغ ليقام عدد من الحكومات المسيحية فى أوروبا بالضغط على الوالى محمد على باشا لإيقاف الظلم الواقع على اليهود بدمشق وتطبيق العدل والإنسانية على جميع المضطهدين ، خاصة وقد تم إيفاد اثنين من كبار اليهود الفرنسيين ، والسير موسى مونتفيورى من بريطانيا إلى الإسكندرية للتوسط لدى محمد على ، ونجحوا فى الحصول منه على إطلاق سراح وإعتاق تسعة من السجناء بدون قيد ولا شرط من ثلاثة عشر سجينًا حبسوا أصلاً لا يزالون على قيد الحياة .

# الرئیس ویلیام هنری هاریسون ۱۸۶۱م

ولد عام ١٧٧٣م فى ولاية فرجينيا ، وكان عضواً بالكنيسة البروتستانتية ، وتم انتخابه عام ١٨٤١م عن حزب الأحرار لعدة شهور حيث توفى فى ٤ أبريل ١٨٤١م ، وهو الرئيس التاسع للولايات المتحدة ، وقد خدم فى الجيش الأمريكي حتى وصل إلى رتبة لواء ، كما شغل منصب محافظ للمحافظة الشمالية الغربية ، وانتخب عضواً عجلس النواب وعضواً عجلس الشيوخ .

وعن علاقته باليهود ، فقد كان هاريسون أثناء عمله فى " أنديانا " صديقًا ليهودى من مواليد نيويورك يدعى " جون هيس " ، كما كان للرئيس علاقات عمل مع تاجرين يهودين من فيلادلفيا . وكان له أوثق اتصال مع اليهودى جاكوب دى لاموتا الطبيب اليهودى المتزمت الذى أنشأ كنيسًا منفصلاً باسم " شريت إسرائيل " وأصبح رئيسًا له .

كما كانت لهاريسون علاقات سياسية وثيقة مع "موردخاى مانويل نواه " الصحفى والسياسى صاحب النفوذ ، الذى كان من أشد أنصار حزب الأحرار الجديد ، وقام شخصيًا بتنظيم مجموعة من الديوقراطيين لتأييد هاريسون فى حملته الانتخابية ، وقد حصل "نواه" على مكافأة مقابل تأييده النشط والفعال لانتخاب هاريسون ، عندما عين قاضيًا فى نيويورك فى يناير ١٨٤١م.

وبسبب تعاطف الرئيس هاريسون مع اليهود ، فإنه عند وفاته في أبريل ١٨٤١م ، نشر كتيب بعنوان " ذكرى حياة وموت " ويليام هنرى هاريسون " لإسحاق ليسر " وهذا أول تأبين ينشر لرئيس أمريكي بقلم رجل دين يهودي – وكان " ليسر " زعيم روحي لكنيس " مكفا إسرائيل " في فيلادلفيا ، ومحرر صحيفة " أوكسيدنت " أول صحيفة يهودية تصدر باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة .

## الرئيس جون تايلر ۱۸٤۱– ۱۸٤۵م

ولد عام ١٧٩٠م بولاية فرجينيا ، عضو الكنيسة البروتستانتية ، من أتباع الفلسفة الربوبية ، تم انتخابه عن حزب الأحرار ، في أبريل عام ١٨٤١م بوفاة الرئيس ويليام هنرى هاريسون وتولى حاكمًا لولاية فرجينيا وعضواً عجلس الشيوخ ، ثم انتخب نائبًا للرئيس هاريسون وهو الرئيس العاشر للولايات المتحدة .

وبالرغم من أن جون تايلر كان من أتباع الكنيسة البروتستانتية ، إلا أنه كان يصف نفسه أنه من أنصار الربوبية ، يؤمن عبداً أن الله خالق العالم وقوانينه الطبيعية ، ولكنه لا يتدخل في أعماله اليومية ، وكان تايلر يؤمن كذلك بفصل الدين عن الدولة ، وعلى أساس أن خلط الدين بالسياسة ينطوى على ضرر بالغ .

وكان عدد كبير من اليهود الأمريكيين يشعرون بالاستياء لأنهم ينتمون إلى أقلية محتقرة، ويقدر أن نحو ثلث أحفاد اليهود الذين عاشوا أثناء الثورة الأمريكية (أي نحو ١٣٠٠ – ١٣٠٠ نسمة حسب أول تعداد اتحادى في الولايات المتحدة عام ١٧٩٠م) بدأوا يتخلون عن دين آبائهم .

وفى أول خطب تايلر بعد تقلده المنصب عام ١٨٤١م قال: يقيم العبرانى المضطهد والمغلوب على أمره فى مناطق أخرى ، بيننا دون أن يخش أحداً ، ولد أن يتفاخر بأند من نسل أبناء الحكماء فى الرأى والمشورة والأقوياء فى المعارك ، ولد أن يوجد نظره نحو أرض يهودا ، ويشعر بالثقة القوية على وعد العودة إلى الأرض المقدسة ، ويعبد رب آبائد مثل هارون ومن خلفه من الرهبان ، وذلك برعاية الحكومة للدفاع عند وحمايتد .

وقد شجع تايلر بعض اليهود للاستثمار في الشركات الأمريكية ، كما عبر عن وده نحو اليهود في خطابين بعثهما إلى زعيم الطائفة اليهودية في ريتشموند – فرجينيا ، جاكوب حزقيال ، عامى ١٨٤١م ، أكد فيهما أن الحكمة التي جاء بها أنبياؤكم كانت في الماضى ، وستظل في المستقبل ، نبعًا متجددًا للتهذيب الأخلاقي للبشر ، ولا توجد مؤسسة دينية عندنا حسب القانون ، والضمير حر من جميع القيود ، ولكل امرئ أن يعبد ربه بطريقته.

# الرئيس جيمس ك – پولك ١٨٤٥ – ١٨٤٩م

من مواليد عام ١٧٩٥م بولاية كارولينا الشمالية ، عضو الكنيستين البريسبيتارية والطوائفية ، وتم انتخابه عام ١٨٤٥م عن الحزب الديوقراطى لفترة رئاسية واحدة وهو الرئيس الحادى عشر للولايات المتحدة . وانتخب عضواً بمجلس النواب ، وتوفى عام ١٨٤٩م بولاية تينسى .

ولم تكن للرئيس " بولك " اتصالات كثيرة باليهود ، ولكن صلته كانت مهمة مع " ديفيد نار " و " ديفيد ليفى يولى " الذى انتخب أول سناتور عن ولاية فلوريدا عام ١٨٤٥م ، وأصبح أول يهودى يشغل مقعداً في مجلس الشيوخ الأمريكي .

### الرئيس زخارۍ تايلور ۱۸٤۹ - ۱۸۵۰م

ولد عام ١٧٨٤م في ولاية فرجينيا ، عضو الكنيسة البروتستانتية ، وتم انتخابه عن حزب الأحرار عام ١٨٤٩م ، ولكنه توفي أثناء رئاسته يوم ٩ يوليس ١٨٥٠م بعد أن دامت فترة رئاسته ستة عشر شهراً فقط ، وعمل بالجيش الأمريكي لمدة أربعين سنة ترقى خلالها من رتبة الملازم إلى لواء .

وبالنسبة لعلاقة تايلور باليهود ، فإنه بالنظر لارتباط تايلور الطويل مع الجيش وقصر الفترة التي قضاها في منصبه ، لم تكن لديه فرصة كبيرة للاتصال مع أفراد من اليهود أو الاهتمام بأمور الطائفة اليهودية ، وفي الواقع كان اهتمامه بالدين والأمور الدينية بسيطاً ، إذ لم ينضم رسمياً للكنيسة في شبابه .

ومن المؤكد أن زخارى تايلور لم يكن على بينة أثناء فترة رئاسته القصيرة بضعف حياة اليهود ، وكان وضع اليهود يتمثل فى أن أول حاخام نظامى يعمل فى محفل فى أمريكا ، هو الحاخام " أبراهام جوزيف رايس " الذى كتب لصديق فى ألمانيا يقول : إن الحياة الدينية فى هذا البلد فى أدنى مستوى ، معظم الناس يأكلون الطعام الفاسد ، ويدنسون السبت علنًا ، والآلان تزوجوا غير يهوديات ، وفى هذه الظروف ، أشعر بالحيرة وأتساء ل : هل يجوز لليهودي أن يعيش فى هذه البلاد ؟ .

ويهودى آخر كان له نشاطه أثناء فترة رئاسة زخارى هو " أوجست بيلمونت " الذى أقام مضمار سباق فى نيويورك ، وجاء إلى نيويورك عام ١٨٣٧م كوكيل لعائلة روتشلد الثرية صاحبة البنوك فى أوروبا ، وبعد فترة أصبح من الأغنياء ، ثم بدأ ينخرط فى السياسة .

# الرئيس ميلارد فيلمور ۱۸۵۰ – ۱۸۵۳م

ولد عام ١٨٠٠م في نيويورك ، عضو كنيسة الموحدين ، تم انتخابه عن حزب الأحرار عام ١٨٥٠م ، لفترة رئاسية واحدة ، وتوفى عام ١٨٧٤م في نيويورك ، وهو الرئيس الثالث عشر للولايات المتحدة ، وهو أول نائب رئيس وآخر رئيس يمثل حزب الأحرار ، وكان عضواً بمجلس النواب .

وبالنسبة لعلاقة الرئيس " ميلارد فيلمور " باليهود ، فإنه استجاب لطلب زعماء اليهود الأمريكيين الأمريكيين برفض المعاهدة الموقعة مع سويسرا عام ١٨٥٠م والتي تمنع المسيحيين الأمريكيين كامل الحقوق عند سفرهم أو عملهم في البلاد ، ولكنها تسمع للأقاليم السويسرية بمنع دخول يهود أمريكا . انطلاقًا من أنه لا يوجد قوانين تجعل الحكومة الأمريكية قارس أي تمييز بين مواطنيها بسبب المعتقدات الدينية .

وكان ميلارد فيلمور أول رئيس يختار يهوديًا لمقعد في المحكمة العليا بالولايات المتحدة، وذلك هو " يهوداب بنجامين " الذي كان عضواً في مجلس الشيوخ عن ولاية لويزيانا ، وكان أول يهودي يدخل المجلس ، وعندما انفصلت لويزيانا عن الاتحاد في فبراير عام ١٨٦١م استقال " بنجامين " - وهو من الميالين للجنوب - من مجلس الشيوخ ، وانضم إلى حكومة جيفرسون ديفز كمدعى عام ووزير للحرب ووزير لخارجية الاتحاد .

وإلى جانب كون " بنجامين" أعظم سياسى يهودى أمريكى فى القرن التاسع عشر يتمتع "بنجامين " بميزة تاريخية أخرى ، فهو اليهودى الأمريكى الوحيد الذى توجد صورته على إحدى قطع العملة : ورقة ٢ دولار الاتحادية .

## الرئيس فرانكلين بيرس 1807 - 1807م

ولد عام ١٨٠٤م بولاية نيوهامبشير ، عضو الكنيسة البروتستانتية ، تم انتخابه عن الحزب الديوقراطى عام ١٨٥٣م لفترة رئاسية واحدة وهو الرئيس الرابع عشر للولايات المتحدة، وتوفى عام ١٨٦٩م. كان قد انتخب عدة مرات فى مجلسى النواب والشيوخ ، وانتخب حاكمًا لولاية نيوهامبشير.

ويتميز بيرس بأنه أول رئيس يظهر اسمه في عقد كنيس يهودى ، وحتى عام ١٨٥٦م كانت القوانين في مقاطعة كولومبيا قنع إنشاء دور عبادة لليهود ، ولوضع نهاية لذلك ، شن الكونجرس – صاحب السلطة الوحيدة في المنطقة قانونًا يعلن : أن كافة الحقوق والامتيازات والحصانات التي ينحها القانون للكنائس المسيحية في واشنطن ، قتد لتشمل الكنيس العبرى في هذه المدينة . وعندما وقع الرئيس بيرس على هذا القانون سمح بإنشاء أول كنيس – المحفل العبرى – في العاصمة واشنطن .

ونشط يهود أمريكيون في عهد الرئيس فرانكلين بيرس ، منهم " أرجست بيلمونت " ، والذي كان أول يهودي يعين وزيراً مفوضًا للولايات المتحدة في لاهاى ، والذي بالرغم من أنه لم ينكر أنه يهودي إلا أنه انفصل عن الطائفة اليهودية وسمح بتعميد أولاده في الكنيسة ، كما كان " يوليوس بين " ، من ضمن من ساعدهم الرئيس بيرس من اليهود للعمل في حكومة الولايات المتحدة .

## الرئيس جيمس بوتشنان ۱۸۵۷ – ۱۸۹۱م

ولد عام ١٧٩١م بولاية بنسلفانيا ، عضو الكنيسة البريسبتيريان ، وانتخب عن الحزب الديموقراطى عام ١٨٦٨م، وهو الرئيس الخامس عشر للولايات المتحدة ، وتوفى عام ١٨٦٨م. وكان قد انتخب عضواً بمجلس النواب وعضواً بمجلس الشيوخ بعد أن أصبح عضواً في الحزب الديموقراطي الجديد بزعامة " أندرو جاكسون " .

وبالنسبة لعلاقة الرئيس جيمس بوتشنان باليهود ، فبعد أن تقلد بوتشنان زمام الرئاسة عام ١٨٥٧م، استقبل وفداً من كبار زعماء يهود أمريكا لبحث معارضتهم لمعاهدة تجارية بين أمريكا وسويسرا فيها تفرقة ضد يهود أمريكا ، لأنه في عام ١٨٥٧م ، عندما طلب من تاجر يهودى أمريكي مغادرة ولاية " نيو شاتيل " السويسرية لأنه يهودى ، نظمت الأوساط اليهودية في الولايات المتحدة اجتماعات احتجاج ضد المعاهدة ، واجتمع زعماء اليهود مع الرئيس يوتشنان لبحث معارضتهم للمعاهدة ، وأيد بوتشنان موقف اليهود ، وأشار على الوزير الأمريكي لدى سويسرا السعى لحذف الفقرة التي تنطرى على التفرقة ضد اليهود .

وفى العام التالى التقى زعماء يهود أمريكا بالرئيس بوتشنان مرة أخرى ، وطلبوا منه التدخل باسمهم لدى الفاتيكان فى مسألة اختطاف السلطات البابوية الطفل اليهودى " إدجار مورتارا " من منزل أبويه اليهوديين فى بولونيا بإيطاليا التى يبسط الفاتيكان سلطته عليها ، ولم يقبل الرئيس بوتشنان التدخل فى أمور داخلية تخص الفاتيكان .

كما كان للرئيس بوتشنان اتصالات حميمة مع اثنين من كبار الساسة اليهود هما " أوجست بيلمونت " و " يهودا ب بنجامين " حيث كان الرئيس بوتشنان يستشيرهما بصورة منتظمة خاصة بالنسبة للسياسات المتعلقة بقضايا الرق وحقوق الولايات .

# الرئيس أبراهام لتكولن ١٨٦١ – ١٨٦٩م

ولد عام ١٨٠٩م بولاية كنتاكى ، لا ينتمى لكنيسة معينة ، وكان يشارك فى الصلوات مع البريسبيتاريين ، تم انتخابه عن الحزب الجمهورى عام ١٨٦١م ، وتم اغتياله فى بداية الفترة الثانية فى ١٥ أبريل ١٨٦٥م ، وهو الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة ، وهو المعروف فى التاريخ الأمريكى بأنه محرر العبيد وهو الذى عاصر الحرب الأهلية الأمريكية التى اندلعت بين ولايات الجنوب وولايات الشمال بشأن تحرير العبيد ، وقد شجح فى القضاء على محاولات الولايات الجنوبية للانفصال عن الاتحاد الأمريكي .

وأما عن علاقة أبراهام لنكولن باليهود ، فإنه أثناء رئاسته للولايات المتحدة أقام عدة صداقات مع اليهود الذين أيدوه في أوقات عصيبة وصعبة كان يم بها . ولا يوجد سجل لاتصال لنكلون مع اليهود في سنواته الأولى ، ولكن من الواضح أن قراءته للتوراة جعلته يتأثر بنعم الرب على الإسرائيليين في أوقات الشدة ، وكان من أصدقائه وأنصاره والمعجبين به من اليهود الذين كان لهم تأثيرهم على حياته السياسية ، وساندوه إبان فترة الحرب الأهلية الصعبة هم : إبراهيم يوناس الإنجليزي الأصل ، وإبراهام كوهن الألماني الأصل ، وإيزاكار زخاري بريطاني المولد ، وسيمون وولف أحد المهاجرين الذين فروا من ألمانيا أثناء الهجرة الجماعية عام ١٨٤٨م ، وأدولفوس سيمون سولومونز رجل الأعمال الذي ولد في الولايات المتحدة ، ويوريا فيليس ليفي .

وبحلول عام ١٨٦١م، نشط كثير من اليهود الذين جاءوا من ألمانيا إلى الولايات المتحدة في الحزب الجمهوى الذي شجع رجال الأعمال والمقاولين من الطبقة المتوسطة. وفي عهد لنكولن تم تعيين رجال دين يهود في الجيش الأمريكي لأول مرة. وقد شعر اليهود بالأسى والحزن لوفاة الرئيس لنكولن المفاجئة، وأعربت كنيس اليهود في الشمال عن حزنها بدهان الأروقة والبوابات باللون الأسود، وراحت تردد الصلوات.

وعند وفاة الرئيس إبراهام لنكولن كتب إسحاق ليسير أحد أبرز الحاخامات اليهود الألمانى المرلد والذى صار من كبار المعجبين بالرئيس ، كتب مقالاً بعنوان : كيف نبكى ؟ أوضع فيه لليهود كيف يعبرون عن حزنهم على البطل المقتول رئيس الولايات المتحدة الشهيد ، وقد اعتبر اليهود – ربا أكثر من أى شريحة أخرى من السكان الأمريكيين – الموت المفاجئ للرئيس كما لو أنه مصاب عائلتهم .

# الرئيس أندرو جونسون ۱۸۲۵ – ۱۸۲۹م

ولد في عام ١٨٠٨م بولاية كارولينا الشمالية ، ولم يكن يتبع كنيسة معينة ، وكان يتردد أحياتًا على الكنيسة الطرائقية ( الميثودية ) مع زوجته ، وتم انتخابه عن الحزب الديموقراطي عقب اغتيال الرئيس إبراهام لنكولن عام ١٨٦٥م لفترة رئاسية واحدة . وتوفي عام ١٨٧٥م بولاية تينيس ، وهو الرئيس السابع عشر للولايات المتحدة ، وقد شغل مناصب عيضوية الكونجرس ، وحاكم لولاية تينيس ، وكان ضد انفصال الولايات الجنوبية رغم كونه من ولاية جنوبية .

وعن علاقة "أندرو جونسون "باليهود، فلم تكن على ما يرام حتى اتهم بمعاداة السامية ، فقد قام وأثناء عضويته بمجلس الشيوخ عن ولاية تينيس في فبراير ١٨٦١م بعدة حملات عنيفة ضد اثنين من كبار اليهود في الحكومة ، بسبب موقفهم - وهم من الولايات الجنوبية من تأييد انفصال الولايات الجنوبية عن الاتحاد، وقد عبر أحد اليهود عن استياء اليهود من هجوم الرئيس أندرو جونسون بأنه كان يشعر بكراهية قوية نحو اليهود .

ولكن بالرغم من هذا العداء للسامية ، كان لدى جونسون عدداً كبيراً من الأصدقاء والمؤيدين السياسيين اليهود في "ناشفيل " و ؛ تينيس " . وقد حرص بعد تركه منصبه على مجاملة اليهود عند افتتاح معابد جديدة .

### الرئيس يوليسيس س . جرانت ۱۸۲۹ – ۱۸۷۷م

ولد عام ١٨٢٧م بولاية أوهايو، عضو الكنيسة الطرائقية (الميثودية)، تم انتخابه عن الحزب الجمهوري عام ١٨٦٩م لفترتين متتاليتين، وتوفى عام ١٨٨٥م ودفن في إحدى مدن ولاية نيويورك، وهو الرئيس الثامن عشر للولايات المتحدة، وقد انخرط في الجيش الأمريكي واشترك في الحرب الأهلية الأمريكية مدافعًا عن الاتحاد.

وعن علاقة جرانت باليهود ، فإنه على الرغم من أنه لا يقدس الدين ، إلا أنه كان يقدس التوراة وتعاليمها ، ورغم أنه وهو قائد لما يعرف بمنطقة تينيس عام ١٨٦٢م أصدر أمراً بطرد جميع اليهود من منطقة تينيس بدعوى استغلالهم فترة الحرب الأهلية لجنى الأرباح الطائلة من تجارة القطن ، ومع ذلك – وقد ألغى الأمر بقرار الرئيس الأمريكي لنكولن – لم يبد معظم اليهود سخطا نحو جرانت ، وقد ثبت ذلك من صداقته الحميمة مع اليهود عندما تولى الرئاسة. ومع ذلك لم يصفح جميع اليهود عما وصفوه بقلة حساسية جرانت نحو اليهود ، ووقفوا عند انتخابه للفترة الرئاسية الثانية .

ومع ذلك فقد عين يهودا في المناصب العامة أكثر من أي رئيس سبقه ، وعندما دعاه يهود أمريكا للتدخل لدى الدول الأجنبية التي تعرضت سلامة اليهود فيها للخطر ، لم يتردد في استخدام نفوذه لهذا الغرض عند كل من روسيا ورومانيا وغيرها . إلى جانب أن جرانت عين قناصل للولايات المتحدة من اليهود في بعض الدول الأوروبية .

### الرئيس روثر قورد پ . هايس ۱۸۷۷ – ۱۸۸۱م

الدعام ١٨٢٢م بولاية أوهايو ، وهو لا ينتمى إلى طائفة دينية معينة ، ولكن جرى تعميده في الكنيسة الميثودية التي تنتمى لها تعميده في الكنيسة الميثودية التي تنتمى لها زوجته ، وتم انتخابه عن الحزب الجمهوري عام ١٨٧٧م لفترة رئاسية واحدة ، وتوفى عام ١٨٩٧م ودفن بولاية أوهايو ، وهو الرئيس التاسع عشر للولايات المتحدة .

وقد شغل "هايس" مناصب الجيش الأمريكى حتى وصل إلى رتبة لواء ، وعضواً بالكونجرس ، وحاكمًا لولاية أوهايو ثلاث فترات . وكان من أشد الرؤساء تدينًا ، فقد أدخل صلاة الصباح وأناشيد المساء ومنع انتهاك المقدسات والتبغ والمشروبات الروحية .

وعن علاقة الرئيس " هايس " باليهود ، فقد سن سابقة ذات أهمية خاصة باليهود والمتدينين ، إذ كان أول رئيس يحافظ على حق الموظفين المدنيين الاتحاديين في الاحتفال بيوم السبت ، فقد تدخل شخصياً في تعيين موظف بوزارة الداخلية لأنه رفض أن يعمل يوم السبت ، وقال الرئيس في ذلك : إن من يصرف النظر عن وظيفة بدلاً من مخالفة قدسية يوم السبت هو مواطن صالح ويستحق التعيين .

وكان للرئيس "هايس " أصدقاء من اليهود كانوا من مؤيديه السياسيين بنفوذهم وأموالهم، فهم " سيمون وولف " و " فرانكلين بيكسوتو " ، الذي كان من أنصار "هايس " المهمين في الطائفة اليهودية ، والذي عينه "هايس " قنصلاً أمريكيًا في روسيا ، وهو أول يهودي أمريكي يعين في منصب دبلوماسي رئيس لدي روسيا القيصرية ، وبسبب رفض الحكومة الروسية لتعيينه قنصلاً أمريكيًا لديها ، عينه الرئيس "هايس " قنصلاً أمريكيًا في " ليون " بفرنسا .

# الرئيس جيمس أ. جارقيلد ١٨٨١م

ولد عام ١٨٣١م بولاية أوهايو ، وهو عضو طائفة الحواريين ، وتم انتخابه عن الحزب الجمهورى وألقى خطاب التنصيب في ٤مارس ١٨٨١م واغتيل في ١٩ سبتمبر ١٨٨١م في واشنطن العاصمة ، وهو الرئيس العشرون للولايات المتحدة .

عمل محاربًا في الجيش الأمريكي ، ثم أصبح عضواً في الكونجرس ، وقد فاز جارفيلد في التخابات عام ١٨٨٠م بفارق ضئيل ، رغم الهجوم على شخصه ، ولكنه ظهر أنه لم يكن سعيداً جداً بهذا الفوز ، وقال بعد أسابيع في البيت الأبيض : يا ألهى ماذا يوجد في هذا الكان بحيث يرغب الإنسان في دخوله .

وعن علاقة الرئيس " جارفيلد " باليهود ، فقد كانت قليلة نظراً لقصر مدة الرئيس في الحكم ، ومع ذلك قام عام ١٨٨١م بتعيين اليهودى " سيمون وولف " قنصلاً عاماً في مصر ، قبل يوم واحد من اغتياله ، وبالنسبة لجارفيلد الذي يتلو التوراة يومياً ، ويعرف تجربة اليهود في مصر ، وفي نفس الوقت في مصر القديمة ، كان من المهم تاريخياً تعيين قنصل عام يهودى في مصر ، وفي نفس الوقت الذي كانت فيه القدس تحت السيطرة المصرية ، وكانت كلمات الرئيس جارفيلد الأخيرة لوولف عند تعيينه " لوولف " : آمل أن تكون رحلتك سعيدة ، وأن تجد أرض أجدادك كما تتوقع ، أنا سعيد لتعيين أحد أحفاد الذين استرقهم المصريون ممثلاً هناك من بلد حر عظيم ، لا يزال الرب في إسرائيل . . آمل أن تقضى وقتاً طيباً ، كن قوياً في العقل والجسم واكشف اللغز في مصر .

# الرئيس تشسعر أ. آرثر ۱۸۸۱ – ۱۸۸۵م

ولد عام ١٨٢٩م بولاية فيرمونت ، وهو عضو الكنيسة الأسقفية البروتستانتية ، وتم انتخابه عن الحزب الجمهوري ، تولى في ٢٠ سبتمبر ١٨٨١م عقب اغتيال جارفيلد ، وتوفى يوم ١٨٨ نوفمبر عام ١٨٨٦م بدينة نيويورك . وهو الرئيس الواحد والعشرون للولايات المتحدة

وعن علاقة " آرثر " باليهود ، فقد ارتبط ببعض الشخصيات اليهودية ، منهم " سيمون وولف " والذي كان أقرب الأصدقاء والأمين السياسي للرئيس " آرثر " في الطائفة اليهودية ، وقد استقال وولف من وظيفة قنصل الولايات المتحدة الأمريكية وعاد إلى واشنطن عام مدة المديكية وعاد إلى واشنطن عام المدة الأمريكية وعاد إلى واشنطن عام المدة إلى وقد أشاد الرئيس آرثر علنًا بجهوده كقنصل عام في مصر ، ودعاه للقيام بعدة زيارات إلى البيت الأبيض ، ويقول وولف : لقد بحثت مع الرئيس مسائل تتعلق بالشعب اليهودي ، وأنه بناء على توصيته قام الرئيس " آرثر " بتعيين مرشحين يهود في " ويست يونيت " وفي " أنابوليس " .

وعند انضمام الولايات المتحدة لمعاهدة جنيف بإنشاء الصليب الأحمر الدولى عين اليهوديين "أدولفوس س. سولومونز "و" كلارابارتون "أول عثلين للحكومة الأمريكية في مؤقر دولى المصليب الأحمر عقد في جنيف عام ١٨٨٤م ، وكان "سولومونز "من الزعماء اليهود الأمريكيين الكبار في واشنطن ، وشارك في إنشاء المستشفى التذكاري باسم الرئيس "جيمس جار فيلد " في العاصمة .

# الرئيس جروفر كليفلاند 1880 - 1889م ر 1897 - 1894م

ولد عام ١٨٣٧م بولاية نيوجيرسى ، وكان عضو الكنيسة البريستبارية ، وتم انتخابه عن الحزب الديموقراطى ، الفترة الأولى يوم ٤ مارس ١٨٨٥م ، والفترة الثانية ٤ مارس ١٨٩٣م ، وقد توفى عام ١٩٠٨م فى نيوجيرسى ، وهو الرئيس الثانى والعشرين والرابع والعشرين للولايات المتحدة ، وهو الرئيس الوحيد فى التاريخ الأمريكى الذى تقلد الرئاسة مرتين غير متتابعتين فى البيت الأبيض ، وهو أول ديمرقراطى يتم انتخابه رئيسًا بعد الحرب الأهلية الأمريكية .

وهو محام وسياسى بارز فى الحزب الديموقراطى ، وتولى حكم نيويورك منتخبًا . وأعلن منذ البداية أنه لا تسامح مع مبادئه السامية ، وعندما رفضت حكومة النمسا قبول جون كيلى وزيراً مفوضًا للولايات المتحدة فى فيينا لأن زوجته يهودية ، ندد الرئيس كليفلاند بهذا الرفض ، وأعلن أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع هذه التفرقة الدينية . كما احتج على معاملة روسيا القيصرية لليهود الأمريكيين الراغبين فى زيارة ذويهم فى روسيا .

وكان الأخوة " شتراوس " : أوسكار ، أيزيدور ، ناثان ، أقوى المؤيدين السياسين اليهود للرئيس كليفلاند ، حيث شغل الأول ( أوسكار ) وزيراً مفوضًا لدى تركيا ، وهو ثانى يهودى يشغل هذا المنصب فى السلك الدبلوماسى الأمريكى ، وحصل الأخوان الآخران على تسهيلات كثيرة فى نشاطهما التجارى فى عهد الرئيس كليفلاند ، إلى جانب الحصول على تسهيلات لهجرة اليهود إلى الولايات المتحدة .

#### الرئيس پنجامين هاريسون ۱۸۸۹ – ۱۸۹۳م

ولد عام ١٨٣٣م بولاية أوهايو ، عضو الكنيسة البريسبتيارية ، وتم انتخابه عام ١٨٨٩م عن الحزب الجمهوري ، لفترة رئاسة واحدة ، وتوفى فى مارس عام ١٩٠١م ودفن بولاية أنديانا، وهو الرئيس الثالث والعشرون للولايات المتحدة .

وينتمى لأسرة تاريخها طريل منذ هجرة الجد الأول " بنجامين " إلى فرجينيا أوائل عام ١٦٣٠م ، وجده " ويليام هنرى هاريسون " الرئيس التاسع للولايات المتحدة ، ووالده جرن سكوت هاريسون ظل فترتين عضواً بالكونجرس عن ولاية أوهايو اعتباراً من عام ١٨٥٠م ، وقد عمل بنجامين هاريسون بالمحاماة وانخرط في العمل السياسي ، وأصبح عضواً بالكونجرس .

وعن علاقة بنجامين هاريسون باليهود ، فقد اعتمد على اليهودى "سيمون وولف ؛ كأكبر مستشارى الرئيس فهر المتحدث غير الرسمى بلسان يهود أمريكا فى واشنطن العاصمة ، وقد نصب نفسه مستشاراً لكل رئيس جمهورى ابتداء من إبراهام لنكولن إلى ويلسون . وقد حصل اليهود على مكاسب أثناء حكم الرئيس "هاريسون " بناء على مشورة " وولف " من ذلك تعيين اليهودى " سولومون هيرش " وزيراً مفوضاً أمريكياً في تركيا خلنًا لأوسكار شتراوس .

وقد أبدى الرئيس " هاريسون " اهتمامًا خاصًا بقضية اليهود في روسيا القيصرية ، حيث طلب الرئيس من الكونجرس عام ١٨٩١م الموافقة على قرار شديد اللهجة يدعو الخارجية الأمريكية إلى تقديم احتجاج رسمى ضد عمليات الاضطهاد المعادية للسامية في روسيا .

وفى ٥ مارس عام ١٨٩١م، تلقى هاريسون طلبًا يدعوه إلى عقد مؤتمر دولى للنظر فى وضع الإسرائيليين وادعا الهم فى فلسطين باعتبارها وطنهم القديم، والعمل بكافة السبل المكنة على تخفيف معاناتهم، وقد جاء هذا الطلب قبل ست سنوات من قيام "هرتزل" بعقد أول مؤتمر صهيونى، وقدم الطلب ووزعه ويليام بلاكستون - رجل دين من البريسبتيارين وصهيونى ووقعه عدد كبير من الشخصيات الرسمية والعامة منهم: ج. بيربونت مورجان، مليفل فوله، كبير القضاة فى المحكمة العليا، عضو الكونجرس ويليام ماكينلى، الرئيس القادم، توماس ريد رئيس مجلس النواب، وجون د. روكفلر.

# الرئيس ويليام ماكتلى ۱۸۹۷ – ۱۹۰۱م

ولد عام ١٨٤٧م بولاية أوهايو ، عضو الكنيسة الميثودية ، وانتخب عن الحزب الجمهورى علم ١٨٩٧م ، حيث ألقى خطاب التنصيب الأول في ٤ مسارس عسام ١٨٩٧م، وخطاب التنصيب الثانى في بداية الفترة الثانية في ٤ مسارس عسام ١٠٩١م ولكنه اغتيل في ١٤ سبتمبر من نفس العام ١٠٩٠م في مدينة يوفالو – نيويورك . وهو الرئيس الخامس والعشرون للولايات المتحدة . وهو ثالث رئيس أمريكي يذهب ضحية الاغتيال ، وآخر قدامي الحرب الأهلية ينتخب رئيساً في البيت الأبيض .

عمل بالمحاماة بعد اشتراكه في الحرب الأهلية الأمريكية ، وشارك في الحياة السياسية للحزب الجمهوري حيث صار عضواً بالكونجرس ، وحاكمًا لولاية أوهايو ، وبعد ١٣ شهراً من تنصيبه دخلت أمريكا في حرب مع أسبانيا ، لمدة ٤ شهور في أغسطس ١٨٩٨م، حيث نتج عن تلك الحرب استقلال كوبا ، واستيلاء الولايات المتحدة على كل من بورتوريكو وجوام والفلين وجزر هاواي .

وعن علاقة الرئيس ماكنلى باليهود ، فقد كانوا مؤيدين لمشاركة الولايات المتحدة فى الحرب الأسبانية – الأمريكية ، وخدم عدد كبير منهم فى الجيش الأمريكى المحارب ، وكان ذلك مرتبطًا بسوء معاملة الأسبان لليهود أثناء محاكم التفتيش . كما كان الرئيس ماكنلى يتمتع بصداقة وتأييد السياسى اليهودى "سيمون وولف " المحامى والسياسى والزعيم الطائفى اليهودى المعروف فى واشنطن – كما كان أوسكار شتراوس من أقرى أنصار الرئيس ماكنلى اليهود ، وهو من أسرة تجار فى نيويورك مالكة ناكى ، وأصبح من أقرب مستشارى ماكنلى .

وإلى جانب هؤلاء المستشارين اليهود للرئيس ، كان " جاكوب هولانور " اليهودى الاقتصادى الشاب المتميز أول أمين خزانة لحكومة بورتو ريكو الجديدة عام ١٩٠٠م. وربا يعد " هولانور " من أبرز الاقتصادين اليهود الأمريكيين في عصر ما قبل عام ١٩٥٠م . وقد أصبح أول يهودي ينتخب لرئاسة المؤسسة الاقتصادية الأمريكية .

#### الرئيس ثيودور روزفلت

#### -14-4-14-1

ولد عام ١٨٥٨م في مدينة نيويورك ، عضو الكنيسة الإصلاحية الهولندية ، وقد انتخب عن الحزب الجمهوري لفترتين رئاسيتين متتاليتين من ١٩٠١م حتى ١٩٠٩م ، وتوفى في يناير ١٩٠٩م في نيويورك ، وهو الرئيس السادس والعشرون .

اشترك فى الحرب ضد آسبانيا ، بدأت علاقته باليهود منذ كان محاربًا ، ووثق علاقته باليهود أفراداً وأسراً ، خاصة أنه تربى فى منطقة قريبة من تجمعات اليهود فى نيويورك . وأثناء جولة قام بها إلى الشرق الأوسط توقف " روزفلت " عام ١٨٧٣م فى فلسطين عا أتاح له فرصة أخرى للتعرف على العديد من اليهود شخصيًا ، وقد ظهرت مشاعر روزفلت الإيجابية على السطح نحو اليهود عام ١٨٩٥م عندما أصبح مفوضًا للبوليس فى نيويورك.

ومن بين اليهود الذين لجأ إليهم روزفلت طلبًا للمشورة والمساندة يأتى فى المقدمة " أوسكار شتراوس " ، حيث أصبح أوسكار عام ١٩٠٩م أول يهودى يدخل الوزارة ، إذ بعد أن عمل وزيراً مفوضًا وسفيراً لدى تركيا عينه روزفلت وزيراً للتجارة والعمل . مؤكداً أنه – أى روزفلت – يقدر أوسكار شخصيًا ويريد أن يبين لروسيا وبعض الدول الأخرى المعادية لليهود ما هو رأينا فى اليهود فى هذا البلد . وبذلك كان أوسكار أول يهودى يتولى هذا المنصب فى التاريخ الأمريكى .

وتجلى تأييد روزفلت لليهود فى العالم فى استنكاره لمذبحة "كيشنيف" فى روسيا القيصرية عام ١٩٠٣م، حيث قتل أكثر من ٥٠ يهوديًا وأصيب المثات من اليهود بجراح خطيرة ، وأرسل الرئيس الأمريكي بطلب من يهود أمريكا مذكرات احتجاج إلى قيصر روسيا نيكولاس الثاني بسبب مذابح اليهود هناك ، واستقبل يهود أمريكا اليهود الفارين من روسيا، ومن رومانيا التى قامت رابطة العداء للسامية التى تأسست فى بوخارست عام ١٨٩٥م باستخدام كافة الوسائل المتاحة لجعل وضع اليهود صعبًا وإرغامهم على الرحيل من رومانيا واستنكر روزفلت سياسة رومانيا نحو اليهود وطلب من وزير خارجيته تقديم الاحتجاجات شديدة اللهجة للحكومة الرومانية .

وقد سجل روزفلت تعاطفه مع اليهود بتأييده لهجرة يهود روسيا إلى الولايات المتحدة ، وذكر أن اليهود في الولايات المتحدة بلغ عددهم نحو المليون عام ١٩٠٥م ظلوا على قسكهم بدينهم وتقاليد جنسهم ، وهم يتميزون بنشاطهم وامتثالهم للقانون وإخلاصهم لرخاء الأمة الأمريكية .

### الرئيس ويليام هـ . تافت ١٩٠٩ – ١٩١٣م

ولد عام ١٨٥٧م بولاية أوهايو ، عضو الكنيسة التوحيدية ، وانتخب عن الحزب الجمهوري لفترة رئاسية واحدة عام ١٩٠٩م ، وتوفى بواشنطن عام ١٩٣٠م ، وهو الرئيس السابع والعشرين للولايات المتحدة . وقد عمل بالمحاماة والقضاء ، وأصبح أول حاكم مدنى للفلبين عام ١٩٠١م، ثم أصبح وزيراً للحرب في عهد الرئيس ثيودور روزفلت .

وبالنسبة لعلاقة الرئيس "تافت" باليهود، فقد كان أصدقاؤه الشخصيين والمقربين من زعماء اليهود البارزين أكثر من أى رئيس أمريكى آخر، فقد كان يتبادل معهم الزيارات والرسائل بانتظام وأثناء رئاسته حضر حفل عيد الفصح عند اليهود، وهو أول رئيس يقوم بذلك، وبعد أن تقلد زمام الرئاسة خطب من فوق منبر أحد الكنس أثناء صلوات السبت، أول مرة يقوم بها رئيس أمريكي.

وبدأت علاقة الرئيس " تافت " الوثيقة مع حياة اليهود أثناء نشأته في " سينسناتي"، حيث تأثر بالحاخام الأكبر ومؤسس اليهودية الإصلاحية في أمريكا " ماير وايز " وكان صديقًا لوالد تافت ، كما كانت له علاقات صداقة مع كل من " سيمون وولف " والقاضي " ماير سوازبرجر " أحد كبار الشخصيات اليهودية الأمريكية العامة ، وقد قام بدور محوري في تنظيم اللجنة اليهودية الأمريكية وكان أول رئيس لها ، وهو أحد دعائم الحزب الجمهوري . وقد رشحه الرئيس تافت سفيرًا لأمريكا في تركيا عام ١٩٠٩م ولكنه اعتذر لكبر سنه .

كما كان تافت يتمتع أيضًا بالدعم السياسى والصداقة " ليوليوس روزوالد " رئيس شركة ومن الأنصار المتحمسين للحزب الجمهوري ، ومن أوسع الجمهوريين اليهود نفوذًا فى أمريكا. ونتيجة لعلاقة روزنوالد وغيره من الزعماء اليهود قام هؤلاء بحملة عام ١٩٠٨م من أجل إقناع الرئيس تافت لإلغاء المعاهدة التجارية بين روسيا وأمريكا الموقعة عام ١٨٣٢م بسبب موقف الحكومة الروسية من اليهود الروس ومن اليهود الذين يحملون جوازات سفر أمريكية ، وقد استجاب الرئيس تافت للضغط اليهودي قائلاً أن هذه أول مرة في التاريخ الأمريكي تلغى فيها معاهدة بسبب اضطهاد دينى ، وهو إجراء حكومي تاريخي ردًا على معاداة السامية ، ويضمن الحرية الدينية لليهود الأمريكيين أثناء سفرهم للخارج .

### الرئيس وودرو ويلسون ۱۹۱۳ – ۱۹۲۱م

ولد عام ١٨٥٦م بولاية فرجينيا ، عضو في الكنيسة البريسبتارية ، وتم انتخابه لفترتين رئاسيتين متتاليتين عن الحزب الديموقراطي ( ١٩٢١-١٩٢١م) ، وتوفى ودفن في العاصمة واشنطن عام ١٩٧٤م . وهو الرئيس الثامن والعشرون للولايات المتحدة ، وكان متدينًا يصلى صباح مساء ، ويتلو التوراة كل يوم ، وكان أبوه راهبًا بريسبتاريًا جنوبيًا ، وجده لأمه راهبا من نفس الطائفة ، وكان مقتنعًا أنه سوف يصبح رئيسًا للولايات المتحدة ، وعندما تحقق ذلك كان يأمل في أن يساعد على عودة اليهود إلى وطنهم القديم حسبما جاء في التوراة .

وكان ويلسون يحترم الشعب اليهودى ويعجب به أكثر من أى رئيس آخر ، فقد قال ذات مرة : لقد ظهر من بين مواطنينا اليهود نابغون فى كافة نواحى الحياة رجال عبروا عن المثل بوضوح رائع ، وقادوا الأعمال بروح وذكاء .. وهم ليسوا يهوداً فى أمريكا ، وإغا هم مواطنون أمريكيون .

وكان " لويس د. برانديز " صاحب أقوى تأثير يهودى فى حياة ويسلون ، " وبرانديز " محام بارع . هرب أبراه من الاضطهاد الدينى فى بوهيميا بألمانيا إلى أمريكا عام ١٨٤٨م وقد واستقرت الأسرة فى " لويزفيل – كنتاكى "، حيث ولد لويس فى ١٣ نوفمبر عام ١٨٥٦م وقد احتضن برانديز الفكرة الصهيونية عام ١٩١١م متأثراً بأفكار هرتزل " ورؤيته ، وقد ردد برانديز مقولات أن مكانة فلسطين فى قلوب يهود أمريكا . وقد عينه الرئيس ويلسون فى المحكمة العليا .

وقد استقبل الرئيس ويلسون فى البيت الأبيض "حاييم وايزمان " فى ربيع عام ١٩١٧م، والذى حصل على وعد بلفور بإقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين . وقد أعلن ويلسون عن موافقته على وثيقة الوعد، قائلاً عندما يحين الوقت بأن الوقت مناسب للزعماء اليهود أتكلم. كما كان الحاخام ستيفن س. وايز هو أقرب يهودى - بعد لويز برانديز - للرئيس ويلسون ، فقد خضع الرئيس للاثنين وقبل مضمون وعد بلفور رغم المعارضة الشديدة من كبار أعضاء حكومته . وقد اعترض أكثر من ٣٠٠ يهودى أمريكى على موقف الرئيس ويلسون ويعارضون إقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين .

وهناك شخصيات يهودية أمريكية أخرى قريبة من الرئيس ويلسون وذات تأثير على سياسته ، منهم " برنارد باروخ " الألماني المولد ، و " هنرى مورجنتو " الألماني المولد أيضًا ، و " بول م . ووربورج " الألماني المولد أيضًا . وأثناء مؤقر الصلح اصطحب الرئيس ويلسون صديقه اليهودي " وايز " وسمح له بالحديث عن الوطن القومي لليهود في فلسطين ، وبعد الخطاب طمأنه ويلسون قائلاً : لا تقلق يا دكتور وايز ، فلسطين لكم . وأكد ويلسون للأعضاء اليهود الأمريكيين في المؤقر : أنني مقتنع أن الحلفاء بموافقة تامة من حكومتنا وشعبنا متفقون على وضع أساس كومنوك يهودي في فلسطين .

## الرئيس وارين ج . هاردنج ۱۹۲۱ – ۱۹۲۳م

ولد عام ١٨٦٥م بولاية أوهايو ، عضو الكنيسة المعمدانية البروتستانتية ، وتم انتخابه عن الحزب الجمهوري عام ١٩٢١م ولم يستكمل الفترة حيث ترفى في ٢ أغسطس عام ١٩٢٣م ، وهو الرئيس التاسع والعشرون للولايات المتحدة ، واشتغل بالصحافة ، ثم انتخب عضواً بجلس الشيوخ .

وبالنسبة لعلاقة الرئيس "هاردنج " باليهود ، فإنه على الرغم من أنه لم يلب المصلحة اليهودية في عدة مجالات ، إلا أن مشاعره الحقيقية نحو اليهود ظهرت في خطاب بعثه عام ١٩٢٣م إلى اتحاد المحافل العبرية الأمريكية عند احتفاله بالعيد الذهبي يشيد فيه بقوة وإصرار الإيان اليهودي والتأثير والنفوذ المستمر للشعب اليهودي .

وعن زيارة حاييم وايزمان - العالم المعروف والسياسى الصهيونى عام ١٩٢١م ومعه العالم "ألبرت أينشتاين " لجمع الأموال للمستوطنات اليهودية فى فلسطين من الأمريكان رحب بهما الرئيس " هاردنج " وقدم لهما جوائز الأكاديمية الوطنية للعلوم ، ولا شك أن من أسباب هذا الترحيب الشديد من قبل الرئيس بهما هو تأييد اليهود له فى حملة انتخابات الرئاسة . ورغم ذلك صدر فى عهده قانون الهجرة الذى يحد من الهجرة إلى الأراضى الأمريكية بحيث يسمح لنسبة ٣٪ فقط من عدد أبناء جلدتهم المتواجدين فى الولايات المتحدة عام ١٩١٠م ، وكانت لطمة مذهلة لمصالح الطائفة اليهودية .

وقد نشطت معاداة السامية في العشرينيات من القرن العشرين ، عندما كان " هاردنج" رئيسًا بعد أن ظلت هادئة أثناء رئاسة " ويلسون " ، وقد فرضت قيود متزايدة على نسبة قبول الطلبة اليهود في الكليات والجامعات ، ورفضت المدارس تعيين اليهود ضمن أعضاء هيئة التدريس ، ونشطت صحف وجميعات ومؤسسات لمهاجمة اليهود مثل هنرى فورد ، وتوماس إديسون ، فقد اتهموا الشخصيات اليهودية بالاستغلال وإفساد الثقافة الأمريكية .

# الرئيس كالفن كوليدج ١٩٢٣ - ١٩٢٩م

ولد عام ۱۸۷۲م فى بلايموث - فيرمونت ، عضو الكنيسة المستقلة ، وتم انتخابه عن الحزب الجمهورى ، تولى الرئاسة يوم ٣ أغسطس عام ١٩٢٣م عقب وفاة وارين هاردنج ، ثم أنتخب رئيسًا يوم ٤ نوفمبر عام ١٩٢٤م لفترة رئاسية واحدة ، وتوفى عام ١٩٣٣م فى ولاية مساشوستس ، وهو الرئيس الثلاثون للولايات المتحدة . وقد عمل فى وظائف عامة من عضو مجلس المدينة إلى عمدة ، وعضو مجلس الشيوخ للولاية حتى حاكم مساشوستس .

وعن علاقة "كوليدج " باليهود ، فالواضح أن اليهود لم يشعروا بالسعادة نحو إعادة انتخابه نظراً لموقفه السلبى نحو الهجرة ، وعقب أداء اليمين وقع على الفور قانون الهجرة عام ١٩٢٤م ، وبذلك زاد من تخفيض عدد اليهود الذين يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة كمهاجرين من جنوب وشرق أوروبا بجوجب قانون الطوارئ لعام ١٩٢١م.

ولم تكن لكالفن كوليدج اتصالات كثيرة مع اليهود ، باستثناء " أدولف سيمون أوتشز " و " لويس مارشال " ، ولم يشارك في الجدل الذي دار أثناء حكومته حول مهاجمة هنرى فورد لاستغلال اليهود، ومع ذلك اضطر هنرى فورد أن يقدم اعتذاراً منشوراً عام ١٩٢٥م عما سببته حملته ضد اليهود من أضرار مادية وأدبية .

## الرئيس هيريرت هوقر ١٩٢٩ - ١٩٣٣م

ولد عام ١٨٧٤م بولاية أيوا ، وهو من أتباع الكنيسة "كويكرز " (المهتزين) وتم انتخابه عن الحزب الجمهوري عام ١٩٦٩م، لفترة رئاسية واحدة ، وتوفى عام ١٩٦٤م بهدينة نيويورك ، وهو الرئيس الواحد والثلاثون للولايات المتحدة . ويعتبر أول رئيس للولايات المتحدة من طائفة " الكويكرز " (المهتزين) ، وأول رئيس يولد غربي نهر المسيسبي، وقد عمل أعمالاً إنسانية أثناء سنوات الحرب العالمية الأولى في أوروبا من خلال برنامج للإغاثة ثم عمل وزيراً للتجارة في عهد الرئيس "هاردنج " .

وعن علاقة هيربرت هوفر مع اليهود ، فإنه على الرغم من أن المنافس لهربرت هوفر حاكم نيويورك " آل سميث " حصل على ٨٠٪ من أصوات اليهود في الانتخابات ، فقد حصل هوفر على صداقة وتأييد عدد من زعماء اليهود البارزين منهم " لويس شتراوس " الذي كان هوفر يتشاور معه كثيراً في قضايا تخص اليهود والعداء للسامية والاهتمامات السياسية لليهود ، و " يوليوس روزنوالد " أحد كبار اليهود في أمريكا من الأصدقاء المقربين والأمناء السياسيين والمساندين الماليين لهوفر .

كما كان " لويس مارشال " أحد اليهود ذرى النفوذ المناصرين لهوفر وهو محام دستورى متميز ورئيس اللجنة اليهودية الأمريكية . وقد نجح هوفر في تعيين عدد من اليهود في عدة مناصب هامة كسفراء وفي بعض المهام خاصة في اللجان المختلفة . وقضاة في المحاكم العليا . وكان هوفر أثناء رئاسته وبعدها يؤيد بقوة أهداف الحركة الصهيونية في فلسطين . كما كان يرى أن عداء العرب المحليين عمل عقبة كؤود في سبيل توطين أعداد كبيرة من اللاجئين اليهود هناك .

### الرئيس فرانكلين د. روزفلت ۱۹۳۳ - ۱۹۵۵م

ولد عام ۱۸۸۲م فى نيويورك ، وهو من أتباع الكنيسة الأسقفية البروتستانتية ، تم انتخابه عن الحزب الجمهورى لأربع فترات متتالية ، ألقى خطاب التنصيب الأول فى ٤ مارس عام ١٩٣٧م، وخطاب التنصيب الثانى فى ٢٠ يناير عام ١٩٣٧م، والثالث فى ٢٠ يناير عام ١٩٣٧م، والرابع فى ٢٠ يناير عام ١٩٤٥م، ولكنه توفى أثناء رئاست، فى ١٢ أبريل ١٩٤٥م، ولكنه توفى أثناء رئاست، فى ١٢ أبريل ١٩٤٥م، وهو الرئيس الثانى والثلاثون للولايات المتحدة . وكان روزفلت الرئيس الوحيد الذى يتولى الرئاسة أربع فترات متتالية .

وقد انتخب عضواً بجلس شيوخ ولاية نيويورك قبل تعيينه مساعداً لوزير البحرية عام ١٩٢٨م، وقد أصبح منذ انتخابه حاكماً لولاية نيويورك عام ١٩٢٨م قريباً عند عامة اليهود الذين أعربوا عن حبهم البالغ له بمساعدته على الفوز بالرئاسة عام ١٩٣٢م حيث حصل على ٨٨٪ من أصوات اليهود ، ومن ثم استعان بجموعة من المستشارين اليهود ، منهم "ستيفن س. وايز " الحاخام اليهودى المشهور ، إلى جانب " فيلكس فرانكفورتر " الذي عرف بأنه صاحب أقرى نفوذ في الولايات المتحدة في عهد الرئيس فرانكلين روزفلت ، وغيرهما مثل " هنرى مورختبو " الابن صاحب أقوى علاقة شخصية حميمة مع الرئيس روزفلت . و "روزثمان" و " نايلز " والقاضى " لويس برانديز " والمحامى " بنجامين كوهن " ، و " هربرت ليمان " أبرز شخصية سياسية يهودية شعبية في نيويورك .

واتضح لليهود فى أمريكا أن الرئيس روزفلت لا يعالج مسألة اضطهاد يهود ألمانيا وأوروبا فى الثلاثينيات من القرن العشرين بحماس كاف ، كما أنه لم يقم بجهود لتخفيف قوانين الهجرة التى تسهل دخول اليهود المضطهدين للولايات المتحدة ، وقد وصفوه بأنه من أعظم رجال القرن العشرين ، ولكنه لم يكن رئيسًا يهوديًا أو أوروبيًا ، وإنا كان أمريكيًا يعمل للمصالح الأمريكية .

وأثناء الهولوكست النازى ضد اليهود، وصف يهود أمريكا رئيسهم روزفلت بالقول: ينظر بعض اليهود لروزفلت اليهود من هتلر، وبدلاً من ذلك تركهم لمصير أليم.

# الرئيس هاري س . ترومان ۱۹۶۵ – ۱۹۵۳م

ولد عام ١٨٨٤م بولاية ميسورى ، عضو الكنيسة المعمدانية ، مرشح الحزب الديموقراطى ، تولى الرئاسة فى ١٢ أبريل ١٩٤٥م عقب وفاة فرانكلين روزفلت ، ثم انتخب لفترة رئاسية كاملة عام ١٩٤٨م، وتوفى عام ١٩٧٧م فى ميسورى . وهو الرئيس الثالث والثلاثون ، للولايات المتحدة .

وعن علاقة ترومان باليهود ، فالبرغم من عجزه عن اتخاذ إجراء بسبب معارضة مستشاريه في وزارة الخارجية والعسكريين لسياسته في الشرق الأوسط ، وعلى خلاف سلفه روزفلت ، أظهر ترومان قلقًا حقيقيًا عصير اليهود وغيرهم من الذين تعرضوا للمعاناة في أوروبا ، وبالرغم من نوايا ترومان في مساعدة ضحايا هتلر من اليهود ، فقد واجه صعوبات عند هزيمة ألمانيا ، وبدء الحرب الباردة مع روسيا ومع ذلك عبر عن الأمل في إمكانية قبول مائة ألف مهاجر يهودي إلى فلسطين .

ولم يكن على ترومان أن يقاتل مستشاريه من أعداء الصهيرنية في حكومته فحسب ، بل اضطر إلى مقاومة الزعماء الصهيرنيين الذين كانوا يضغطون عليه دائمًا من أجل سرعة العمل لمعالجة محنة اللاجئين اليهود في تأييد جعل فلسطين وطنًا لليهود المشردين . ومع ذلك وافق في أغسطس عام ١٩٤٥م، على اقتراح يدعو إلى قبول بريطانيا لعشرة آلاف لاجئ يهودي في فلسطين ، وانتهى الأمر باعتراف الولايات المتحدة في ١٤ مايو ١٩٤٨م بقيام دولة إسرائيل رغم معارضة وزارة الخارجية الأمريكية ، وقال ترومان : كان من المناسب بصفة خاصة أن تكون حكومتنا أول من يعترف بدولة إسرائيل .

وكان موقف ترومان من اليهود وفلسطين ، مثار امتنان وسعادة لدى اليهود الأمريكيين والحركة الصهيونية العالمية ، فهو إلى جانب تأييده لمشروع تقسيم فلسطين بين اليهود والعرب، فإنه كان أول من اعترف بقيام دولة إسرائيل في فلسطين ، وداعمًا للعصابات الصهيونية في معارك حرب عام ١٩٤٨م.

# الرئيس دوايت د . . أيزنهاور ١٩٥٣ – ١٩٦١م

ولد عام ۱۸۹۰م بولاية تكساس ، عضو الكنيسة البريسبيتارية ، تم انتخابه عن الحزب الجمهورى ، لفترتين متتاليتين ۱۹۵۳ م ، وتوفى عام ۱۹۲۹م فى واشنطن العاصمة، وهو الرئيس الرابع والثلاثون للولايات المتحدة. ودرس فى الكلية الحربية حيث صار ضابطًا بالقوات المسلحة الأمريكية، حتى صار فى رتبة الفريق (ليفتنانت جنرال) عام ۱۹٤۲م.

وعن صلته باليهود، فقد تربى أيزنهاور على الاعتقاد بأن اليهود هم شعب الله المختار، وأنهم قدموا لنا أفضل وأسمى المبادئ الأخلاقية والأدبية في حضارتنا. وأثناء الحملة الانتخابية قال: ليس هناك من صديق للشعب اليهودى أفضل منى. وأثناء سنوات الحرب العالمية الثانية وفي أعقابها تعاطف أيزنهاور قامًا مع معاناة اليهود الجماعية في أوروبا.

ومع ذلك استمر قلق الإسرائيليين ، فقد عبر بن جوريون رئيس وزراء إسرائيل آنذاك عن تقييمه لسياسة أيزنهاور بالقول : لقد كان اتصال أيزنهاور بقضيتنا الصهيونية سطحيًا ، ومع ذلك تضمن شيئًا لم ينسه بن جوريون أبداً وهو رد فعل يتسم بالبرود نحو فظائع النازية ، ظهر أمامه عندما دخلت القوات التابعة له معسكرات الاعتقال . وكان الإسرائيليون مقتنعين بأن أيزنهاور يخضع لنفوذ وزير خارجيته " جون فوستر دالاس " الذي كان حريصًا دائمًا على خطب أيزنهاور يخاصة الرئيس المصرى جمال عبد الناصر ، على حساب إسرائيل . من ذلك إصرار أيزنهاور في فيراير ١٩٥٧م على انسحاب إسرائيل بدون قيد أو شرط من غزة وشرم الشيخ وإلا فرضت عليها عقوبات .

وقد تكونت فى الولايات المتحدة جماعات ضغط يهودية لمواجهة سياسة أيزنهاور غير الموالية قامًا لإسرائيل ، وعرفت باسم لجنة الشئون العامة الإسرائيلية الأمريكية ، وقد نجحت اللجنة فى تعبئة التأييد من الكونجرس لإسرائيل . عما اضطر أيزنهاور إلى تهدئة بن جوريون ، واتخذ أيزنهاور " لويس شتراوس " اليهودى مستشاراً لشئون الطاقة الذرية .

وعلى الرغم من أن أيزنهاور خسر أصوات اليهود في حملتى الرئاسة ، في عام ١٩٥٢م حصل على ٣٦٪ فقط من أصوات اليهود ، وفي عام ١٩٥٦م أيده ٤٠٪ من اليهود ، إلا أن أيزنهاور قام بمحاولات لكسب صداقة كبار اليهود الأمريكيين . وفي خلال السنوات الطويلة من خدمته العامة ، وبغض النظر عن بعض أعماله نحو إسرائيل ، لم يهتز شعور أيزنهاور الحقيقي والحار تحو اليهود أبداً .

# الرئیس جون ف . کینیدی ۱۹۲۱ – ۱۹۲۳م

ولد عام ١٩١٧م بولاية مساشرستس ، عضر الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ، تم انتخابه عن الحزب الديوقراطى ، ألقى خطاب التنصيب يوم ٢٠ يناير ١٩٦١م ، واغتيل فى ٢٧ نوفمبر عام ١٩٦٣م فى دالاس بتكساس . وهو الرئيس الخامس والثلاثون للولايات المتحدة ، وباعتباره أول رومانى كاثوليكى ينتخب للرئاسة ، فقد رحب اليهود الأمريكيون عام ١٩٦٠م بانتصاره واعتبروه نصراً على التعصب الدينى الذي تعرضوا له .

بعد تخرجه من جامعة هارفارد دخل كينيدى البحرية الأمريكية ، وبعد عام ١٩٤٥م صار عضوا بجلس النواب ، وعضوا بجلس الشيوخ . وقبل انتخابه لرئاسة الولايات المتحدة كان من المؤيدين لإقامة دولة يهودية في فلسطين ، ودافع عن بقاء إسرائيل ودعم وجودها ومن ثم حصل في الانتخابات على ٨٠٪ من أصوات البهود ، أي أن أصوات البهود لعبت دوراً مهما في فوز كينيدى ، ومن ثم كان أول رئيس أمريكي يوافق على بيع أسلحة لإسرائيل متخطيًا بذلك موقف وزارة الخارجية والبنتاجون .

ويعتبر كينيدى أول رئيس أمريكى يعين اثنين من اليهود فى الحكومة هما: "إبراهام ربيكوف" وزيراً للصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية ، و"أرثر جولد برج" وزيراً للعمل . كما ظل كينيدى قلقًا طوال فترة رئاسته بسبب معاملة حكومة موسكو لليهود الروس ، وفى أكثر من مناسبة أثار مع الزعيم السوفييتى "نكيتا خوشوف" قضية سوء معاملة السوفييت لليهود .

لم یکن فقط کل من " إبراهام ربیکوف " و " أرثر جولد برج " الیهودیان الوحیدان اللذان عینا فی حکومة الرئیس جون کینیدی ، إذ تقلد عدد من الیهود مناصب مهمة فی الحکومة وکمستشارین فی عهد کینیدی منهم : بوجین روستو " و " ویلبور کوهین " و " بول فریوند " و " جیروم ویزنر " و " فیلیب کلوتزنیك " و " إبراهام فاینبرج " و " مایر فیلدمان " و " ریتشارد جوروین " .

وعند اغتياله شارك اليهود في الصلاة في الكنس يومي السبت والأحد ، وقد حضر اليهود الذين رغبوا في حضور صلاة السبت إلى الكنيس لتبادل الحزن والأسى ، وترك الحاخامات المواعظ جانبًا وتحدثوا من قلوبهم بكلمات تعبر عن الصدمة والحزن .

# الرئيس ليندون ل . جونسون ١٩٦٧ – ١٩٦٩م

ولد عام ١٩٠٨م بولاية تكساس ، عضو كنيسة حواريى المسيح ، تم انتخابه عن الحزب الديموقراطى ، وتولى الرئاسة يوم ٢٧ من نوفمبر ١٩٦٣م عقب اغتيال الرئيس جون كينيدى ، ثم انتخب لفترة رئاسة كاملة في ٣ نوفمبر ١٩٦٤م ، وتوفى في يناير ١٩٧٣م بولاية تكساس وهو الرئيس السادس والثلاثون للولايات المتحدة . وكان ليندون جونسون نائبًا للرئيس كينيدى للدة ثلاث سنوات .

وعن علاقة جونسون باليهود ، فيمكن إرجاع تلك العلاقة منذ رشح جونسون نفسه لعضوية مجلس الشيوخ ، حيث وقف وراءه عدد من اليهود ، ومن المؤيدين الأقوياء إبراهام فاينبرج رئيس مجلس أمناء جامعة بدانديز ، وكان فاينبرج صهيونيًا متعصبًا ترأس في الأربعينيات مجموعة أمريكية قدمت السلاح للمستوطنين اليهود في فلسطين ، وقد أسهم في كسب أصوات اليهود إبان حملة كينيدي للرئاسة ، وقد حقق جونسون بدوره نفس الفوائد من علاقته الوثيقة مع فاينبرج .

وقد أدت الاتصالات الإيجابية لجونسون باليهود إلى تعاطف جونسون مع اليهود ومع مصالحهم والذى ترجم إلى اهتمام برخاء دولة إسرائيل الفتية . وعندما التقت مجموعة من زعماء اليهود الأمريكيين بجونسون بعد فوزه بالرئاسة قال لهم : فقدتم صديقًا حميمًا (كينيدى) ووجدتم صديقًا أفضل فى شخصى . وكان " إيبى فورتاس " من أكثر الذين ساعدوا جونسون على الارتقاء للسلطة السياسية ، وقد عينه جونسون فى مقعد خال فى المحكمة العليا قبل عامين من حرب الأيام الستة بين العرب وإسرائيل .

وقد أيد جونسون إسرائيل بالسلاح والدعم المادى والعسكرى أثناء حرب الأيام الستة عام ١٩٦٧ ، وقد أشاع انتصار إسرائيل على جيوش مصر وسوريا والأردن السرور فى نفس الرئيس جونسون ووزير خارجيته " دين راسك " الذى لم يكن موافقًا قامًا على عدوان إسرائيل مخافة من رد فعل الاتحاد السوفييتى ، ولم يندد جونسون بحادث السفينة الأمريكية ليبرتى وقتل أكثر من ٢٠٠ بحار نتيجة هجوم إسرائيل ، وقد سعد يهود أمريكا عوقف جونسون ومساندته لإسرائيل .

## الرئيس ريتشارد م . نيكسرن ١٩٧٩ - ١٩٧٩م

ولد عام ١٩١٣م بكاليفورنيا ، عضو كنيسة الكويكرز ، وتم انتخابه عن الحزب الجمهوري، ألقى خطاب التنصيب الأول يوم ٢٠ يناير ١٩٦٩م ، وألقى خطاب التنصيب الشانى يوم ٢٠ يناير ١٩٧٩م ، وتوفى فى ٢٢ أريل ١٩٤٤م بعدينة نيويورك ، وهو الرئيس السابع والثلاثون للولايات المتحدة .

يرجع أصل نيكسون إلى أصول اسكتلندية من جهة الأب وأصول ألمانية - إنجليزية - أيرلندية ، من جهة الأم ، وأصبح أصغر أيرلندية ، من جهة الأم ، وأصبح أصغر جمهورى يتولى هذا المنصب وسبق له الفوز عقعد في مجلس الشيوخ .

وعن علاقة نيكسون باليهود فترجع إلى عام ١٩٥٠م عندما شعر نيكسون أن اليهود لا يؤيدونه بدرجة كافية في سباقه لمقعد الشيوخ في كاليفورنيا ، وعلى الرغم من فوز نيكسون بالمقعد ، إلا أن عدم حصوله على أصوات اليهود سبب له مضايقة طيلة حياته السياسية ، وقد ظل اليهود لا يثقون بنيكسون طوال حياته السياسية ، وبالرغم من جهوده الشديدة لخطب ود أصوات اليهود من خلال خطبه المؤيدة لإسرائيل ظل تأييد اليهود له ضعيفًا في حملاته لانتخابات الرئاسة . وكانت وجهة نظر نيكسون نحو اليهود تتسم بالكراهية وتصل إلى حد جنون الشك .

وبالرغم من ازدراء نيكسون لليهود عمومًا ، ظل تحيزه غير ظاهر في معاملاته عامة ، فضرورة النجاح مهما كان الثمن جعلت نيكسون يسعى إلى الاتصال بأبرز اليهود وأكثرهم مواهب ، ويقنعهم بالعمل في حكومته مثل ليونارد جارمنت كبير المستشارين السياسيين ، وهربرت شتين رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين وآرثر بيرتز النمساوي المولد ، رئيس الاحتياطي الفيدرالي ، ويليام سافير كاتب الخطب ، هنري كيسنجر الألماني المولد ، مستشار الأمن القومي ، ثم وزير الخارجية ، وهو أول يهودي يشغل هذا المصب .

وأثناء حرب ٦ أكتوبر ١٩٧٣م وبسبب تعرض إسرائيل لخسائر عديدة ، وأن مصر تكسب الحرب ، أمر الرئيس نيكسون ووزير الخارجية كيسنجر بإرسال أطنان من الأسلحة المهمة إلى إسرائيل ، ونفذ الأمر بحلول يوم ١٩ أكتوبر ، وطلب نيكسون من الكونجرس ٢,٢ بليون دولار لتغطية تكلفة المعونة العسكرية لإسرائيل للحفاظ على توازن القوات لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط ، رغم اتفاق كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي على قرار للأمم المتحدة يوم ٢٢ أكتوبر بوقف إطلاق النار بين الجانبين .

### الرئيس جيرالد ر. فورد ۱۹۷۷ – ۱۹۷۷م

ولد في يوليو عام ١٩١٣م بولاية نبراسكا ، عضو الكنيسة الأسقفية ، تم انتخابه عن الحزب الجمهوري ، تولى الرئاسة عقب استقالة نيكسون في ٩ أغسطس عام ١٩٧٤م، حيث كان نائبًا له ، وهو الرئيس الثامن والثلاثون للولايات المتحدة ، وهو أول رئيس يصبح رئيسًا بالتعيين وليس بالولاية ، فقد عينه الرئيس ريتشارد نيكسون نائبًا له عام ١٩٧٣م بعد استقالة النائب "سبيرو أجنيو" ، وتولى الرئاسة أثناء ذروة الأزمة الدستورية حول ووترجيت التى دفعت نيكسون نفسه إلى الاستقالة تحت توجيه اللوم له . وسبق له عضوية مجلس الشيوخ، وفي عام ١٩٧٥م انتخب فورد زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس ، وبذلك أصبح النائب الجمهوري الأول .

وبالنسبة لعلاقة الرئيس جيرالد فورد باليهود ، ظهرت بصورة واضحة في قرارات مساندة اليهود السوفييت وقد أثار قضية اليهود السوفييت مع الرئيس السوفييتي " بريجينيف " وبذل جهداً كبيراً للسماح بهجرة اليهود من الاتحاد السوفييتي . وعندما زار بولندا عام 1970م وضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لأربعة ملايين من ضحايا الهولوكست.

وعندما تولى جيرالد فورد مقاليد الرئاسة في ٩ أغسطس عام ١٩٧٤م، حمل معه إلى البيت الأبيض سجلاً من التأييد القوى لدولة إسرائيل، وأثناء السنوات التي قضاها في الكونجرس عرف عن فورد أنه من أقوى أصدقاء إسرائيل بين الجمهوريين وفي مجلس النواب، وكان يعتمد عليه دائمًا في تأييد زيادة المعونة الخارجية لإسرائيل، وتوقيع قرارات في الكونجرس لصالحها، وأكد فورد وهو في الرئاسة التزامه بأمن إسرائيل وسلامتها في مناسبات عديدة. وأنه ملتزم بالحفاظ على الوحدة الجغرافية لإسرائيل، وقال أمام ٢٠ من أبرز الزعماء اليهود في أمريكا في اجتماع بالبيت الأبيض في ٢٠ ديسمبر عام ١٩٧٤م: يستطيع الإسرائيليون الاعتماد على معونتنا الاقتصادية والعسكرية ، وإسرائيل مهمة جداً للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط .

وقد عين فورد عدداً كبيراً من اليهود في مناصب مهمة ، مثل السفير " دانيال باتريك موينيهام " كمندوب للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ، حيث تحدث ببلاغة ضد قرار للمنظمة الدولية يساوى بين الصهيونية والعنصرية ، هذا إلى جانب هنرى كيسنجر الذى ظل وزيراً للخارجية ، وآرثر بيرنز كرئيس لمجلس الاحتياط الفيدرالي ، وإدوارد هـ. ليفي ، وآلان جرينسبان ، وفاكس فيشر أقرب مستشارى الرئيس فورد في شئون اليهود وإسرائيل باعتباره من زعماء اليهود البارزين في الولايات المتحدة .

## الرئیس جیمی کارتر ۱۹۷۷ – ۱۹۸۱م

ولد عام ١٩٢٤م فى ولاية جورجيا ، عضو الكنيسة المعمدانية ، تم انتخابه عن الحزب الديوقراطى عام ١٩٧٧م لفترة رئاسية واحدة ، وهو الرئيس التاسع والثلاثون ، وقد تقلد مناصب فى صفوف الجيش الأمريكى ، وفاز بمقعد فى مجلس الشيوخ للولاية عام ١٩٦٢م ، وفى عام ١٩٦٠م انتخب حاكمًا لولاية جورجيا ، ورحب به الناس باعتباره أحد دعاة الإنسانية والمساواة .

وعن علاقة كارتر باليهود ، فقد عين أثناء رئاسته أربعة من اليهود في الحكومة أكثر من أي رئيس آخر حتى ذلك الحين ، ففي عام ١٩٧٧م عين اليهودي مايكل بلومنتال وزيراً للخزانة ، وعين هارولد براون وزيراً للدفاع بين عامي ١٩٧٧م و ١٩٨١م ، و " فيليب كلوتزنيك " الذي عين وزيراً للتجارة بين عامي ١٩٧٩م و ١٩٨١م ، و " نيل جولد شميث " الذي عين عام ١٩٧٩م وزيراً للنقل فكان أول يهودي يتقلد هذا المنصب وظل فيه حتى نهاية عهد كارتر .

كما عين عدداً من اليهرد في مناصب رفيعة ، كما كان يحضر بعض احتفالات العائلات اليهردية بعيد الفصح ، وبذلك ضمن تأييد هؤلاء اليهود له في سياسته ، إلى جانب استفادته منهم كمستشارين سياسيين واقتصاديين لحكومته .

وطوال حكم كارتر حاول تحقيق ما وعد به في حملاته الانتخابية بالالتزام بالحفاظ على وحدة أراضي إسرائيل ، وأعلن أن بقاء إسرائيل لبست قضية سياسية ، وإغا حتمية أخلاقية ، وأكد التزامه بتحقيق سلام في الشرق الأوسط من خلال معاهدة تستند على اعتراف العرب بإسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية معها ، ولذلك لعب كارتر دوراً رئيسيًا للوصول إلى اتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام ١٩٧٩م بحضور الرئيس المصرى أنور السادات ، ورثيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجين .

وبذلك نجد الرئيس كارتر في ٨ مارس ١٩٧٧م يقول: يجب على إسرائيل أن تنسحب من أراضي احتلتها في حرب الأيام الستة ، وهذا موقف لم يتخذه الرؤساء جونسون ونيكسون ، وعندما تحدث كارتر بعد عشرة أيام مؤيداً وطنًا قوميًا للفلسطينيين ، وصف إسحاق رأبين بأنه تغيير جذري آخر في السياسة التقليدية للولايات المتحدة . وفي السنة الأخيرة من رئاسته

أصبح كارتر شديد النقد للمستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية ، وذهب إلى حد أن أمر بوافقة الولايات المتحدة على قرار فى مجلس الأمن يستنكر إقامة مستوطنات جديدة فى منطقتى يهودا والسامرا ، فقال كارتر لوزير خارجيته "سيروس فانس": لا مانع لدى من خسارة الانتخابات لأتنى سوف استثير اليهود ، ولكن ... إذا لزم الأمر .. سوف أكون أشد مع الإسرائيليين .

وبالفعل خسر انتخابات عام ١٩٨٠م ، حيث أصبح كارتر مرشح الرئاسة الديوقراطى الرحيد منذ العشرينيات من القرن العشرين الذى حصل على أقل من ٥٠٪ من أصوات اليهود الأمريكيين .

# الرئيس رونالد ريجان ١٩٨١ - ١٩٨٩م

ولد عام ١٩١١م بولاية إلينوى ، عضو كنيسة الحواريين والكنيسة المشيخية ، تم انتخابه عن الحزب الجمهورى ، وانتخب معه نائبه جورج بوش ، وانتخب لفترتين متتاليتين من عن الحزب الجمهورى ، وهو الرئيس الأربعون للولايات المتحدة ، وانتخب لأول فترة وهو فى التاسعة والستين من عمره ، وكان أكبر من شغل منصب رئيس الولايات المتحدة سنًا ، ثم انتخب مرة أخرى وبغالبية كبيرة وهو فى الثالثة والسبعين من عمره ، وبعد ريجان أول محثر محترف يفوز برئاسة الولايات المتحدة ، حيث ظهر فى أكثر من خمسين فيلمًا سينمائيًا وعددًا من المسلسلات التليفزيونية الشعبية .

عرف عن ريجان أنه أحد مؤيدى إسرائيل الأقوياء منذ عام ١٩٤٨م، ومن ثم أيده اليهود الأمريكيون في حملته الانتخابية ضد جيمي كارتر، لأن الأخير في رأى أقلية متزايدة من الديوقراطيين اليهود مستعد للتخلي عن إسرائيل بعد قراره بيع أسلحة متقدمة إلى مصر والمملكة العربية السعودية عام ١٩٧٧م. وكان ريجان أثناء حرب الأيام الستة عام ١٩٦٧م يتحدث في الخطب العامة لصالح إسرائيل، والتزامه بأمن إسرائيل وسلامتها.

وقد عين الرئيس ريجان عدداً من المحافظين اليهود في مناصب في حكومته الجديدة ، وهاجم منظمة التحرير الفلسطينية واعتبرها منظمة إرهابية ، ووصف إسرائيل بأنها مصدر قوة استراتيجية لإشاعة الاستقرار في الشرق الأوسط ، ومقابل عسكري لموازنة النفوذ السوفييتي. كما أنه استنكر قرار الأمم المتحدة الذي ينده بإعلان إسرائيل للقدس الموحدة عاصمة لها ، واعتبر القدس عاصمة لإسرائيل صاحبة السيادة عليها .

وقد غضب يهود أمريكا من قرار الحكومة الأمريكية بيع طائرات أواكس للمملكة العربية السعودية للإنذار المبكر وأسلحة متقدمة أخرى ، وقد حاول ريجان تخفيف هذا الغضب بالقول بأن هذه الصفقة لمواجهة حكومة الثورة الإسلامية في إيران ، ولكن زعماء اليهود خشوا من استخدام هذه الأسلحة ضد إسرائيل ، وقد أسعدهم أن الولايات المتحدة لم تنده بالغارة الإسرائيلية على المفاعل النووى العراقي ، بل ولم تبالغ في رد الفعل نحو دخول إسرائيل أراضى لبنان عام ١٩٨٧م وقصف العاصمة بيروت ، كما أسعدهم استمرار المساعدات المالية لإسرائيل . كما أسعدهم تناوله لقضية اليهود السرفييت .

ومع ذلك فإن ريجان كان أول رئيس منذ عقود لا يعين يهوديًا في حكومته ، إلا أنه اعتمد كثيرًا على مشورة بعض أصدقائه اليهود ، إلى جانب تعيين عدد من اليهود في مناصب مهمة أخرى في الحكومة .

#### الرئیس جورج هـ . پوش ۱۹۸۹ – ۱۹۹۳ م

ولد عام ١٩٢٤م بولاية مساشوستس ، عضو الكنيسة الأسقفية البروتستانتية ، تم انتخابه عن الحزب الجمهورى لفترة رئاسية واحدة عام ١٩٨٩م، وهو الرئيس الواحد والأربعون للولايات المتحدة ، وكان آخر مناصبه قبل الرئاسة نائبًا للرئيس ريجان . وانتخب عضواً فى الكونجرس عن الحزب الجمهورى ، وكان مندوبًا للولايات المتحدة فى الأمم المتحدة ، ثم رئيسًا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية ، وكان متدينًا يقرأ التوراة بصوت عال حول مائدة الأفطار، كما كان وزوجته يتلوان الصلوات قبل النوم ، ويحضران الصلاة فى الكنيسة أيام الأحد ويقرآن التوراه يوميًا .

وبالنسبة لعلاقته بإسرائيل ، تبدأ عندما كان مندوب أمريكا في مجلس الأمن حيث ذكر أن الولايات المتحدة لا تؤيد تقسيم مدينة القدس ، بل تظل موحدة مع حرية التنقل فيها للجميع ، وأن الوضع النهائي للمدينة ينبغي أن يحدد عن طريق المفاوضات بين إسرائيل والأردن في نطاق تسوية سلمية .

وفى أبريل ١٩٨٩م ، بعد تولية بوش بأربعة أشهر أوضح لإسرائيل أن الولايات المتحدة تصر على قيام منظمة التحرير الفلسطينية بإيقاف الانتفاضة التى بدأت عام ١٩٨٧م ، مقابل منح إسرائيل الاستقلال الذاتي للفلسطينيين .

وأثناء العدوان العراقى على الكويت عام ١٩٩٠م، طلب الرئيس بوش من رئيس الوزراء الإسرائيلى إسحاق شامير عدم الرد على صواريخ العراق المرجهة إلى إسرائيل، وقد استجاب شامير لطلب الرئيس بوش، عا جعل الولايات المتحدة قنح إسرائيل أكثر من ٦٠٠ مليون دولار لتغطية الأضرار من الصواريخ العراقية، إلى جانب تزويد إسرائيل ببطاريات من صواريخ باتريوت المضاد إلى إسرائيل ومعها جنود أمريكيون لتشغيلها.

وقد استعان الرئيس بوش بمجموعة من اليهود ككبار موظفين في حكومته ، وإن لم يكن مرتاحًا للنفوذ اليهودي في العاصمة واشنطن ، وقال أنا ضد القوى السياسية القوية ، هناك حوالى ألف من عناصر الضغط في واشنطن . ومع ذلك كان هناك عدد من اليهود في مناصب رفيعة في الحكومة الأمريكية .

### الرئيس بيل كلينتون ۱۹۹۳ – ۲۰۰۱م

ولد عام ١٩٤٦م بولاية أركنساس ، عضو الكنيسة المعمدانية الجنوبية ، تم انتخابه عن الحزب الديموقراطى عام ١٩٩٣م لفترتين متتاليتين ، حيث ألقى خطاب التنصيب الأول يوم ٢٠ يناير عام ١٩٩٧م ، وهو الرئيس الثانى والأربعون للولايات المتحدة ، وبدأ عمله السياسى بانتخابه حاكمًا لولاية أركنساس عام ١٩٧٨م.

وبالنسبة لعلاقة بيل كلينتون باليهود فترجع إلى أنه أدخل فى حكومته من اليهود أكثر من أى رئيس سبقه ، وقد أشاد به عدد كبير من اليهود ووصفوه بأنه يحب اليهود حقاً ، وبعد مضى عامين على كلينتون فى الرئاسة أحاط نفسه بعدد من المستشارين اليهود ، القانونيين والاستشاريين وخبراء الرأى العام أكثر من أى رئيس آخر . وعين عدداً من السفراء والقضاة اليهود فى المحكمة وفى الحكومة أكثر من الرؤساء السابقين .

كان فى حكومة كلينتون سبعة من الأعضاء اليهود الذين وقع عليهم الاختيار لرئاسة سبع وزارات تنفيذية ، منهم مادلين ألبريت – التشيكية المولد التى صارت وزيرة للخارجية ، و "روبرت روبن " الذى خلف روبرت روبن وزيراً للخزانة ، و " لورنس سومرز " الذى خلف روبرت روبن وزيراً للخزانة ، و " ويليام كوهين " وزيراً للدفاع ، و " دانيال جليكمان " الذى صار وزيراً للزراعة و " ميكى كانتور " الذى صار وزيراً للتجارة ، و " روبرت ريتش " وزيراً للعمل .

كما استعان كلينتون بعده من كبار المساعدين اليهود في المجالات السياسية والاقتصادية والقانونية ، إلى جانب تعيين عدد من اليهود في وظائف سفرا ، ومبعوثين للخارج ، بالإضافة إلى تعيين يهود في المحكمة العليا .

ورغم علاقة كلينتون القوية باليهود فقد أصدر قرار في يونيو عام ١٩٩٩م ببقاء السفارة الأمريكية في تل أبيب وعدم نقلها إلى القدس تنفيذاً لقرار الكونجرس عام ١٩٩٥م ، كما قكن من جمع ياسر عرفات مع شيمون بيريس وإسحاق رابين في حديقة البيت الأبيض في ١٣ سبتمبر ١٩٩٥م الذي عرف باتفاق أوسلو (١) وفي ٢٤ سبتمبر ١٩٩٥م تحقق اتفاق أوسلو (٢) في طابا المصرية وأقيم حفل في حديقة البيت الأبيض بعد أربعة أيام ووقع عرفات ورابين الوثائق الرسمية .

### الرئيس جورج دہليو ہوش ۲۰۰۱ – ۲۰۰۹

ولد عام ١٩٤٦م في غرب ولاية تكساس ، عضو الكنيسة المشيخية في ميدلاند ، وكان بوش الأب يجمع التبرعات لمبنى الكنيسة ويدرس في مدارس الأحد ، أما جورج دبليو بوش فقد كان فتى مطيعًا يذهب إلي الكنيسة بانتضام ، وقد تم انتخابه عام ٢٠٠١ عن الحزب الجمهوري ، وفي عام ١٩٧٧م تزوج بوش لورا وانضم إلى كنيستها المنهجية (الميثودية) ، ولكنه كان سكيراً مدمنًا عرضة للكراهية في مجتمع الحفلات التي يحضرها . وبعد أن تخلى نهائيًا عن الشراب عام ١٩٨٥م ، واهتم بقراءة الكتاب المقدس بانتباه ، وأصبح عضوا في جماعة دراسة الكتاب المقدس .

وفى عام ١٩٩٩م، وبينما كان جورج دبليو بوش يستعد للترشيح للرئاسة ، جمع بوش رعاة الإبراشيات فى مقر حاكم تكساس لأخذ البيعة ، وأخبرهم أنه " استدعى " لمنصب الرئاسة وقبلها فى عام ١٩٩٨م زار وزوجته لورا إسرائيل حيث أمضى هناك ثلاثة أيام سجل عنها : لقد كانت تجربة رائعة ، وأذكر استيقاظى فى هيلتون القدس وإزاحة الستائر عن النافذة لأرى أمامى المدينة القديمة ، وصخرة القدس تلمع كالذهب ، وقد قمنا بزيارة الحائط الغربى وكنيسة القيامة المقدسة ، وذهبنا إلى بحر الجليل ووقفنا على قمة التل حيث ألقى المسيح موعظته من فوق الجبل . وكان شعوراً استحوذ على كل ملكاتى أن أقف فى نفس المكان الذى ألقيت منه أشهر موعظة فى تاريخ العالم ، المكان الذى رسم فيه السيد المسيح شخصيته وسلوك المؤمن ، وأعطى الحواريين والعالم الغبطة والقانون الذهبى وصلاة الرب .

وعيل الرئيس جورج بوش إلى أفكار الأصوليين المسيحيين ، والصهيونية المسيحية اليهودية ، والتى تؤمن بضرورة قيام إسرائيل ، وبناء هيكل سليمان حتى يجئ المسيح ثانيًا ويحكم العالم من أورشليم . وإن التزام أمريكا عساندة إسرائيل هو من أحد الوصايا العشر الواردة بالكتاب المقدس . يؤمن المسيحيون الإيفانجليكيون أن الله قد وعد الشعب اليهودى بتلك الأرض (١).

١ - عادل المعلم: مقدمة في الأصولية المسيحية في أمريكا والرئيس الذي استدعاه الله وانتخبه الشعب الأمريكي مرتين. دار الشرق الدولية ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، ٢٠٠٥.



# الحتويات

| ٣                                            | قليم:                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥                                            | علمة :                                                                                                                 |
| 4                                            | لباب الأول: بداية التاريخ الأمريكي الحديث:                                                                             |
| 11                                           | الفصل الأول : الكشوف الجغرافية وتكوين المستعمرات :                                                                     |
| 11                                           | أولاً : الاكتشاف وتكوين المستعمرات :                                                                                   |
| 11                                           | - مقدمة :                                                                                                              |
| 14                                           | - كشف الأمريكتين:                                                                                                      |
| 14                                           | * السكان الأصليون :                                                                                                    |
| 16                                           | * أسبانيا :                                                                                                            |
| <b>\Y</b>                                    | <b>* البرتفال :</b>                                                                                                    |
| 14                                           | <b>* انجلتــرا :</b>                                                                                                   |
| Y .                                          | <b>* قرنسا :</b> المحمد الم |
| **                                           | <b>* هوليندا :</b> المالية الم |
| 22                                           | ثانيًا: الهجرة والاستيطان:                                                                                             |
| 24.                                          | أ – المهاجرون : من                                                                 |
| Y 0                                          | ب – المستعمرات وسكانها :                                                                                               |
| ۳۱                                           | الفصل الثاني : نشأة الولايات المتحنة ودول أمريكا اللاتينية :                                                           |
| ۳۱                                           | * الثورة الأمريكية ضد الإنجليز :                                                                                       |
| <b>٤٦</b>                                    | * الدستور ونظام الحكم :                                                                                                |
| ۰.                                           | * غو الولايات المتحدة العمراني والتوسع الإقليمي :                                                                      |
| <b>Y</b> 0                                   | <ul> <li>استقلال المستعمرات الأسبانية والبرتغالية :</li> </ul>                                                         |
| ۸.                                           | * مسسألة الرقسيق والحرب الأهليسة :                                                                                     |
| <b>\</b>                                     | الباب الثاني : العلاقات الأمريكية الأوروبية :                                                                          |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •      | الفصل الثالث : مبدأ مترو وأوروبا :                                                                                     |
| <b>,</b> , , , , , , , , , , , , , , , , , , | * مقدمة : ماذا يعني مبدأ منرو ؟ :                                                                                      |
| \£                                           | <ul> <li>موقف دول أوروبا من مبدأ منرو :</li> </ul>                                                                     |
| 46                                           | <ul> <li>انجلترا ومبدأ منرو:</li> </ul>                                                                                |

| 40  | <ul><li>* فرنسا ومبدأ مثرو :</li></ul>                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47  | * استفادة الولايات المتحدة من مبدأ منرو :                                                                        |
| ١.٣ | النصل الرابع : الولايات المعنة والحربان العالميتان :                                                             |
| ١.٣ | * كسر العزلة أثناء الحرب العالمية الأولى :                                                                       |
| 11. | * العودة إلى العزلة بعد الحرب العالمية الأولى :                                                                  |
| 118 | <ul> <li>* كسر العزلة نهائيًا أثناء الحرب العالمية الثانية :</li> </ul>                                          |
| 114 | <ul> <li>أمريكا وأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية :</li> </ul>                                                  |
| 170 | الباب الثالث : العلاقات العربية الأمريكية :                                                                      |
| 177 | الفصل الخامس : القضايا العامة في العلاقات الأمريكية العربية :                                                    |
| 177 | * مقدمة :                                                                                                        |
| 174 | <ul> <li>الخدمات الأمريكية في المنطقة العربية :</li> </ul>                                                       |
| 188 | <ul> <li>استقلال الأقطار العربية ووحدتها القومية :</li> </ul>                                                    |
| 188 | – أولاً ؛ الاستقلال ؛ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ |
| 140 | – ثانيًا : الوحدة العربية :                                                                                      |
| ١٣٨ | - ثالثًا: عدم استقرار العلاقات العربية الأمريكية:                                                                |
| 144 | * النقطة الرابعة :                                                                                               |
| 16  | * قيادة الدفاع المسترك :                                                                                         |
| 161 | <b>٭ ملف بغـداد :</b>                                                                                            |
| 164 | <ul> <li>الأسلحة السوفيتية :</li> </ul>                                                                          |
| 166 | * يناء السد العالى :                                                                                             |
| 160 | <ul> <li>* تأميم قتاة السويس والعدوان الثلاثي :</li> </ul>                                                       |
| 164 | <ul> <li>مشروع أيزنهاور :</li> </ul>                                                                             |
| 164 | <b>* الأزمة السورية</b> :                                                                                        |
| 101 | <b>* الأزمة اللبنانية :</b>                                                                                      |
| 104 | <ul> <li>ماذا بعد كل تلك الأزمات ؟ :</li> </ul>                                                                  |
| 104 | <ul> <li>الصراع العربي الإسرائيلي وموقف الولايات المتحدة :</li> </ul>                                            |
| 104 | - قبل الحرب العالمية الثانية :                                                                                   |
| 100 | - الدعاوي الصهيونية :                                                                                            |

| 717 |                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 100 | – <del>مشروع التقس</del> يم :                               |
| 701 | - التأييد الأمريكي لإسرائيل:                                |
| 109 | - الموقف الأمريكي الأخير:                                   |
| 171 | * دعوى وجود خطر شيوعي على الأقطار العربية :                 |
| 171 | – بدایته :                                                  |
| 177 | - الإدراك الأمريكي:                                         |
| 178 | - المشروعات الدفاعية :                                      |
| 177 | الفصل السادس: الولايات المتحدة والأقطار العربية:            |
| 174 | * <b>مقلمة :</b>                                            |
| ١٦٨ | <b>٭ مصر وأمريكا :</b>                                      |
| ۸۲۸ | – في مجال الخدمات :                                         |
| 140 | – في مجال السياسة :                                         |
| 140 | * ضرب الإسكندرية :                                          |
| 177 | * أثناء الاحتلال البريطاني :                                |
| ۱۷۸ | * بين الحرين العالميتين :                                   |
| 174 | * بعد الحرب الثانية :                                       |
| 18. | – جلاء الإنجليز عن السودان ومصر:                            |
| 181 | – الأسلحة السوفييتية :                                      |
| ١٨٣ | <ul> <li>السد العالى والعدوان الثلاثى :</li> </ul>          |
| 14. | – حرب عام ۱۹۹۷م :                                           |
| 147 | – حرب عام ۱۹۷۳م :                                           |
| 144 | * الولايات المتحدة وأقطار المغرب العربي :                   |
| 144 | - المغرب الأقصى :                                           |
| 144 | <b>– الجزائر :</b> من من من                                 |
| 4.4 | – تونس :                                                    |
| ۲.۳ | - ليبيا :                                                   |
| ۲.٦ | <ul> <li>الولايات المتحدة ومشروع المغرب الكبير :</li> </ul> |
| ۲.٧ | * الولايات المتحدة وسوريا ولبنان :                          |

| <b>Y                                    </b> | <ul> <li>الولايات المتحدة والخليج العربى:</li> </ul>     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>717</b>                                   | - أولاً: مجال الخدمات:                                   |
| 418                                          | - ثانيًا  : المجال الاقتصادي :                           |
| Y14                                          | - ثالثًا : المجال الاستراتيجي :                          |
| 444                                          | * الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية :           |
| 440                                          |                                                          |
| <b>t</b> .                                   | - ثانيًا : مجال الاستراتيجية :                           |
| 740                                          | الباب الرابع : العلاقات الأمريكية الأسيرية :             |
| <b>۲ ۳ ۷</b>                                 | النصل الثامن : العلاقات الأمريكية مع دول الشرق الأقصى :  |
| <b>TTV</b>                                   | أولاً: العلاقات الأمريكية اليابانية والكورية:            |
| 722                                          | ثانيًا ؛ العلاقات الأمريكية الصينية :                    |
| Y00                                          | الفصل التاسم: العلاقات الأمريكية مع دول جنوب آسيا:       |
| Y00                                          | أرلاً : العلاقات الأمريكية مع أقطار شبه القارة الهندية : |
| , YT£                                        | ثانيًا: العلاقات الأمريكية مع دول جنوب آسيا:             |
| <b>***</b>                                   | الفصل الماشر: الملاقات الأمريكية مع دول غرب ووسط آسيا:   |
| <b>***</b>                                   | أولاً: العلاقات الأمريكية الإيرانية:                     |
| <b>YYY</b>                                   | •                                                        |
| <b>YA1</b>                                   | مصادر الكتاب:                                            |
| YAY                                          | اللاحق:                                                  |
|                                              | محديات الكتاب:                                           |

# رقم الايداع / ١٤٤٠٨ / ٢٠٠٦

الترقيم الدولى 2 - 196 - 322 - 977 - I.S.B.N.

## مطبعة صحوة

۷ شـارع اسـمـاعـیل دمـضـان - فـیـصل تلیـفـون / ۳۸۷۱۶۹۳ – ۱۰۱۰،۰۹۲۷۸